

# ٱثَارُالإِمَامِ إِن ِقَيمُ اَبَحُوزِيَّةِ وَمَا لِحَقَهَا مِن أَعَالٍ (٢١)



# الجي الجيون الإينالونية

ستانيف الإمّامِ أَبِي عَبُدِ اللّهِ مُعَدِبْنِ إِنِي بَكُرَبْزِ أَيُّوبِ أَبْنِ قَيِّمِ الْجَوْزَقِيةِ ( 191 - 201)

> خَفْرِے بِن زَائِدُ بِزِاَحْے بِدَ النِّشْنِيرِيِ

ٷٵٞڵٮؽؘۼۼٞٲڵڠ۬ۼۘٙڵؿ۬ڲۼٵؘڡڰڎێٙ ڮٛڰڒؙڔ۬؇ۼؠؙڔٚڵڷؠڵۯؘٚ<u>ۻۯ۬ڴڮٛ</u> ۯ<sub>ٷ</sub>ؙٲڵڎؙڠٵڬ

دار ابن حزم



ISBN: 978-9959-857-81-1



جميع الحقوق محفوظة لدار عطاءات العلم للنشر

الطبعة الرابعة ١٤٤٠هـ - ٢٠١٩م الطبعة الأولى لدار ابن حزم

دار ابن حزم

بيروت - ثبنان -ص.ب: 14/6366

هاتف وهاكس: 300227 - 701974 (009611) ibnhazim@cyberia.net.lb البريد الاعتروني: www.daribnhazm.com

أحد مشاريع



هاتف: +۹٦٦١١٤٩١٦٣٣٣ فاکس: 4٩٦٦١١٤٩١٦٣٧٨ info@ataat.com.sa

رَاجَتَ هَذَا الْجَرَّةُ — كَاجَتَهُ مَذَا الْجَرَّةُ — مُحَمَّذَا بَعْمَلَ الإضلاَّمِي مُحَمَّدًا للمُولِينِي مُعُمَّدًا بَعْمُ اللهُ مُعَالِلهُ المُعْرِينِ للمُعْرِينِي



#### مقدمة التحقيق

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران/١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَيَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُ مَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآةً ۚ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآة لُونَ بِهِ ۦ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء/ ١].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَعْفِرْكُمُ أَعْظِيمًا ﴾ [الأحزاب/ ٧٠.٧٠].

أما بعد:

فهذا كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية» للإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، نضعه بين أيدي القراء من طلبة العلم وغيرهم في ثوبه الجديد، وطبعته التامّة، التي تطبع لأوّل مرّة، صنّفه مؤلفه في مسألة: علو الله، واستوائه على عرشه، فنسّقه ورتبه و جمّله وأتقنه، فجاء مؤلّفه فريدًا في بابه، بديعًا في ترتيبه، شاملًا لأدلته وموضوعه.

وقد دل السمع والعقل والفطرة على علو الله على خلقه، واستوائه على عرشه، وعلى ذلك تتابعت مؤلفات أهل السُّنة.

وقبل الحديث عن دراسة الكتاب، وما تضمنه واحتواه، أُحب أن أذكر نُبذة يسيرة عن الكتب المؤلفة في هذه المسألة.

تنقسم الكتب التي تحدثت عن مسألة العلو إلى قسمين:

القسم الأول: كتب مفردة في مسألة العلو.

القسم الثاني: كتب عامَّة تضمَّنت المسألة.

#### القسم الأول: كتب مفردة في مسألة العلو:

١ - «العرش وما روي فيه» (١) للحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة
 العبسي، المتوفي سنة ٢٩٧هـ.

وقد طبع بمكتبة السنة بالقاهرة، حققه وخرَّج أحاديثه وعلَّق عليه أبو عبد الله محمد بن حمو د الحمود.

٢ ـ «العرش والكرسي» ليحيى بن الحسين بن القاسم، المتوفي سنة ٢ على الظر: الأعلام للزركلي (٨/ ١٤١).

<sup>(</sup>۱) يلاحظ أنني جعلت ما أُلِّف عن «العرش»، مما أُلِّف عن مسألة العلو؛ للتلازم بينهما، ولأن الجهمية لمَّا كان من مذهبهم نفي العلو والفوقية؛ نَفُوا وجود العرش وحرَّفوه هَرَبًا من إثبات ذلك، فصار ما أُلِّف عن العرش لإثبات العرش والعلو معًا، والرد على نفاتهما.

- ٣- «العرش» للحافظ أحمد بن سليمان النجّاد، المتوفَّى سنة ٣٤٨هـ.
  - ذكره الذهبي في معجم شيوخه (١/ ١٧٢).
- ٤ «العرش» لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي، المتوفي سنة ١٠٤هـ.
- انظر: المعجم المفهرس لابن حجر (ص/ ۲۰۰) رقم (۱۷۷۱)، وصلة الخلف بموصول السلف للروداني (ص/ ۲۰۶).
  - ٥ ـ «الإيماء إلى مسألة الاستواء» لأبي بكر الحضرمي القيرواني.
     ذكره القرطبي في الأسنى (٢/ ١٢٣).
- ٦ «إثبات صفة العلو» للحافظ موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المتوفي سنة ١٢٠هـ.
- وقد طبع عن مكتبة العلوم والحكم ومؤسسة علوم القرآن، حققه وعلَّق عليه د. أحمد بن عطية الغامدي.
- ٧ «إثبات صفة العلو» للحافظ أبي منصور عبد الله بن محمد بن الوليد، المتوفي سنة ٦٤٣هـ.
  - ذكره المؤلف في كتابه هذا (ص/ ٢٧٨).
  - ٨ ـ «الرسالة العرشية» لشيخ الإسلام ابن تيمية، المتوفيّ سنة ٧٢٨هـ.

وقد طبعت ضمن مجموعة الفتاوي (٦/ ٥٤٥ -٥٨٣).

٩ ـ «العلو للعلي الغفار، وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها» للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، المتوفي سنة ٧٤٨هـ.

وقد طبع بدار الوطن للنشر، دراسة وتحقيق عبد الله بن صالح البر اك.

١٠ - (إثبات علو الرحمن من قول فرعون لهامان)(١) لأسامة بن توفيق القصاص، المتوفي سنة ١٤٠٨هـ.

وقد طُبع عن جمعية إحياء التراث الإسلامي، لجنة البحث العلمي، في جزئين، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.

۱۱ - «إثبات علو الله ومباينته لخلقه، والرد على من زعم أن معية الله للخلق ذاتية» للشيخ حمود بن عبد الله التويجري، المتوفي سنة ۱۶۱۳هـ.

١٢ ـ «علو الله على خلقه» لموسى بن سليمان الدويش.

وقد نـشرته مكتبة العلـوم والحكـم بالمدينة، الطبعـة

<sup>(</sup>١) وقد رأى طابعوه أن يحوَّل ذلك العنوان إلى «إثبات علو الله على خلقه والرد على مخالفيه»؛ كي لا يُفهم من عنوان المؤلف ما لا يحمد!

الأولى١٤٠٧هـ.

۱۳ ـ «الرحمن على العرش استوى، بين التنزيه والتشويه» للدكتور عوض منصور.

١٤ ـ «الرحمن على العرش استوى» للشيخ عبد الله السبت.

# ثانيًا: كتب عامَّة تضمَّنت السالة:

وهي نوعان:

١ - كتب التوحيد.

٢- كتب الحديث الجامعة.

# أولًا: كتب التوحيد:

وهي كثيرة، فلا يكاد يخلو كتاب من تلك الكتب إلا وذكرت مسألة العلو، ومنها على سبيل المثال.

- ١ ـ «السنة» لأبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم (ت٢٧٣هـ).
  - ۲ ـ «السنة» لابن أبي عاصم (ت٢٨٧هـ).
  - ٣ ـ «السنة» لعبد الله بن أحمد بن حنبل (ت٢٩٢هـ).
    - ٤ ـ «السنة» لأبي بكر الخلال (ت١١٣هـ).
- ٥ ـ «السنة» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت٣٦٠هـ).

- ٦ ـ «صريح السنة» لمحمد بن جرير الطبري (ت٢١٠هـ).
- ٧ ـ «التوحيد» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت١١هـ).
- ۸ ـ «التوحيد» لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة (ت٥٩هـ).
  - ٩ ـ «الشريعة» لمحمد بن الحسين الآجرِّي (ت٣٦٠هـ).

#### ثانيًا: كتب الحديث الجامعة:

وهي عديدة، ذكر المؤلف بعضًا منها:

١ - الجامع الصحيح للبخاري (ت٢٥٦). ذكر هذه المسألة في
 كتاب «التوحيد».

انظر ما كتبه المؤلف عنه (ص/ ٣٥٥ ـ ٣٦٧).

٢ - الصحيح لمسلم بن الحجاج (ت ٢٦١). ذكر الأحاديث الدالة
 على العلو في كتاب «الإيمان» وغيره.

انظر ما كتبه عنه المؤلف (ص/ ٣٦٧ ـ ٣٦٩).

٣- الجامع للترمذي (ت٢٧٩). ذكر المسألة ضمن الأحاديث
 الواردة في العلو، ونقل كلام أهل العلم فيها.

انظر ما كتبه المؤلف عنه (ص/ ٣٦٩ ـ ٣٧٢).

٤ ـ السنن لأبي داود السجستاني (ت٥٧٥). ذكر المسألة في كتاب «السنة».

وانظر ما قاله المؤلف عنه (ص/ ٣٧٢).

٥ ـ السنن لابن ماجه القزويني (ت٢٧٣). ذكر مسألة العلو في مقدمة «سننه»، وذكر بابًا فيما أنكرت الجهمية وذكر فيه العلو.
 وانظر ما قاله المؤلف عنه (ص/ ٣٧٢ ـ ٣٧٣).



#### التعريف بكتاب

# «اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية» لابن قيم الجوزبة

ويتضمن ما يلي:

١ ـ اسم الكتاب.

٢ ـ إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه.

٣ ـ تاريخ تأليف الكتاب.

٤ ـ نقول العلماء من الكتاب.

٥ ـ موضوع الكتاب و محتواه.

٦ ـ موارد الكتاب.

٧ ـ مقارنة بين كتابي «العلو للعليّ الغفار» للحافظ الذهبي، وكتاب
 «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم.

٨ ـ طبعات الكتاب.

٩ ـ وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق.

١٠ ـ المنهج في تحقيق الكتاب.

١١ ـ نماذج من النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق.

#### ١ ـ اسم الكتاب:

تعددت الأسماء الواردة لهذا الكتاب على سبعة عناوين، وهي كالتالي:

# ١ - «اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية».

وهذا العنوان جاء في آخر النسخة الظاهرية «ظ»، المكتوبة سنة ٧٦٠هـ.

وجاء أيضًا في آخر نسخة برلين الألمانية «ب»، المكتوبة سنة ٩٠٠هـ. ٨٣٩هـ، بخط ابن زُرَيق الحنبلي، المتوفى سنة ٩٠٠هـ.

# ٢ ـ «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية».

وهذا العنوان ذكره المؤلف في كتابه «الفوائد» (ص/ ٤ ـ ٥).

وجاء أيضًا على الطبعة الحجرية الأُولى لهذا الكتاب، المطبوعة في الهند سنة ١٣١٤هـ.

# ٣ ـ «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الفرقة الجهمية».

وهذا العنوان ذكره الحافظ ابن رجب الحنبلي في «ذيل طبقات الحنابلية» ( $\Upsilon$ / ٤٥٠)، وابن العماد في «شدرات الدهب» ( $\Upsilon$ / ١٧٠)، وإسماعيل باشا في «هدية العارفين» ( $\Upsilon$ / ١٥٨)، وصديق حسن خان في «التاج المكلَّل» ( $\varpi$ / ٤٢٨)، وأحمد ابن إبراهيم بن عيسى في «شرح النونية» ( $\Upsilon$ / ١٨)، لكن الأخيرين

نقلاه عن ابن رجب فيما يظهر، والله أعلم.

#### ٤ ـ «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الجهمية».

وهذا العنوان أورده الداوودي في كتاب «طبقات المفسرين» (٢/ ٩٦).

# ٥ ـ «اجتماع الجيوش الإسلاميَّة».

وهذا العنوان جاء على آخر نسخة تشستربيتي الإيرلندية «أ».

وجاء أيضًا على غلاف النسخة التركية «ت»، وفي آخرها كذلك.

### 7 - «الجيوش الإسلامية».

وهذا العنوان جاء على غلاف النسخ الآتية: النسخة الألمانية (برلين) «ب»، ونسخة تشستربيتي الإيرلندية «أ»، ونسخة دار الكتب المصرية، ونسخة مكتبة الرياض السعودية.

وذكره السفاريني في لوامع الأنوار (١/ ١٩٦، ١٩٦)، وابن عيسى في شرح النونية (١/ ٤٧٨).

# ٧ ـ «غزو الجيوش الإسلامية في الرد على المعطلة والجهمية».

وهذا العنوان جاء على غلاف النسخة العراقية «ع».

هذا ما وقفت عليه من عناوين لهذا الكتاب، ويظهر ـ والله أعلم ـ أن أرجح العناوين وأصحها هو العنوان الأول؛ لوروده في النسخة الأخيرة

التي فيها زيادات انفردت بها عن بقية النسخ، وفي نسخة ابن زُريق الخالية من الزيادات.

ثم يليه في القوة الثاني؛ لصدوره عن المؤلف، ولو لا أن المؤلف أحيانًا يذكر العنوان في كتبه بصيغ مختلفة؛ لكان هو الأحق بالترجيح.

ثم يليه الثالث في القوة؛ لصدوره من تلميذ المؤلف.

وأما العنوان الرابع؛ فلعل الداوودي لمَّا نقله عن ابن رجب حذف كلمة «فرقة» اختصارًا أو سقطت منه سهوًا.

وأما الخامس والسادس: فالاختصار فيهما ظاهر جدًّا.

وأما السابع: فالتحريف فيه ظاهر جدًّا.

#### ٧ ـ إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه :

اجتمعت في هذا الكتاب عامَّة الدلائل والبراهين التي تقطع بصحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه، وإليك بيانها:

- ١ ـ نص المؤلف على اسم الكتاب «اجتماع الجيوش...» في أحد
   كتبه، وهو كتاب «الفوائد» في (ص٤ ـ ٥).
- ٢ ـ تصريح المؤلف في هذا الكتاب في (ص/ ٢٨٠) باسم مؤلَّف مشهور من مؤلفاته، وهو كتاب «الشافية الكافية…».
- ٣ ـ إشارة المؤلف في كتاب «حادي الأرواح»، إلى كتابنا هذا وموضوعه، فقال في «حادي الأرواح» (٢/ ٨٤٣): «وقد جمعنا

- منه في مسألة علو الرب تعالى على خلقه، واستوائه على عرشه وحُدَها سِفْرًا متوسطًا».
- ٤ ـ تشابه المادة العلمية في هذا الكتاب فيما يتعلق بالأحاديث والآثار، والكلام عليها صحةً وضعفًا مع كتاب آخر للمؤلف وهو «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة»، كما جاء ذلك في مختصره للموصلي من الوجه العاشر إلى الوجه الرابع عشر من المثال «السابع»: مما ادَّعى المعطلة مجازه: «الفوقية». انظر (ص/ ٣٧١ ـ ٣٧٦).
- تصريح المؤلف بالنقل عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع من كتابه هذا، وأصرحها ما نقله عن شيخه من كتاب «الأجوبة المصرية». انظر (ص/ ٢٨٧).
- ٦ مجيء نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه «ابن القيم» في جميع النسخ الخطية التي اعتمدناها، والتي اعتمد عليها غيرنا كناشر الطبعة الهندية وغيرها، والتي وُصِفتْ في الفهارس.
- ٧ ـ نقل بعض أهل العلم من هذا الكتاب كالسفاريني، وأحمد بن عيسى كما سيأتي.
- ٨- أن أكثر الذين ترجموا للمؤلف ذكروا هذا الكتاب ضمن مؤلفاته، وأولهم تلميذه الحافظ ابن رجب الحنبلي في «ذيل طبقات الحنابلة» (٢/ ٥٠٠)، ثم الداوودي في «طبقات

المفسرين» (٢/ ٩٦)، ثم ابن العماد الحنبلي في «شذرات المفسرين» (٦/ ١٧٠)، وإسماعيل باشا في «هدية العارفين» (٢/ ١٥٨)، ثم صديق حسن خان في «التاج المكلّل» (ص/ ١٥٨) وغيرهم.

#### ٣. تاريخ تأليف الكتاب:

لم أقف على مَنْ نصَّ على تاريخ تأليف هذا الكتاب، والذي يظهر لي أن ابن القيم ألف أصله في سنة ٥٤٧هـ أو قبلها، ثم أضاف إليه زيادات كما سيأتي.

فمن خلال ورود موضوع هذا الكتاب في «حادي الأرواح» (٢/ ٨٤٣) الذي ألَّفه سنة (٥٤٧هـ) (١) حيث يقول فيه: «وقد جمعنا منه في مسألة علو الرب تعالى على خلقه واستوائه على عرشه وحدها سفرًا متوسطًا»، ومراده «اجتماع الجيوش...» قطعًا= يتَّضح لنا جليًّا أنَّ المؤلِّف قد كتب النسخة الأولى في تلك السَّنة أو قبلها، فانتشر الكتاب بين النُّساخ (٢)، وطلبة العلم. ولما كان من شأن المؤلف وعادته أنه دائب البحث، كثير القراءة والتأليف؛ كان لا يَدَع شيئًا يمرُّ عليه يخصُّ تلك المسألة إلا ويضعها في مكانها اللائق بها، فأضاف:

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة تحقيق «حادي الأرواح» (١/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) ولهذا كان عامَّة النسخ المخطوطة لهذا الكتاب هي التأليف الأول الخالي عن الزيادات والإضافات.

- ١ ـ بعض الآيات الدالة على العلو.
- ۲ ـ وأضاف أقوال رسل الله... كآدم، وداود، وإبراهيم، ويوسف، وموسى عليهم السلام.
  - ٣ ـ وأضاف كثيرًا من الأحاديث والآثار في أثناء الكتاب(١).

فنسخت تلك النسخة الأخيرة بعد وفاة ابن القيم بتسع سنين، ولم يُكتب لها الانتشار والشهرة لعدم العلم بها أو الوقوف عليها أو لغير ذلك، والله أعلم.

#### ٤- نقول العلماء من الكتاب:

١ - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني (ت١١٨٨هـ).

نقل في كتابه «لوامع الأنوار البهيَّة وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضيَّة في عقيدة الفرقة المرضية» عن هذا الكتاب نقلًا طويلًا في الآيات والأحاديث الواردة في العلو في (١/ ١٩٠ طويلًا في الآيات ما في «اجتماع الجيوش...» (ص/ ١٠٠ - ١٥٩).

٢ ـ أحمد بن إبراهيم بن عيسى (ت ١٣٢٩هـ).

<sup>(</sup>۱) انظر(ص/۹۳\_۹۳)، (۹۸ ـ ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۱، ۱۰۵ ـ ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱ ـ ۱۱۵، ۱۱۵ ـ ۱۱۵، ۱۱۳ ـ ۱۱۵، ۱۳۲). ۱۳۴ ـ ۱۲۰، ۱۲۷ ـ ۱۵۸، ۱۵۸، ۱۵۸، ۱۵۸، ۱۵۸ ـ ۱۵۹)، (۱۷۰ ـ ۱۷۲).

نقل في كتابه «توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» من هذا الكتاب في (١/ ٤٧٨) فيما يتعلق بمؤلَّف أبي الخير في السُّنة، وهو يوافق ما في «اجتماع الجيوش...» (ص/ ٢٧٨).

#### ٥ ـ موضوع الكتاب ومحتواه:

#### أما موضوعه:

فهو في علو الله على خلقه، واستوائه على عرشه، كما أفصح عن ذلك المؤلف في كتاب «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» (٢/ ٨٤٣)، فقال فيه: «وقد جمعنا منه في مسألة علو الرب تعالى على خلقه، واستوائه على عرشه وحدها سفرًا متوسطًا». ويعني بذلك كتابه هذا «اجتماع الجيوش الإسلامية».

### وأما محتواه:

فيمكن تقسيمه إلى قسمين:

الأول: كالمقدمة لهذا الكتاب: تحدث فيها عن نعمة الله، وأقسام الناس، والأمثال المضروبة في القرآن مما يختص بأقسام الناس، والتوحيد وأنواعه.

الثاني: صلب الكتاب: وهو مسألة العلو.

# فأما القسم الأول:

فابتدأه المؤلف بمقدمة دعا فيها أن يمتّعنا الله بالإسلام، والسنة، والعافية، مبيّنًا أن سعادة الدنيا والآخرة ونعيمهما وفوزهما مبنيٌّ على هذه الأركان الثلاثة.

ثم ذكر رحمه الله أقسام النعمة، وأنها قسمان، مطلقة ومقيدة، وتحدث عنهما بإسهاب.

ثم تحدث عن لفظ «الدين»، وأنواع إضافاته، مع بيان الدلالة من الآية على هذه النعمة المطلقة (ص/ ٣ ـ ٧).

ثم عقد فصلًا أوضح فيه أن الفرح الحقيقي يكون لمن تحصَّل على النعمة المطلقة، ثم بيَّن في هذا الفصل منزلة السُّنة وصاحبها.

ثم شرح معنى «النور» الوارد في سورة الشورى والأنعام والحديد (ص/ ١٦- ١٨).

ثم تحدَّث عن أقسام الناس، فبيَّن أنهم قسمان: أهل الهدى والبصائر، وأهل الجهل والظلم.

شم أسهب في بيان المراد بقوله تعالى: ﴿ أَوْ كَظُلُمُنْ فِي بَعْرِ لَجِي لَجِي لَجِي اللهِ مَوْجُ مِن فَوْقِهِ ، مَوْجُ ﴾ [النود/٤٠]، (ص/ ٢٨ ـ ٣٩).

ثم تحدث عن المثلين المائي والناري المضروبين في القرآن للمنافقين، وشرحهما. (ص/ ٣٩-٥٠)

ثم بيَّن أقسام الناس في الهُدى الذي بعث الله به رسوله ﷺ . وبيَّن أنهم أربعة أقسام. (ص٠٥-٦١).

ثم أسهب المؤلف رحمه الله في بيان ما اشتمل عليه المثلان من الحِكم العظيمة والفوائد النفيسة، وغيرها. (ص/ ٦٢ ـ ٧٥).

ثم تحدث بشيء من التفصيل عن الآيات الواردة التي فيها لفظة «النور» والمراد منها. (ص/ ٧٥ ـ ٧٧).

ثم تحدث بما يشبه الموعظة عن حال أرباب الأعمال، الذين كانت أعمالهم لغير الله أو على غير سنة رسوله على وحال أرباب العلوم والأنظار الذين لم يتلقّوها من مشكاة النبوة، وكيف يكون حالهم يوم القيامة إذا ردُّوا إلى الله مولاهم الحق. (ص/ ٧٦- ٨٢).

ثم عقد فصلًا عظيمًا أوضح فيه أن ملاك السعادة والنجاة تحقيق التوحيدين اللذين عليهما مدار كتب الله، ثم بَيَّنهما بقوله:

أحدهما: التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي.

الثاني: عبادته وحده لا شريك له، وتجريد محبته، والإخلاص له، وخوفه ورجاؤه، والتوكل عليه، والرضى به ربًّا وإلهًا ووليًّا. (ص/ ٨٤ ـ ٨٧).

ثم أعقبه بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في بيان أنه تعالى مستو

على عرشه في كتاب الله وسنة رسوله على وعامَّة كلام الصحابة والتابعين وكلام سائر الأئمة وأهل العلم (٨٧ ـ ٩١).

وكان هذا مناسبًا للتخلّص والدخول في القسم الثاني من الكتاب وهو موضوع العلو واستواء الله تعالى على عرشه.

# القسم الثاني:

ثم شرع المؤلف رحمه الله في الدخول في صلب الكتاب وعرض مادته، فرتبه ترتيبًا بديعًا، ونسّقه تنسيقًا فريدًا، فبدأه من الأدلة بأعلاها قوةً وبيانًا، وختمها بما هو أقل قوة في البيان والاستدلال.

#### فجاء على النحو التالي:

- ١ ذكر الآيات الدالة على علو الله تعالى واستوائه على عرشه،
   (ص/ ٨٩ ٩٢).
- ٢ ثم ذكر أقوال رسل الله والسفراء بينه وبين خلقه: فذكر قول آدم، وداود، وإبراهيم، ويوسف، وموسى، صلوات الله وسلامه عليهم، (ص/ ٩٣ ٩٦). ثم سرد عن نبينا عليه أكثر من ستين حديثًا، (ص/ ٩٧ ١٦١).
  - ٣. ثم ذكر ما حفظ عن أصحاب رسول الله ﷺ، (ص/ ١٦٢ ـ ١٨٠).
    - ٤ ـ ثم ذكر أقوال التابعين، (ص/ ١٨٠ ـ ١٩٠).
    - ٥ ـ ثم أقوال تابعي التابعين، (ص/ ١٩١ ـ ١٩٥).

- ٦ ـ ثم أقوال الأئمة الأربعة وأتباعهم، (ص/ ١٩٥ ـ ٣٢٣).
- ٧- ثم ذكر أقوال أئمة أهل الحديث، (ص/ ٣٢٣ ـ ٣٧٨).
  - ٨ ـ ثم أقوال أئمة أهل التفسير، (ص/ ٣٧٩ ـ ٤٠٧).
- ٩ ثم أقوال أئمة أهل اللغة العربية الذين يحُتجُّ بقولهم، (ص/ ٤٠٧ ٤١١).
- ١٠ شم ذكر أقوال الزهاد والصوفية أهل الاتباع وسلفهم،
   (ص/ ٤١٢ ـ ٤٣٠).
- ١١ ـ ثم ذكر أقوال الشارحين لأسماء الله الحسنى، (ص/ ٤٣٠ ـ ٤٣١).
- 11 ثم ذكر أقوال أئمة أهل الكلام من أهل الإثبات المخالفين للجهمية والمعتزلة والمعطلة، (ص/ ٤٣٢ ـ ٤٧٢).
- 17 ثم ذكر أقوال شعراء الإسلام من الصحابة، (ص/ ٤٧٢ ٢٥٥).
- ١٤ ثم ذكر ما أنشد للنبي عَلَيْ من شعر أمية بن أبي الصلت، (ص/ ٤٧٧ ٤٧٩).
- ١٥ ثم ذكر القصيدة التي أنشدها إسماعيلُ الترمذيُّ الإمامَ أحمد ابن حنبل، (ص/ ٤٧٩ ٤٨٠).

- ١٦ ثم ذكر عدة قصائد ليحيى بن يوسف الصرصري في السُّنة، (ص/ ٤٧٥ ٥٠٥).
  - ١٧ ـ ثم ذكر شعر عنترة العبسي من شعراء الجاهلية، (ص/٥٠٥).
- ۱۸ ـ ثـم ذكر أقـوال الفلاسفة المتقـدمين، والحكـماء الأولـين، (ص/٥٠٥ ـ ٥١٠).
  - ١٩ ـ ثم ذكر قول الجن المؤمنين، (ص/ ٥١١ ٥١٣).
    - ٢٠ ـ ثم ذكر أقوال ما لا يعقل:
  - ١ ـ فذكر قول النمل في العلو، (ص/ ١٤ ٥ ـ ١٧ ٥).
  - ٢ ـ ثم ذكر قصة حُمُّر الوحش، (ص/ ١٨ ٥-٥١٩).
- ٣- ثم ذكر قوله على البقر، وتكلم على الحديث الوارد فيه، وضعَّفه، (ص/ ٥١٩).
- ثم ختم الكتاب بفصل فيه جواب طويل عن الإيراد في هذا المقام عن الاحتجاج بقول الشعراء والجن وحُمُر الوحش، (ص/ ٥٢٠ ـ ٥٢٣).

#### ٦ ـ موارد الكتاب:

كان المؤلف رحمه الله محبًّا للعلم، شغوفًا به، اطَّلاعًا وبحثًا وتأليفًا، مُغرمًا بجمع الكتب وتحصيلها واقتنائها وبذل الغالي والنفيس للظفر بها، فجمع مكتبة عامرة زاخرة بنفائس ونوادر الكتب والمصنفات.

ولا أدل على ذلك من قول تلميذه الحافظ ابن رجب الحنبلي:

«وكان شديد المحبة للعلم، وكتابته، ومطالعته، وتصنيفه، واقتناء الكتب، واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره»(١).

بل قال صاحبه الحافظ ابن كثير:

«واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيلُ عشر معشاره من كتب السلف والخلف»(٢).

ويقول الحافظ ابن حجر:

«وكان مغرًى بجمع الكتب، فحصَّل منها ما لا يُحصى، حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهرًا طويلًا، سوى ما اصطفوه منها لأنفسهم»(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: البداية والنهاية (٤١/ ٢٤٦)، وقال ابن كثير: «وكنت من أصحب الناس له، وأحب الناس إليه».

<sup>(</sup>٣) انظر: الدرر الكامنة (٣/ ٢٤٤) رقم (٣٧٠٠).

ويقول ابن العماد الحنبلي في ترجمة ابن أخي ابن القيم: عماد الدين إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي بكر:

«كان من الأفاضل واقتنى كتبًا نفيسة، وهي كتب عمِّه الشيخ شمس الدين ابن القيم، وكان لا يبخل بإعارتها»(١).

وهذا المؤلف يقول عن نفسه - في صدد كلامه عن الإمام أحمد بن حنبل وكراهيته للتصنيف وكتابة كلامه - قال: «فعلم الله حسن نيته وقصده فكتب من كلامه وفتواه أكثر من ثلاثين سفرًا، منَّ الله علينا بأكثرها فلم يفتنا منها إلا القليل»(٢).

وخير شاهد على ذلك مما صنفه المؤلف كتابنا هذا «اجتماع الجيوش الإسلامية» الذي يتحدث فيه عن مسألة واحدة في باب واحد من أبواب الاعتقاد، حشد فيه نقولًا عن أكثر من مائة كتاب.

ويمكن تقسيم موارد المؤلف في كتابه هذا «اجتماع الجيوش الإسلامية» إلى قسمين:

الأول: مصادر صرَّح بأسمائها.

الثاني: مصادر صرَّح بأسماء مؤلفيها.

<sup>(</sup>۱) انظر: شذرات الذهب (٦/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: إعلام الموقعين (١/ ٢٨).

# القسم الأول: مصادر صرَّح بأسمائها:

- ١ ـ الإبانة عن أصول الديانة، لأبي الحسن الأشعري، (ص/ ٤٣٨).
   ٢٦٦).
  - ٢ ـ الإبانة، لابن بطة العكبري، (ص/ ٣٤٢، ٣٩٦).
  - ٣- إبطال التأويلات، للقاضي أبي يعلى، (ص/ ٢٩٦، ٣١٨).
    - ٤ ـ إثبات الصفات، لأبي الحسن الأشعري، (ص/ ٤٥٤).
- ٥ ـ إثبات العلو، للحافظ أبي منصور عبد الله بن محمد بن الوليد، (ص/ ٢٧٨).
  - ٦ ـ إثبات صفة العلو، للحافظ المقدسي، (ص/ ٢٨٧، ٣٩٧).
  - ٧ ـ الأجوبة المصرية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، (ص/ ٢٩٠).
- ٨ ـ آداب المريدين والتعرف لأحوال العباد، لأبي عمرو الطلمنكي، (ص/ ٤٢٠).
  - ٩ ـ الاستذكار، لابن عبد البر، (ص/ ٢١٣).
  - ١٠ ـ الاستيعاب، لابن عبد البر، (ص/١٦٨).
- ۱۱ ـ الأسماء والصفات = (الصفات)، للبيهقي، (ص/ ١٨٥ و المراد ١٨٥ . ١٨٦).
- ١٢ ـ الأسنى شرح الأسماء الحسنى = شرح الأسماء الحسنى،

- (ص/ ۲٤٠).
- ١٣ ـ الأصول، للطلمنكي، (ص/٢٠٣).
- ١٤ ـ أصول السنة، لابن أبي زمنين، (ص/ ٢٣٨).
  - ١٥ ـ أصول الدين، للشهرزوري، (ص/ ٢٧٣).
- ١٦ ـ أصول الفقه، لأبي حامد الاسفراييني، (ص/ ٢٩٠).
- ۱۷ ـ اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، لأبي عبد الله بن خفيف الشير ازى، (ص/ ٤٢٦).
- ۱۸ ـ الاعتقاد لأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين، لابن أبي حاتم، (ص/ ٣٥٠).
- ۱۹ ـ اعتقاد أبي حنيفة وصاحبيه (العقيدة الطحاوية)، للطحاوي، (ص/ ٣٣٧، ٣٣٧).
  - ٢٠ ـ أقسام اللذَّات، لفخر الدين الرازي، (ص/ ٢٦٨).
    - ٢١ ـ الأمالي، لأبي الحسن الأشعري، (ص/ ٤٥٤).
- ٢٢ ـ الإياماء إلى مامالة الاستواء، لأبي بكر الحضرمي، (ص/ ٢٨٦).
- ٢٣ ـ الاهتداء لأهل الحق والاقتداء، لأبي القاسم خلف بن عبدالله
   المقري المالكي، (ص/ ٢٢٧).

- ۲۲ ـ تاريخ ابن أبي خيثمة، لأحمد بن زهير بن حرب، (ص/ ۱۸۳).
  - ٢٥ ـ تاريخ نيسابور، للحاكم، (ص/ ٢٩٢).
  - ٢٦ ـ تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، (ص/ ١١٥).
    - ۲۷ ـ تاريخ دمشق، لابن عساكر، (ص/ ۱۸۹).
      - ۲۸ ـ التاريخ الكبير، للبخاري، (ص/ ١٦٣).
  - ٢٩ ـ تبيين كذب المفتري، لابن عساكر، (ص/ ٤٣٨).
  - ٣٠ ـ التبصير في معالم الدين، لابن جرير الطبري، (ص/ ٢٩٥).
- ٣١ ـ تحفة المتقين وسبيل العارفين، لعبد القادر الجيلاني، (ص/ ٤٢٤).
  - ٣٢ ـ تحريم اللواط، للهيثم بن خلف الدوري، (ص/ ٣٩٣).
    - ٣٣ ـ تفسير الطبري، (ص/ ٦١، ٢٩٣، ٣٨٣، ٤٠٥).
  - ٣٤ ـ تفسير البغوي= معالم التنزيل، (ص/ ٢٠١، ٤٠٨، ٥٩٤).
    - ٣٥ ـ تفسير الثعلبي «الكشف والبيان»، (ص/ ٣٣٧).
      - ٣٦ ـ التفسير، للسدى، (ص/ ٣٨٤).
      - ٣٧ ـ التفسير، للضحاك، (ص/ ٣٨٤).
      - ٣٨ ـ التفسير، لابن أبي حاتم، (ص/ ٣٩٤، ٣٩٩).

- ٣٩ ـ تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن، (ص/ ٤٠٨).
- ٤٠ ـ التمهيد، لابن عبد البر، (ص/ ١٨٧، ٢٠١، ٢٠٤).
- ٤١ ـ التمهيد في أصول الدين، لأبي بكر الباقلَّاني، (ص/ ٤٦٠).
  - ٤٢ ـ تهذيب اللغة، للأزهري، (ص/ ٤١٢).
    - ٤٣ ـ التوحيد، لابن خزيمة، (ص/ ٢٩١).
  - ٤٤ ـ الثقفيات، للقاسم بن الفضل الثقفي، (ص/١٥٦).
- ٥٥ ـ الجامع، لأبي عيسى الترمذي، (ص/ ١١٠، ١١٢، ١١٣، ١١٣). (ص/ ١١٠، ١١٢)
  - ٤٦ ـ الجامع، للخلال، (ص/ ٣١٩).
  - ٤٧ ـ الجامع الصغير، للحسين بن أحمد الأشعري، (ص/ ٤٦٧).
    - ٤٨ ـ جوابات المسائل، للزنجاني، (ص/ ٢٥٣، ٢٦٤).
  - ٤٩ ـ الجمع بين الصحيحين، لعبد الحق الأشبيلي، (ص/ ١٢٠).
- ٥ جمل المقالات= المقالات، لأبي الحسن الأشعري، (ص/ ٤٥٥).
- ٥١ الحجة في بيان المحجة، لأبي القاسم إسماعيل بن الفضل التيمى الأصبهاني، (ص/ ٢٦٨).
  - ٥٢ ـ حلية الأولياء، لأبي نعيم الأصبهاني، (ص/ ٢٠٠، ١٤).

- ٥٣ ـ خلق أفعال العباد، للبخاري، (ص/ ٣٢٩، ٣٥٣، ٣٨٥، ٣٨٥).
  - ٥٤ ـ ديوان الصرصري، (ص/ ٤٨٠ ـ ٥٠٥).
    - ٥٥ ـ ديوان حسان بن ثابت، (ص/ ٤٧٣).
      - ٥٦ ـ ديوان عنترة، (ص/٥٠٥).
        - ٥٧ ـ ديو ان لبيد، (ص/ ٤٧٦).
  - ٥٨ ـ الرد على الجهمية، للإمام أحمد بن حنبل، (ص/ ٣٠٥).
- ٥٩ ـ الردعلى الجهمية، لابن أبي حاتم الرازي، (ص/ ٣٢٩، ٣٢٩).
  - ٦٠ ـ الرد على الجهمية، لعبد العزيز الكناني، (ص٣٣١).
    - ٦١ ـ الرد على الجهمية، للدارمي، (ص/ ٢٢).
  - ٦٢ ـ الرد على الجهمية، لابن عرفة «نفطويه»، (ص/ ٢٠٨، ٤١٠).
    - ٦٣ ـ الرسالة، للإمام الشافعي، (ص/ ٢٤٢).
    - ٦٤ ـ الرسالة، لابن أبي زيد القيرواني، (ص/٢١٣).
  - ٦٥ ـ رسالة في السنة، لمعمر بن أحمد الأصبهاني، (ص/ ٤٢٤).
    - ٦٦ ـ رسالة في السنة، ليحيى بن عمار السجزي، (ص/ ٤٣٠).
    - ٦٧ ـ رسالة في جوابات مسائل أهل بغداد، للباقلاني، (ص/ ٤٦٢).

- ٦٨ ـ رسالة الحُرَّة، لأبي الحسن الأشعري، (ص/ ٤٦٧).
- ٦٩ ـ رسالة في الفوقية = السنة = العلو، للذهبي، (ص/ ٣٢٩، ٦٩
  - ٠٧٠ الزهد، للإمام أحمد بن حنبل، (ص/٢١٤).
    - ٧١ ـ السُّنة، للطبراني، (ص/ ٢٠).
- ۷۲ ـ السُّنة، لعبد الله بن أحمد بن حنبل، (ص/ ۱۳۲، ۱۷۳، ۳۲۵، ۲۲۵، ۷۲۸، ۲۵۵).
  - ٧٣ ـ السنة، للخلال، (ص/ ١٢٧، ٣٠٦، ٣٠٦، ٣٤٠).
    - ٧٤ السنة، لخشيش بن أصرم النسائي، (ص/ ١٣١).

السنة= التوحيد، لابن خزيمة.

السنة= شرح أصول الاعتقاد، للالكائي.

٧٥ السنة، للمزني، (ص/ ٢٤٦).

٧٦ ـ السنة، لابن أبي حاتم، (ص/ ٣٢٦).

٧٧ - السنة = عقيدة السلف وأصحاب الحديث، للصابوني، (ص/ ٣٧٦).

٧٨ ـ السنة، لأبي بكر الأثرم، (ص/ ١٥).

السنة= العلو= رسالة في الفوقية، للحافظ الذهبي.

- ۷۹ ـ السنن، لأبي داود، (ص/ ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۸).
  - ٨٠ السنن، لابن ماجه، (ص/١١٦).
  - ٨١ السنن، للدارقطني، (ص/١٧٥).
- ٨٢ ـ السنة = الانتصار في الردعلى المعتزلة والقدرية الأشرار،
   للعِمْراني، (ص/ ٢٨١).
  - ٨٣ ـ السنة= الجامع، لابن أبي زيد القيرواني، (ص/ ٢١٤).
  - ٨٤ ـ سير الفقهاء، ليحيى بن إبراهيم الطُّليطلي، (ص/ ٢٠٢).
- ٨٥ ـ شرح السنة= السنة= شرح أصول الاعتقاد، للطبري اللالكائي، (ص/ ١٧٤، ٣٠٠، ٣٠٣، ٣٩١).
  - شرح الأسماء الحسنى = الأسنى شرح الأسماء الحسنى.
- ٨٦ ـ شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لمحمد بن موهب، (ص/ ٢٨٤، ٢٨١).
  - ٨٧ ـ شرح القصيدة في السنة، للزنجاني، (ص/ ٢٩٨).
    - ٨٨ ـ الشريعة، لأبي الحسين الآجُري، (ص/ ٣٧٣).
  - ٨٩ ـ الصحيح، للبخاري، (ص/ ٩٧ ـ وراجع الفهارس اللفظية).
- ٩٠ الصحيح، لمسلم بن الحجاج، (ص/ ٢١ وراجع الفهارس اللفظة).

- ٩١ ـ الصحيح، لابن حبان، (ص/١١٧).
- ٩٢ ـ صريح السنة، لابن جرير الطبري، (ص/ ٢٩٣).
- ٩٣ ـ طبقات الفقهاء، للشيرازي، (ص/ ٢٩٣، ٣٧٥).
- ٩٤ ـ العظمة، لأبي الشيخ الأصبهاني، (ص/ ٣٧٤، ٣٨٤، ٤٠٠، ٩٤،
- ٩٥ ـ العقيدة = لمعة الاعتقاد، لموفق الدين بن قدامة المقدسي، (ص/ ٢٨٨).
  - ٩٦ ـ العقيدة، لأبي نعيم الأصبهاني، (ص/ ٢٨).
  - ٩٧ ـ العرش، لابن أبي شيبة، (ص/ ١٢١، ٤٠٥).
    - ٩٨ ـ علوم الحديث، للحاكم، (ص/ ٢٩٢).
      - العلو= السنة للحافظ الذهبي.
  - ٩٩ ـ العُمَد في الرؤية، لأبي الحسن الأشعري، (ص/ ٤٥٤).
    - ١٠٠ ـ الغنية، لعبد القادر الجيلاني، (ص/ ٢٦٦).
    - ۱۰۱ ـ الغيلانيات، لأبي بكر الشافعي، (ص/ ١٣٥).
  - ١٠٢ ـ الفاروق، لأبي إسماعيل الهروي، (ص/ ١٩٩، ٣٧٢).
- ۱۰۳ ـ قَرْعُ الصَّفاة في تقريع نفاة الصفات، لأبي العباس أحمد بن محمد الرازى، (ص/ ٤٧١).

- ١٠٤ ـ قصيدة في السنة، لإسماعيل الترمذي، (ص/ ٤٧٩ ـ ٤٨٠).
  - ١٠٥ ـ الكفاية، للخطيب البغدادي، (ص/ ٢٤٣).
  - ١٠٦ ـ المجرد، لأبي بكربن فورك، (ص/ ٤٣٣).
  - ١٠٧ ـ مختصر المدونة، لابن أبي زيد القيرواني، (ص/ ٢٢٤).
  - ۱۰۸ ـ المسند، للإمام أحمد، (ص/ ۱۰۹، ۱۲۷، ۱٤۱، ۱٤۱).
    - ۱۰۹ ـ المسند، للحارث بن أبي أسامة، (ص/ ۹۸).
      - ۱۱۰ ـ المسند، للإمام الشافعي، (ص/ ۱۱۵، ۱۳۲، ۸۷، ۸۷،
        - ١١١ ـ المسند، للحسن بن سفيان، (ص/ ١٧٤).
        - ١١٢ ـ المسند، ليعقوب بن سفيان، (ص/ ١٣٤).
        - ١١٣ ـ المسائل، لحرب الكرماني، (ص/ ٣٩٢، ٣٩٢).
          - معالم التنزيل= التفسير للبغوي.
    - ١١٤ ـ المعجم (الكبير)، للطبراني، (ص/ ٢٠، ٣٨٧، ٥١٥).
- ۱۱۵ ـ المعرفة، لأبي أحمد العسسّال، (ص/ ۱۲۱، ۱۷۷، ۳۸۶، ۱۸۵، ۳۸۶)
  - ١١٦ ـ المغازي، لمحمد بن إسحاق، (ص/ ١٠٣).
  - ١١٧ ـ المغازي، ليحيى بن سعيد الأموي، (ص/ ١٢٠، ١٧٩).

- المقالات= جمل المقالات، لأبي الحسن الأشعري، (ص/ ٤٥٥).
  - ۱۱۸ ـ مناهج الأدلة، لابن رشد، (ص/ ٥٠٦).
  - ١١٩ ـ الموجز، لأبي الحسن الأشعري، (ص/ ٤٣٨).
  - ٠ ١٢ ـ النوادر، لابن أبي زيد القيرواني، (ص/ ٢١٤).
    - ١٢١ ـ النزول، للدارقطني، (ص/ ١٢٤).
- ۱۲۲ ـ النقض= الرد على بشر المريسي، للدارمي (ص/ ۲۰). ۱۲۲ م ۳۹۳، ۳۶۳، ۳۹۳).

# القسم الثاني: مصادر صرَّح بأسماء مؤلفيها:

- ١ . أبو عبد الله بن منده (في الرد على الجهمية وغيره)،
   (ص/ ١٣١، ١٣٩، ١٣٩).
  - ٢ ابن أبي الدنيا (المرض والكفارات)، (ص/ ١٤٩ ١٥٠).
- ٣- أبو نعيم الأصبهاني (الحلية وغيره)، (ص/ ١٥٥، ١٦٥،
   ١٦٥).
- ٤ أبو بكر بن أبي شيبة (المصنف)، (ص/١٦٢، ١٦٢).
  - ٥ شيخ الإسلام الهروي، (ص/ ٣٧٨، ٤٢٨).
  - ٦ إسحاق بن راهويه (المسند)، (ص/ ١٧٥، ٤٠٤، ٤٠٤).

- ٧- أبو العباس السرَّاج، (ص/ ١٨٨، ٣٤١، ٣٤٨).
  - ٨. الأثرم، (ص/١٩٤).
- ٩ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي، (ص/ ٤٢٣).
- ١٠ ـ القاضي أبو الحسين ابن القاضي أبي يعلى (طبقات الحنابلة)، (ص/ ٣٢٠).
  - ۱۱ ـ ابن عقیل، (ص/۳۱۸).
  - ۱۲ ـ حرب الكرماني (مسائله)، (ص/ ٣٤٠).
  - ١٣ ـ الحافظ عبد القادر الرُّهاوي، (ص/ ٣٨٩).
    - ١٤ ـ الدارقطني، (ص/ ٤٠٩).
  - ١٥ ـ ابن الجوزي (صفة الصفوة)، (ص/ ٤١٧).
  - ١٦ ـ الطحاوي (شرح مشكل الآثار والتهذيب)، (ص/ ١٧).
    - ١٧ ـ الماوردي، (ص/ ٩٥).
      - ۱۸ ـ ابن منيع، (ص/ ۹٤).
    - ١٩ ـ أحمد بن حنبل (الزهد)، (ص/ ٩٤، ٩٥، ٩٩).
      - ٢٠ ـ الحافظ الذهبي، (ص/ ١٣٢).
      - ٢١ ـ أبو عبد الله الحاكم، (ص/١٩٣).

- ٢٢ ـ شيخ الإسلام ابن تيمية، (ص/ ١٩٤، ٤٣٣).
- ٢٣ ـ ابن أبي حاتم (الرد على الجهمية وغيره)، (ص/ ٢٠١، ٢٤٠).
  - ٢٤ ـ الخطيب البغدادي، (ص/ ٣٢٩).
    - ۲۵ ـ سُنَيد بن داود، (ص/ ۳۹۰).
      - ۲٦ ـ القشيري، (ص/٤١٨).

# ٧ ـ مقارنة بين كتاب «العلو للعلي الغفار» للحافظ الذهبي، وكتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية» للمؤلف:

لمَّا كان كلَّ من الكتابين من أجمع ما أُلِّف في مسألة «علو الرب تعالى على خلقه» رأيت كتابة مقارنة مختصرة بين مادتي الكتابين، متضمِّنةً الإجابة عما يتبادر إلى ذهن القارئ من تساؤلات:

- لماذا ألَّف ابن القيم «اجتماع الجيوش الإسلامية»، وهو يرى كتاب قرينه الحافظ الذهبي «العلو»، بل ويعتمد عليه في مواطن؟
  - ما هي أهم المميزات التي ينفرد بها كل منهما عن الآخر؟
- هل يغني كتاب «العلو» للذهبي عن كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية»؟ أو العكس.

وإليك هذه المقارنة بين الكتابين، وأبتدئ بذكر كتاب الذهبي لسبقه بالتأليف، ثم أعقبه بالحديث عن كتاب ابن القيم، ثم بيان الاتفاق والاختلاف والزيادة والنقصان بينهما.

### أولاً: المقدمة:

افتتح الذهبي كتابه «العلو» بمقدمة مختصرة جدًّا، أشار فيها إلى التأليف الأول لهذا الذي جمعه في سنة ٦٩٨هـ، وذكر أنه لم يتكلم على بعض الأحاديث ولم يستوعب ما ورد في ذلك، ثم قال: «والآن فأرتب المجموع، وأوضحه هنا»، ثم ذكر مادة الكتاب.

أما ابن القيم فقد افتتح كتابه بمقدمة رائعة هي كالتوطئة للدخول في صلب الموضوع، فقد تحدَّث عن النعمة وأقسامها، وذكر ما فيها من المباحث، وتحدث عن الخارجين عن طاعة الرسول وأنهم يتقلَّبون في عشر ظلمات، وكذلك المتابعين للرسل يتقلَّبون في عشرة أنوار.

ثم تحدث عن أقسام الناس، وشرح كل قسم، ثم تحدث عن المثل الناري والمثل المائي المذكور في سورة البقرة، وشرحه شرحًا مفصلًا مع ذكر ما تضمنه من الفوائد والحِكم.

ثم عقد فصلًا بين فيه أن ملاك السعادة والنجاة بتحقيق التوحيدين، فذكر هما ودلَّل عليهما (١).

<sup>(</sup>۱) انظر : فيما تقدم بيانه في «موضوع الكتاب و محتواه» (ص/ ۲۰–۲۱).

### ثانيًا: المادة العلمية للكتابين:

#### أ.الآيات:

اتفق الكتابان على ذكر أكثر الآيات الواردة في مسألة العلو، فذكر الذهبي (١٤) آية، ثم قال (١/ ٢٤٦): «إلى غير ذلك من نصوص القرآن العظيم...».

وأما ابن القيم فذكر (١٨) آية ضمن كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولعله زاد عليه بعض الآيات.

### ب. ما جاء عن رسل الله صلوات الله عليهم في مسألة العلو:

لم يفرد له الذهبي عنوانًا (١)، أما ابن القيم فأفرد له عنوانًا وذكر فيه خمسةً منهم (٢).

# ج. الأحاديث المرفوعة عن النبي ﷺ:

قال النهبي (١/ ٢٤٩): «فمن الأحاديث المتوافرة الواردة في

<sup>(</sup>۱) لكنه ذكر قول داود ويونس وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام رقم (١٢٥ ـ ١٢٧) ضمن الأحاديث المرفوعة، وقول يونس لم يورده ابن القيم في كتابه، كما أن الذهبي لم يورد قول يوسف عليه الصلاة والسلام.

وقد اتفقا على ذكر موسى وآدم، لكن اختلفا في المتن، وقد أورده الذهبي ضمن أقوال التابعين (٢/ ٨٧٧ و ٨٨٣).

<sup>(</sup>٢) انظر (ص/ ٩٢ ـ ٩٥).

العلو:... ، فسردها من (١/ ٢٤٩) رقم (٢) إلى (١/ ٨٦٢) رقم (٢٨٦).

أما ابن القيم فسرد نحوًا من سبعين حديثًا.

ويتضح من خلال عرض أحاديث الكتابين ما يلي:

١ ـ أن الأحاديث المرفوعة التي ذكرها الذهبي تفوق في كثرتها على
 ما ذكره ابن القيم، وإن كان غالبها ضعيفة أو واهية الأسانيد.

٢ ـ وقع للذهبي في أثناء سرد الأحاديث خلط ومزج بين أنواع المرويات، فذكر الموقوف<sup>(١)</sup>، والمرسل<sup>(٢)</sup>، والمقطوع<sup>(٣)</sup>، وأحيانًا يقع له تكرار<sup>(٤)</sup>، وسرد طرق<sup>(٥)</sup>، واختلاف في الرفع والوقف والإرسال<sup>(٢)</sup>.

وأما ابن القيم فلم يقع له إلا تكرار حديثين ونحوهما، وحديث

(١) سيأتي بيانه.

<sup>(</sup>۲) انظـر «العلـو»: رقـم (۱۰) و(۲۸) إلى (۷۰) و(۷۳) و(۸۵) و(۱۲۹) و(۱۸۹) و(۲۷۹).

<sup>(</sup>٣) وهذه المقاطيع جُلُها عن التابعين. انظر «العلو»: رقم (١٣٠) و(١٣١) و(١٣٣) و(١٣٤) و(١٤٠) و(١٤٩).

<sup>(</sup>٤) انظر «العلو»: وقارن رقم (٩١) مع (٢٦١) و(٥٧) مع (٢٢٨) و(٩٣) مع (٢٤٠) و(١٧٨) مع (٢٥٢) لكن الأخيرين موقوفة.

<sup>(</sup>٥) انظر «العلو»: رقم (٤٤ ـ ٥٠) و (٩٦ ـ ٩٨) و (١٠٢ و ١٠٣) و (١٠٠ ـ ١٢٤).

<sup>(</sup>٦) انظر «العلو»: رقم (١٦) و(٢٠٣) مع (٤٢٥) و(٢٠٤ مع ٣٢٩ و٣٠٠).

- معضل ومقطوع وموقوف.
- ٣ عقد الذهبي فصلًا في رؤية النبي ﷺ ربه ليلة المعراج. انظر (١/ ٧١٥ ـ ٧٨٠).
- ٤ ـ يتكلم الذهبي على علل الأحاديث، فيبين أنواع الضعف: سواء
   من جهة الرواة أو الوقف أو الإرسال، أو المتن.
- ٥ ـ اعتمد ابن القيم على أكثر الأحاديث الصحيحة الواردة في العلو، أما ما فيه ضعف فلم يبين علَّته.

# د. الآثار الموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم:

لم يفرد الذهبي فصلًا أو عنوانًا في كتاب «العلو» فيما ورد عن الصحابة في ذلك، وإنما أورد ذلك ضمن الأحاديث المرفوعة (١)، ولعله كان يرى أن ما ورد عن الصحابة في هذا الباب له حكم الرفع أو يلحق بالأحاديث المرفوعة حكمًا؛ لأنه ليس للرأي فيه مجال، ولا للعقل فيه مدخل.

أما ابن القيم فقد أفرد في كتابه فصلًا فيما حفظ عن أصحاب رسول الله ﷺ.

وقد اتَّفقا في أكثر ما أورداه، لكن الذهبي ينفرد عنه بآثارٍ عديدة عن الصحابة (١) لم يذكرها ابن القيم في كتابه، وانفرد ابن القيم عنه بقول زينب بنت جحش أم المؤمنين رضى الله عنها (٢).

### هـ ما جاء عن التابعين:

اتفق الذهبي وابن القيم على إيراد فصلٍ في ما جاء عن التابعين في مسألة العلو، ومن خلال عرض ما جاء من ذلك في الكتابين يتَّضح ما يلي:

١ - وقع عند الذهبي ذِكْر لبعض المرفوعات والموقوفات في هذا الفصل (٣).

٢ ـ أن عدد من ذكرهم الذهبي يفوق من ذكرهم ابن القيم (٤).

٣- ينفرد الذهبي عن ابن القيم بذكر جماعة من التابعين لم يذكرهم

<sup>(</sup>۱) كالوارد عن أبي هريرة برقم (۲۲۳)، وأم سلمة برقم (۱۲۵)، وعبدالله بن عمرو برقم (۱۲۵) (۲۶۰، ۲۵۰، ۲۷۰)، وعبدالله بن عمر برقم (۱۲۹)، وعبدالله بن سلام برقم (۲۰۳)، وأسماء بنت عميس برقم (۱۷۱، ۱۷۱)، وعبد الرحمن بن عوف برقم (۱۵۹).

<sup>(</sup>٢) انظر (ص/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) فقد أورد حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مرفوعًا برقم (٣٠٥)، وأورد أثرين موقوفين عن ابن عباس برقم (٣٠٧ و ٣٢٩)، وأورد قراءة لابن محُيَصِن وهو في طبقة أتباع التابعين برقم (٣٢٥).

<sup>(</sup>٤) فقد ذكر الذهبي (٣٩) أثرًا عن التابعين، من رقم (٢٨٧) إلى (٣٣٠) مع إبعاد (٣٠٥، ٣٠٧، ٣٢٥، ٣٢٩).

ابن القيم<sup>(١)</sup>.

٤ -ينفرد ابن القيم عن الذهبي بذكر قولي أبي العالية (٢)، وعبد الله
 ابن الكوَّاء (٣).

# و ـ ما جاء عن الأئمة وأهل العلم وغيرهم في مسألة العلو:

رتَّب الذهبي ما جاء عن أهل العلم والأئمة في ذلك على الطبقات، فقسمه على ثمان طبقات؛ حيث ابتدأه من الفترة الزمنية التي واكبت ظهور الجهم بن صفوان ومقالته إلى قريب من زمنه سنة (٦٧١هـ).

أما ابن القيم فقد تفنن في تقسيمه وتنظيمه، فرتبه ترتيبًا بديعًا، ونسّقه تنسيقًا عجيبًا. فبعد أن ذكر طبقة التابعين، أعقبه بطبقة أتباع التابعين، ثم ذكر أقوال الأئمة الأربعة وأتباعهم، ثم أعقبه بتقسيم ما جاء عن أهل العلم في ذلك على العلوم والفنون، فأورد كلام أهل التفسير وأهل الحديث وأهل اللغة والعربية، ثم أعقبه بأقوال الزهاد والصوفية أهل الاتباع، ثم

<sup>(</sup>۱) كقول: شريح بن عبيد رقم (۲۹۳)، وأقوال لمجاهد لم يذكرها ابن القيم (۲۹۶، ۲۹۹)، واقوال لمجاهد لم يذكرها ابن القيم (۲۹۷، ۲۹۹)، و۲۹۰، ۳۰۰، ۳۱۳، ۳۲۰، وعطاء بن يسار برقم (۲۹۵)، وأبي قلابة برقم (۲۹۷)، وعمرو بن ميمون (۲۹۸)، وحكيم بن جابر برقم (۳۰۳)، وسالم بن أبي الجعد (۳۰۹)، وهزيل بن شرحبيل برقم (۳۱۵)، وأبي عطاف برقم (۳۱۵)، وحسان بن عطية برقم (۲۲۳)، وأيوب السختياني برقم (۳۲۵)، وخالد القسري برقم (۳۳۰).

<sup>(</sup>٢) لكن ذكره في أقوال أئمة التفسير في (m/mqm).

<sup>(</sup>۳) انظر (ص/۱۹۰).

أقوال الشارحين لأسماء الله الحسنى، ثم أفرد عنوانًا لأئمة أهل الكلام، ثم لشعراء الإسلام وغيرهم، ثم أقوال الفلاسفة، ثم أقوال الجن، ثم أفرد عنوانًا لغير العقلاء، فذكر النمل وحُمُر الوحش والبقر(١).

وقد اتفق الكتابان في كثير من مادة هذا القسم، وقد انفرد كتاب الذهبي عن كتاب ابن القيم بتراجم ونقولات عديدة عن أهل العلم بلغت نحوًا من (٦٧) ترجمة (٢).

وانفرد كتاب ابن القيم عن كتاب الذهبي بما يلي:

١ ـ إكثاره النقول عن أصحاب الإمام مالك والشافعي.

٢ ـ بما أورده عن شعراء الإسلام عدا قول حسان بن ثابت رضي الله عنه.

٣ ـ بما أورده عن أقوال الفلاسفة المتقدمين والحكماء الأولين.

٤ ـ بما أورده عن مؤمني الجن.

٥ ـ بما أورده عن غير العقلاء: كالنمل وحُمُر الوحش والبقر.

وعليه فلا يغني أحدهما عن الآخر، من حيث المادة، لكن كتاب ابن القيم أحسن ترتيبًا وتنظيمًا وعرضًا وتقسيمًا.

<sup>(</sup>۱) راجع ما تقدم في «موضوع الكتاب ومحتواه» (ص/ ۲۲-۲۶).

<sup>(</sup>٢) وقد أشار ابن القيم في آخر كتابه أنه أراد الاختصار، فقال: "ولو شئنا لأتينا على هذه المسألة بألف دليل، ولكن هذه نبذة يسيرة، وجزء قليل من كثير، لا يُقال له قليل».

#### ٨. طبعات الكتاب:

طُبع الكتاب طبعات عديدة، وأكثرها طبع عن الطبعة الحجرية الأُولي، وإليك تلك الطبعات:

- ١ الطبعة الأولى الحجرية: طبع في الهند عام (١٣١٤هـ) (١).
- ٢ ـ طبعة إدارة الطباعة المنيرية: القاهرة، تصحيح ونشر: عبد الله ابن حسن آل الشيخ وإبراهيم الشوري، ١٣٥١هـ/ ١٩٣٢م، في ١٤٢ صفحة.
- ٣- طبعة في القاهرة، بعناية: زكريا علي يوسف، بدون تاريخ، في ١٧٩ صفحة.
  - ٤ ـ طبعة دار المعرفة: بيروت، بدون تاريخ، في ١٤١ صفحة.
  - ٥ ـ طبعة دار الباز للنشر والتوزيع، عام ٢٠٤هـ، في ٢٢٤ صفحة.
- ٦ طبعة مكتبة الرشد: الرياض، دراسة وتحقيق: د. عوَّاد عبد الله المعتق، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م وهي رسالة دكتوراه سنة ١٤٠٧هـ، في ٤٥٠ صفحة. وقد استفدت منه العزو إلى (ديوان الصرصري مخطوطة جامعة الإمام) لنقص النسخة الأزهرية التي عندي.

<sup>(</sup>١) وسيأتي وصفها قريبًا في وصف النسخ الخطِّية.

- ٧ ـ طبعــة دار الكتـاب العـربي: بـيروت، الطبعـة الأولى، ٧ ـ طبعـة دار الكتـاب العـربي: بـيروت، الطبعـة الأولى، ٨ ـ ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨م، تحقيق: فواز أحمد زمرلي، في ٣٩٠ صفحة.
- ٨ ـ طبعة دار الحديث: القاهرة، تحقيق: أبي حفص سيد بن إبراهيم بن
   صادق بن عمران، ١٤١١هـ/ ١٩٩١م، في ١٨١ صفحة.
- ٩ طبعة مكتبة المؤيد، دمشق: مكتبية البيان، حقَّقه وخرَّج أحاديثه وعلَّق عليه: بشير محمد عيون، ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣م، في ٢٥٦ صفحة.

### ٩. وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق:

اعتمدت في مقابلة هذا الكتاب على ستِّ نسخ، خمس منها خطيَّة، والسادسة الطبعة الحجرية الأولى.

وهي كالتالي:

### ١. النسخة الظاهرية «ظ»:

وهـذه النسخة محفوظة في دار الكتب الظاهرية بدمشق، في مجموع برقم (۲۹٤۳)م، وعدد أوراقه (۲۰۱) ورقة.

ويحتوي هذا المجموع على كتابين نفيسين لابن القيم:

الأول: «اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية». ويبدأ من الورقة (١-٧٩).

والثاني: «الشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية». ويبدأ من

الورقة (٨١ ـ ٢٠١)(١).

وكل ورقة تحتوي على وجهين، وخطها نسخي واضح، لكن وقع فيها خرم للأسطر العلوية، خاصَّة في العشر الورقات الأُول (١ \_ ١٠)، وذلك بمقدار ثلاثة أسطر إلى أربعة، ويقل ذلك الخرم من الورقة (١١) إلى الورقة (١٦) فلا يتعدى بضع كلمات، يزيد أحيانًا أو ينقص، ثم يقل ذلك الخرم شيئًا فشيئًا حتى يتلاشى، ولم يرِدْ على النسخة اسم ناسخها(٢)، وإنما جاء في آخرها تاريخ النسخ في سنة ٧٦٠هد فيما يظهر.

ويبدو أن ناسخها قد عارضها بنسخة خطّيّة أُخرى فيها نفس الزيادات التي انفردت بها هذه النسخة عن بقية النسخ، فانظر على سبيل المثال ما

<sup>(</sup>۱) راجع وصف هذه النسخة في مقدمة الكافية الشافية (۱/ ۲۰۹ ـ ۲۰۶) ط دار عالم الفوائد. ضمن مطبوعات هذه السلسلة من مؤلفات ابن القيم.

<sup>(</sup>٢) جاء في فهرس المكتبة الظاهرية أن ناسخ المجموع هو عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي [يعني: الحافظ ابن رجب الحنبلي]، وأنه نسخ الكتاب الأول سنة ٧٦٠هـ، والنونية (الكافية الشافية) سنة ٧٦١هـ.

قلت: ويظهر لي أن واضع الفهرس لما رأى في آخر «النونية» اسم أحمد بن عبد الرحمن ظنه هو الناسخ لهذا المجموع، والصواب أن هذا المجموع لا يُعرف اسم ناسخه. وأما «النونية» \_ ويحتمل أيضًا هذا الكتاب «اجتماع الجيوش ...» \_ فهي منسوخة عن نسخة الحافظ ابن رجب الحنبلي التي قُرئت على ابن القيم قبل موته بستة أشهر.

انظر تفصيل ذلك في مقدمة الكافية الشافية (١/ ٢٠٢ ـ ٢٠٣).

جاء على حاشية الورقة (١٧ ق/أ) حيث رمز لتلك النسخة بـ «خ».

ويبدو أيضًا أن أصل الكتاب يقع في ثماني كرَّاسات، فبعد كل عشر ورقات يكتب الناسخ في أعلى الورقة من الجهة اليسرى بداية كل كراس، فقال في (ق • ٣/ب) في أعلاها: «رابع كُرَّاس من الجيوش»، وقال في (ق • ٧/ب): «ثامن الجيوش».

# وجاء على صفحة العنوان بخطُّ حديث:

«اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية»، ولعل ما أصاب النسخة من الأعلى - كما تقدم - من التلف بسبب الأرضة أو الرطوبة، أدَّت إلى ذهاب العنوان كاملًا، وشيء من اسم المؤلف.

### وجاء على ورقة العنوان أيضًا:

وقف أحمد بن يحيى النجدي (١)، المحلّ: مدرسة أبي عمر في الصالحية.

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن يحيى بن عطوة التميمي النجدي، ولد في العيينة وفيها نشأ، ثم رحل إلى دمشق فانتفع بالشيخ أحمد بن عبد الله العسكري وعليه تـخرَّج، وقرأ على: يوسف بن عبد الهادي، والعلاء المرداوي صاحب «الإنصاف»، ثم رجع إلى بلده وصار إليه المرجع في مذهب الإمام أحمد بن حنبل في قطر نجد، له من المؤلفات: «الروضة» و «التحفة»، توفي سنة ٩٤٨هـ. انظر: «السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» (١/ ٢٧٤ ـ ٢٧٥).

### وجاء في نهاية النسخة ما نصه:

«هذا آخر كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية»، ليلة الخميس في شهر رجب سنة ستين وسبعمائة».

# وقد انفردت هذه النسخة بعدَّة مميزات:

- ١ ـ قُرب عهدها بالمؤلف؛ حيث نسخت ـ كما تقدم ـ سنة ٢٦٠هـ،
   أي بعد وفاة المؤلف رحمه الله بتسع سنين.
- انفرادها بزیادات کثیرة، أضافها المؤلف بعد تألیف أصل الکتاب، خلت عنها جمیع النسخ الخطیة والمطبوعة، فانظر علی سبیل المثال فی (۱۷ق/ أ بب): «أقوال رسل الله، والسفراء بینه وبین خلقه، وأعرف الخلق به وأعظمهم تنزیها له، وقد اتّفقت کلمتهم من أولهم إلی آخرهم علی أن الله فوق سماواته عالِ علی خلقه مستوِ بذاته علی عرشه.

قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي:

«وعلو الله على خلقه فوق سماواته في كل كتابٍ أُنزل، على كل نبى أُرسل».

ثم ذكر قول: آدم أبي البشر عليه السلام. وذكر قول داود عليه السلام. ثم قول يوسف عليه السلام. ثم قول يوسف عليه السلام. ثم قول نبينا محمد سيد

الأولين والآخرين ﷺ.

انظر هذا الكتاب (ص/ ٩٣ ـ ٩٦).

إلى غير ذلك من الأحاديث التي انفردت بها هذه النسخة. راجع تاريخ تأليفه الكتاب.

وطريقتي في توضيح ما انفردت به هذه النسخة الإشارة في الحاشية بقولي: من (ظ) فقط، أو من كذا إلى كذا من (ظ)، أو هذا الحديث والذي بعده من (ظ).

- ٣- أنها مُقابلة على نسخة أخرى توافقها في الزيادات التي انفردت بها هذه النسخة، ويرمز الناسخ لها \_ كما تقدم \_ بحرف «خ» في الحاشية.
  - ٤ ـ أن سقطها قليل جدًّا، بل نادر.
  - ٥ ـ أن أخطاءها أيضًا قليلة، وقد صوَّب جُلُّها الناسخ في الحاشية.
- آنه يحتمل أنها منسوخة من نسخة الحافظ ابن رجب الحنبلي؛
   لتقارب خط الكتابين في المجموع، فلعل ابن رجب الحنبلي سمع على المؤلف «النونية» ومعها «اجتماع الجيوش الإسلامية» وغيرها، فقد قال في الذيل على طبقات الحنابلة (٢/ ٨٤٨) \_ في ترجمة شيخه ابن القيم \_: «ولازمت مجالسه قبل موته أزيد من سنة، وسمعت عليه قصيدته النونية الطويلة في

السُّنَّة، وأشياء من تصانيفه وغيرها» ا. هـ(١).

#### ٢. النسخة الألمانية «ب»:

وهي محفوظة في مكتبة مدينة «برلين» برقم (٢٠٩٠)، وعنها مصورة على ميكروفلم في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم (٢٠٨١)، وتقع هذه النسخة في (٨٩) ورقة، كل ورقة تحتوي على وجهين إلا ورقة (٤٦) ففيها وجه واحد، وعليه فالكتاب يقع في (١٧٨) صفحة.

والكتاب خطُّه نسخي جيد، وكاتبها هو محمد بن أبي بكر بن عبدالله بن زُريق الحنبلي المقدسي (٢) المتوفى سنة (٩٠٠هـ).

وكتب ناسخها في آخرها ما نصُّه: «وافق الفراغ من تعليقه يوم

<sup>(</sup>۱) وقد صورنا هذه النسخة من مركز جمعة الماجد بدبي جزاهم الله خيرًا، وسعى تصويرها مشكورًا فضيلة الدكتور عثمان جمعة ضميرية جزاه الله خيرًا. (علي العمران).

<sup>(</sup>٢) الدمشقي الصالحي، ولد سنة ٨١٢هـ، فحفظ القرآن وأخذ الفقه، وطلب الحديث وكتب الطباق والأجزاء وكان سريع القراءة، حسن الأخلاق، متواضعًا، من بيت كبير. وضع لنفسه «ثبتًا» في مجلدين، وله كتاب «رجال الموطأ» و «السول في رواة الستة الأصول»، توفي سنة ٠٠٩هـ.

تنبيه: جاء في ترجمته في الضوء والسحب: «عبدالرحمن» بدل «عبدالله».

انظر «الضوء اللامع» للسخاوي (٧/ ١٦٩ ـ ١٧١) و «السحب الوابلة» لابن حميد (٢/ ٨٩٠ ـ ٨٩٠).

الاثنين، ثامن عشر جمادي الآخرة سنة ٨٣٩هـ، على يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى رضوان الله محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن زُريق الحنبلي المقدسي ولله الحمد والمنَّة.

# وجاء في صفحة العنوان ما نصُّه:

«كتاب الجيوش الإسلامية تأليف الشيخ الإمام العالم العامل شيخ الإسلام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب، الشهير بابن قيم الجوزية، أثابه الله الجنة بمنِّه وكرمه، إنه على كل شيء قدير، وهو حسبنا وكفي، والحمد لله وحده».

# وورد في أعلى صفحة العنوان ما نصه:

انتقل إلى الفقير الحقير المقرّ بذنبه والتقصير [....](١) الحنبلي مذهبًا، والقادري طريقة سنة ١١٨٠هـ.

# وجاء أيضًا في أعلى الصفحة من جهة اليمين ما نصُّه:

إن الكتاب دقائق وبدائع [.....] الضلالة وزاع بان السبيل به لمتبع الهدى بدلائل للحق فيه قواطع فسقى ضريحًا ضَمَّ صاحبه الذي حاز الفضائل ودْقَ إلَّا هامع

<sup>(</sup>١) طمس على اسم المالك عمدًا. وكل ما جاء بين معكوفتين فهو بياض أو مطموس أو غير مقروء.

### وجاء أيضًا على صفحة العنوان:

وسمًّاه بعضهم كتاب «العقد الفريد في ذكر التوحيد»، سمَّيته «منية الآمال في بيان الهدى والضلال».

وجاء في وسط تلك الصفحة بخطِّ آخر ثلاثة أبيات ركيكة، ملحونة وغير موزونة ما يلي:

هـذا كتـاب للضـلالة قـامع ما مثله يـا صـاح ظني قـد يجي سـميته منيـة الآمـال فاسـمع وانتبـه

حاوي الكمال مع السعادة جامع مُشْفِ الغليل لكل من هو سامع تُكْفَ الضلال وتعطَ عزًّا شاسع

# ثم تلاهُ بخطُّ آخر ما يلي:

قال الرياشي عن أبي عبيدة وأبي زيد أنهما قالا: الفرس لا طحال له، والبعير لا مرارة له، والظَّليم لا مُخَّ له.

قال صاحب المجالسة: الظليم: النعام.

وقال أبو زيد: وكذلك طير الماء وحيتان البحر لا ألسنة لها ولا أدمغة، والسمك لا رئة له، ولذلك لا تتنفس بها، وكل ذي رئة يتنفس من العاشر من المجالسة.

قال: وبلغني عن على رضي الله عنه أنه قال: ليس شيء يغيب أذناه إلا وهو يبيض، وليس شيء ظهر أُذناه إلا وهو يلد. وجاء في أسفل الصفحة من الوسط: تملُّك مؤرَّخ في سنة ١١٥٥ هـ، وقد شطب بعضهم على الاسم كاملًا.

ويظهر أن أصل الكتاب كان يقع في تسعة أجزاء، كما جاء تعداد ذلك في أعلى الصفحة العاشرة من اليسار.

### وتمتاز هذه النسخة بما يلي:

١ ـأنها كُتبت بعد موت مؤلفها بـ ٨٨ سنة.

٢ ـ أن ناسخها عالم معروف عند الحنابلة.

٣. بجودتها وقلة سقطها، وكثرة تصحيحاتها من الناسخ في الحاشية.

إنها مقابلة على نسخة أُخرى، يرمز لها الناسخ في الحاشية
 بحرف (ن) أي: نسخة، وأحيانًا بحرف (خ) أي: نسخة، أيضًا.

٥ عليها تعليقات عديدة من الناسخ في الكلام على الأحاديث،
 نقلها عن الحافظ الذهبي.

### ٣. النسخة الإيرلندية «أ»:

وهي محفوظة في مكتبة تشستر بيتي في مدينة «دبلن» بإيرلندا برقم (٣٣٠٥)، وتقع النسخة في (١٨٣) لوحة، كل لوحة تحتوي على وجهين. وخطّها نسخي واضح، ولم يرد عليها اسم ناسخها(١)، ولا تاريخ

<sup>(</sup>١) ويحتمل أنه أبو بكر الحنبلي ـ كما سيأتي ـ لكن لم أقف عليه.

نسخها، لكن يظهر أنها ترجع إلى القرن التاسع أو العاشر على أكثر تقدير.

وقد كان أصل الكتاب يقع في عشرين جزءًا.

#### وجاء على ورقة العنوان ما نصه:

«كتاب الجيوش الإسلامية، تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام ناصر السنة حافظ الأمة: أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن سعد الزُّرعي الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية رحمه الله ورضى عنه ونفع بعلمه المسلمين. آمين وحسبنا الله ونعم الوكيل».

# وجاء عن يمين الصفحة ما نصه:

[...] الفقير بباب مولاه الغفار [...] بن محمد بن الشيخ محمد بن الحاج على القطان [غفر الله] له ولوالديه ولمشايخه و جميع معلّميه. سنة ١١٢٣هـ.

#### وجاء عن يسار الصفحة ما نصه:

الحمد لله تعالى [دخل] في نوبة الفقير محمد بن أحمد [الطوفي]. وقد وقع سهوًا من مصوّر المخطوط.

وجاء في (١٦٥ ق/ب) في الحاشية تعليق ولعله من الناسخ، فقال: «وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، قال رسول الله ﷺ: «من تصدق بشق تمرة من كسبِ حلال؛ تَقبَّلها الله [...] بيمينه، ثم يربيها حتى تبقى

### كالجبل العظيم».

ثم قال: وكتبها: أبو بكر [الحنبلي] بن النكري [عفا الله عنه]. وجاء في (١٧٠ق/ب) تعليق آخر:

قال أبو بكر بن النحاس الحنبلي [....] في شعره.

وذكر أبياتًا لم تتضح قراءتها بصورة سليمة، فتركنا إثباتها.

وتمتاز هذه النسخة بدقة مقابلتها على الأصل، ففي كل عشر لوحات يكتب الناسخ هذه العبارة: «بلغ مقابلة بأصله» أو «بلغ مقابلة».

### ٤. النسخة التركية «ت»:

وهي محفوظة في متحف طوبقبوسراي ـ مكتبة أحمد الثالث ـ بإستانبول تحت رقم (١١٥٩٤) تصوف، وعنها نسخة مصورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة.

وتقع النسخة في (١١٩) لوحة، كل لوحة تحتوي على وجهين، فهي (٢٣٨) صفحة، وخطها نسخي جميل، وليس عليها اسم ناسخها، ولا تاريخ نسخها لكن يظهر أنها كتبت في حدود القرن التاسع.

### وقد جاء على صفحة العنوان ما نصه:

«كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ شيخ الإسلام، ناصر السنة، حافظ الأمّة أبي عبد الله محمد بن الإمام أبي بكر بن أيوب بن سعد الزُّرعي الحنبلي الشهير بابن قيِّم الجوزية رحمه الله تعالى ورضى عنه، وأثابه الجنة بمنّه وكرمه، آمين.

وجاء في ورقة أخرى أسفل الصفحة من الجهة اليُسرى تملُّك لأحد الحنابلة:

«لله الحمد، مَلَكَهُ من فضل الله وكرمه فقير عفو الله تعالى، الراجي رحمة ربه، القادر سبحانه، على [....] سلامة الحنبلي (١) عافاه الله تعالى.

## وجاء في آخر النسخة ما نصه:

«تمت الرسالة بحمد الله وحسن توفيقه، وهي «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن قيم الجوزية رضي الله عنه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا».

وهذه النسخة على الرغم من جودة خطها ووضوحه غير مقابلة على أصلها أو على نسخة أخرى، ومن ثم كثر فيها السقط في مواضع عديدة، وانتقال النظر، ومن ثم جعلت هذه النسخة مساعدة للكشف عن المواضع المشكلة أو الألفاظ التي فيها فروق النسخ.

### ٥ . النسخة العراقية «ع»:

وهي محفوظة بمكتبة الأوقاف العامة ببغداد تحت رقم (٤/ ٦٦٨٥ \_ مجاميع).

<sup>(</sup>۱) لعله هو علي بن الجمال محمد بركات بن سلامة الطنبدي الأصل المكي الحنبلي المتوفى سنة (۹۰۱هـ).

وتقع النسخة في (٩٩) لوحة، كل لوحة تحتوي على وجهين، فهي (١٩٨) صفحة، وخطها عادي لا بأس به، وناسخها هو عبد الله بن فارس ابن ناصر آل سميح (١)، وقد فرغ من نسخها في ٢٦ من رمضان سنة ١٢٨٠هـ، وقد كان أصل الكتاب يقع في (١٢) كراسة ونصف كراسة.

### وجاء على ورقة العنوان ما نصه:

«كتاب غزو الجيوش الإسلامية في الرد على المعطلة والجهمية»، تأليف الشيخ الإمام والحبر الهمام شيخ الإسلام والمسلمين الشيخ محمد بن الشيخ أبو بكر (كذا) بن قيم الجوزية، غفر الله ذنوبه، وصلى الله على محمد.

#### وجاء عن يسار الصفحة ما نصه:

دخل هذا الكتاب في حيِّز العبد الفقير الواثق بالله، عبده وابن عبده: أحمد (٢) بن عبد الرحمن بن نعيم الشافعي [...] غفر الله له ولوالديه ولمشايخه في الدين والمسلمين في سنة ١٣٠٨هـ من رمضان.

لو بيع هذا الكتاب بوزنه ذهبًا [أو] فضة لكان [البائع] هو المغبون (٣).

(هـذا كتـاب لـو يُباع بوزنـه ذهبّا لكان البائعُ المغبونا)

<sup>(</sup>١) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) وقد ضرب أحدهم على هذا الاسم.

<sup>(</sup>٣) ولعله يشير إلى البيت المشهور:

### ثم جاء تحت ذلك ما نصه:

فائدة: قال النووي: اتفقوا على أن (عمرو) يكتب في حالة الجرِّ والرفع «بالواو» فرقًا بينه وبين «عُمَر»، وحذفت الواو في حال النصب.

### وجاء في أعلى الصفحة من اليسار:

الكراس الأول. جملة هذه النسخة اثنا عشر كراسة ونصف (كذا).

# وجاء في آخر هذه النسخة ما يلي:

تمَّت هذه الرسالة بعون الله وتوفيقه بحوله وقوته لا بحولي وقوتي، على يد الفقير المقرّ بالذنب والتقصير الراجي عفو ربه القدير/ عبد الله بن فارس بن ناصر آل سميح، غفر الله له ولوالديه و لجميع المسلمين.

وافق الفراغ من نسخها على نسخة غير مقابلة، آخر يوم الأحد بقي من رمضان أربعة أيام سنة ١٢٨٠هـ.

قلت: ونظرًا لأن الأصل المنسوخ منه هذه النسخة غير مقابل ولا مصحح فقد وقع فيها أخطاء عديدة وأغلاط كثيرة، ومخالفات عدة عمًا في النسخ الأُخرى، ولا أدل على ذلك من التحريف الذي وقع لعنوان الكتاب، لذا لم أعتمد على هذه النسخة غالبًا إلا في الفروق بين النسخ، وأحيانًا أذكرها لبيان الخطأ ونحوه.

#### ٦- الطبعة الحجرية «مط»:

وهي الطبعة الأولى الصادرة لهذا الكتاب بعد دخول المطبعة (١)، وقد طبع في الهند عام ١٣١٤هـ ـ ١٨٩٧م على الحجر، في مطبعة القرآن والسنة الواقعة في بلدة «أمْرَتْسَر-»، بأمر من السيد أبي الليث عبدالقدوس بن أبي محمد عبد الله الغزنوي.

وقد اهتم بطبعه الأخوان عبد الغفور وعبد الأول الغزنويان، وهو الآن نادر الوجود.

والكتاب يقع في (١٣٤) صفحة، وخطه نسخي جميل، لم يذكر طابعوه على أي النسخ الخطية اعتمدوا، ويبدو أنها مقابلة على نسخة أخرى رمز لها طابعوه في الحاشية بـ «ن» أي نسخة.

والطبعة فيها أخطاء كثيرة وتحريفات عديدة.

وقد طبع في آخره «الرسالة المدنية في تحقيق الحقيقة والمجاز» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص/ ١٣٤ ـ ١٤٤).

ثم جواب شيخ الإسلام عن حديث التَّردُّد.

ثم توالت الطبعات عن هذه الطبعة إلى العصر الحاضر.

<sup>(</sup>۱) انظر معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية الباكستانية منذ دخول المطبعة إليها حتى عام ١٩٨٠م (ص/ ٣٥٤) للدكتور أحمد خان.

### ١٠ ـ المنهج في تحقيق الكتاب:

لما كانت النسخ المعتمدة في مقابلة هذا الكتاب منها الجيدة ومنها الرديئة، اتخذت النسخة الظاهرية (ظ)، والنسخة الألمانية (ب) أصلًا لتميز هما عن باقي النسخ بعدَّة مميزات \_ كما تقدم في وصفها \_ وأثبتُ الفروق بين النسخ، ووضعتُ رموزًا تُشير إلى كل نسخة:

- «أ» = مكتبة تشستر بيتى الإيرلندية.
  - «ب» = مكتبة برلين الألمانية.
- «ت» = متحف طوبقبو سراى التركية.
- «ظ» = مكتبة دار الكتب الظاهرية بسوريا.
- «ع» = مكتبة الأوقاف العامة ببغداد: العراق.
  - «مط» = الطبعة الحجرية الأُولى.

وقد قمت بإنزال أرقام صفحات كل من نسخة «ظ، ب» داخل النص، ووضعه بين معقوفتين.

هذا بالإضافة إلى ما تقدم ذكره في غير ما كتاب من: ضبط النص وتقسيمه، وتخريج الأحاديث والآثار والحكم عليها، وتوثيق النصوص الواردة فيه، وصنع الفهارس اللفظية والعلمية الكاشفة عن مكنونه(١).

<sup>(</sup>١) وفي الختام أشكر الشيخين الدكتور: محمد أجمل الإصلاحي، والدكتور: سعود العريفي على ما أبدياه من ملحوظات قيَّمة، وتصحيحات مهمَّة في تقويم مقدمة الكتاب ومادته.

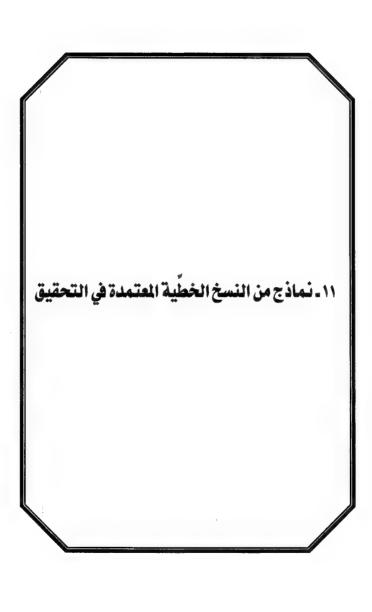



١ \_ صورة الغلاف من النسخة الظاهرية (ظ)

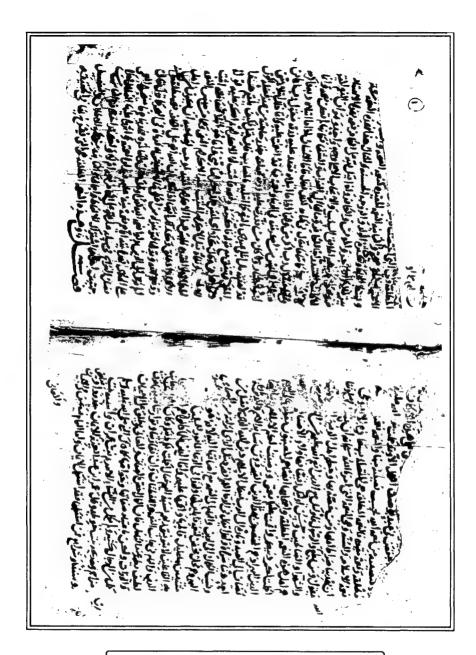

١ \_ الورقة الأولى من النسخة الظاهرية (ظ)



١ ـ الورقة (١٧) من النسخة الظاهرية (ظ)، ويظهر
 فيها ما انفردت به هذه النسخة عن جميع النسخ



١ \_ الورقة الأخيرة من النسخة الظاهرية (ظ)



٢ \_ صورة الغلاف من نسخة «برلين» الألمانية (ب)

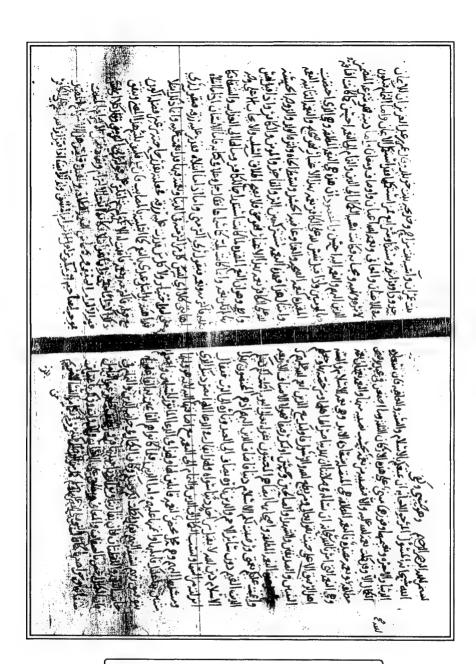

٢ ـ الورقة الأولى من نسخة «برلين» الألمانية (ب)

ر. م

٢ \_ الورقة الأخيرة من نسخة «برلين» الألمانية (ب)

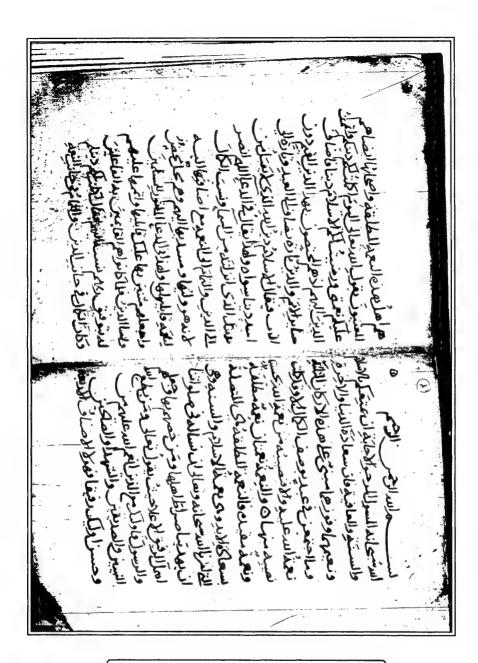

٣ \_ الورقة الأولى للنسخة الإيرلندية (أ)



٣ \_ الورقة الأخيرة من النسخة الإيرلندية (أ)

وعابيعكا نتدنسته الكالالالدين والقام للالنهي احسن كاكان تامتا وهنوا المتكاه مشتركة برالروان ورالدر حاحا ووالاور لفقية والفذا وعافية اكتبك ونشطلكاء دكشحا لولدوالؤجيرك عمران واللينة نبذنا مزاح وغوكة مبذت يؤلجه وكالساجئ ولبه سنبداليم متا المتعلكم ويتكرفان الكالدة بالدين والنا عليهم والمالديء فللانطاههاتنا عدران عليزلة متوفيق إئه غااساتا الافرواستدين واجعكهم شنبزن يفاعليك فابليه واتمتها فيعة الكافية الاعتبار وتوصيح والنعهة النائية المناه المقيئا كنه المكنت وكالجاحقت والمؤين وادا فبالميره فالكالكار مكى الله عابر الحاف الرجاد منطي دام يجل وراليستار اللاه مؤرزت والمجاهلة والمتقعادة والمتاريا وتواخا ولينها فرواحية والمتصردا نهروه عكان واعتادتعشان واحاديثه خوشيعا للتعتز المهيني الاعكان وكالدولت وتتزيؤعتها دحيفاته بعضاجه كإفاكا لبنح بقفرعدانا سراائه الكالاحقر بالعبان والملكا ورونفادة عل مشكللايان وامااها كميتكون والإعكان قالمتكا فطاحطهم العززان بوي حضودة وفراحيَ يوسَنَنَا وَمُوا يَعِيْدُ اسْتَنكُلُهِ وَ المائة الدين للبيع والنعتما ليده احشن وكالجندن فاعتد بوصونا الالالاد متركلت فحم القاعليه فالافتهير نفا داللهبروتان الالربيقال لاسلام ديركات الإكليس متياءة انعهه المطلقه وكما شعسائه مبدانه الابدوكي فهة الاملاطاق فانسكناوة المدنيا وَا الآهن ونعيمها ويورِّهامُسَيِّ عِينًا هُوهُ الإلكالطالقلامُ ونصدنا يؤله فلينا مقالية الذعا اللها فرونيك اذكان لت الإهواراتها ومسديا اليهموهم كأعنل لنعه فالبير طفا ولفكنا أبيهاذها لخنطون لعدا الدين المتيع دؤت سكآبرا لام والدين فاكق الماكا وبارامت علكونعي راضت عج الالمافرديا فاضافالور دى النار السلطة وقال الكالة في المتاتان فيرنام الماها مزنفيدالله يجشب تصييدمنه الفائفة فخيتا فافحة متطلقه وأجه الدعازالميؤن المرواكاجا يعان يتعكموا لاشلام والمشتووالغافية مرنالسة ومنشبه لكأ لما لله ميزوالله عالميا لغنكه يئما اطافتها أئيع الشيئا والفائجين يتحشن الملكؤكونة فعريدا الامنا ف الادنية هم ذئر خفتتم يقا وتبقكم الكال ينين الإعلاحيث يغول تغالى ومن لطح احلقافيا لمينية المطلدة وأسكائها ديشاهن المنهنية ت بعولملهدت كالهوم مقه والرسول فاوليكسم الفريز العيمالملة علمهم الماليدين والمصر دير

٤ \_ الورقة الأولى من النسخة التركية (ت)

السنعه والف دليل والمزين ينسي حمامن كثير وليله لاقال بمنون ولوكزة انتانرون عنوالذي ارتنا يشوله بالجيرك وديزالجن ينفهم كالالتين فكرونوك المشتركون ولوشينا كانتناعل هك معاجناء المندس للاشائب للون فيالموكن وصلاتان اسلاستزيرة محدوعلاله ومجده فالمراس د تیر وم بھڑا ، لعرفہ وا کمهشک وم بطیلانا او سیبا تمشیا ارسال بجد لعمیش موتسطی 1 Strate Highway A. Same واعادهاتنا باوالتكديب فعزلم بحج عليكم باحكيناه وكاما كنبتناة لاس والعطاسة الناحير للمنتهج عن المعلق المشالة ادغايه احراكم إنكي أيفزاؤاج المعتزله وكانيفا يجمتيه ومعلدوا اليزارن الفيقوا سعث منها اذبعاما فحالوجوده فيعامكال منصوبه جكاهد ومسنها النصلم ظواهربميته واوله لغظية معزوله يمالونتن تتواتفا يونوبا وناويل وآرفعالمسد وينكشكا علانضبع للعدويعدموا نيآساده للدوكض مثلابعانشتهم لعوكاضا فيعلوآت يونيؤون ليطفيعا فوزكلبدا والصم ونيلتلما جناالاداسيات واوشاها ويطيئواكواكب فمات انادها زیج بیزین وازاهداشیع طبع وسنها دیوندایجی ان فی ارزیبادز باخذاوژ وبغیایش ایس واستمهٔ داری بروندگیزندگا واعلاها هيهات بيئركا منههإ نندثهم لوكا موا يعقلون ولبيئ لاسلام والمستندوا ماروهكا وعيئا كدابدع والقيهم ليجيئ المقائل والخان التعقد والتكفيره وعرض ومؤون اللهدومنها ان بوي عسالم وطبئاتيا اعدا لوع والديزح الجعميدا كمئط ومسهجان فهرضاجهي ان احلافیات اولیا مدور لدوالعکایتروالث بعروایه المستلر. الماحدينا لنيتين على أسره والمحاليم كمام تطار المتاريخ وهي النا فالمنظائ منطوا ميندا لمتلز وعئ مجلمها لتشييدة المتشيلا

٤ \_ الورقة الأخيرة من النسخة التركية (ت)

المناق وكالفاها العذاب والنشائكا فالميثن نوز وانفاكانت بليتركاسا حاس فعدة والنورسة بمؤلة باعاله والناج والفيئ والكافر والأأفيال المهلدي والتام الدائعة احسى ما كانت احافة للديم والعداليد خصى بالسفات والماني ويظاف عالاعاة والدوات ولحك السيده ويتسط إلاء وتوق العلد والزوجة للسنة واخيال طسن فهوجير والدسالنا أبطى الغيزالتها فكندر العسمة والغناعط فيبت ولهاالتا بمنكوع فجالاحيان طلعافي وتعينا مداعيا بمطوصان وسأ الاعتالها وتواخيا فينحا فوالطيف يتلع عندالتامل فالمالكالك والإنياب الاعلى وجد واحد وخعوان النع المقدمة فالانت استدملها جدودا وفابيها ومسنحا ويثل يع قمااست كمكا فقدا ستكلاا كاقا النياسلاس طيروساكلهما إعطائني أكماا كالحدس كلجحاكم حشرشا الدنياا ونعشرفيط خقته افعت حليد ولعاديندخوخرج والتضعي لامءويفيدو جابدتكانت تسبدالكال يقنائ حاجتدونا غيوضلة لوناقدا هنته بأابتلاعيناي باالنعس ختصت باللؤمنية وإذاقيل ليس الاستعلى الكاغ فيتراه منا الاعتباد احسن والقصوران هذه النعتر هاالنع الملاقة وعاالتي وخلايجد نبنت خويلد وقالم عربي عبد العزيز از للايما ر الرجالكثير ولريكام والشاءالامتم بند على والسديت ملا واناذان أبتاء منهاروا ختياروكا كالهماقعد عليدرا فقرغيعلنو ويحتام كينك فتأل فأحام واحابتاه مقدي عليدرة يحد فيقعل كالبر الله علاالما ونعيد بها المعتبار فيهدي فلايسيرا الاقال باعتباره فالقاوة واصط كالله نعتان نيترمطلته ونعترمتينة فالمنورالطلتزج المتعملة بسعادة والعافية كان سعادة المدينا والأترة ويغيرها وفعن عامبني علطت عليا ومسادية اليم وهدعما صعن النويرة الميمان وليما في الديالاث المسلية واحتعلم مثنى بطاعليك قابلها واتقها شيم ولعا الدين سائرالام والمديناتا وتوميدا فعالى العبد وتاوقال الربائية للاالاسلام ويماهد صلاتناا ع يعين مراما هل ودئ خسيم بعا وجعلما هل الرقيق الاصلى الاركمان التلائية وما جتمعى عصب بوصنه الكال الاوقه كلت ولنحقل الترت سبحاء للسطانال جوالاجا مقران متعكم بالاسلام والسندة ويرف تعدة وسلاس على انزة المرسلين على وعلى الله وصراجعي الذي ديتبارات حد سداء واحدًا بقال قال را والمراح ويكا الذي انزلت الابعه وهرنوت الاسلام والسندوج التيام فاسرتناان مساله في معتامد طيروا لاختصيدى فعتامه بحسب تصيبهمنيا والتعى مالياء وينسب الكالفالدي والتاجال النعترسوا منا متكاليركان هع المعنين بقناله مرتها اليعما كلت فادمنكوا تمت عليا معما وراضت المكث فأونينا وكافالكل فح حائب الدي والتام فيحداث التيرواللفظات للهلاسلام دينافا صناق الديع الجيم إقرهم المنتصديث بمتألف يحاليخ دودن منالنيوم والمعديدي والنهام والسالمي وحسوا ولكار فيتا حيث بتعوداتنا ويءيهم والمروال مول فاولك مح الديا انع المدعليه منا كانتاح إلقائمين ورالفا علوالد يتوفيق لأعاض مسيدلا بم فتأل اليه فحدياء الاسنان الاربعة هراها فلنه التعذللطاة ترواسم إصابيناه

الورقة الأولى من النسخة العراقية (ع)



٥ \_ الورقة الأخيرة من النسخة العراقية (ع)

عيدم خدا لوافعة الله وافروا عيلها الصادل فهالخصال فناع فيسئلة هل الله على كا وناخمة المخ وانهاكات بليتكما سأحالاه مقلل فحكاب كن الدفقال تقالى فاحاكاه شاكن اداما بالاء دو فالهمده واحل وهوان النعة القيداة ماكا شتاستدارا باللكافرومالهاالى ندؤاب والشقاء كانها لوكن نعه والكافرواذا قيل معد حل اكافر فقد بعل الاحتبار فعوحق فلا يعيرا طلاق السالها الزيائ التلاطط وجه وتبسطالهاء وكافئ فالولا والزوسة انحسنه وامثال حاءفهن والمعة مشتركة بين البروالفا فرللي بغيره وعأب كالمنت فسية الحمال للظلاي والتمام الالفة اخسر كما كانتا خافة الدين اليهم والنمة تنام فيكون فالاعيان والمسأن وخمة المعامعيان وإوصاف وسائن وامادينه فهوش عدالمتضم كامو والمتاعبة النويزة اعتلاميه كأن حدودا وفرائض وسننا وشارتع خعواستكلمها فقدا استكدار الابيهان وإنتأ على الويالكيوه والمكيلين النساءكام ريوابذ عراناواسية بنشائرام وطاي بندخويل وكال وكالمتخاخة وزائنا سرمت يعتبن إحاجها الشعة إلاء الانفاظ وأجالها والغانية من يعية الوطالاق وللفها واخت فيها ففدا المحت عليه والنهاكات إتالهمي لدواحتها والالائل فالات علىردف يعنسيلتي حعلنااللصف ومتيفق معرقول فآك معدفا نثبت لدالاكدكم طوانكرجليد تقولدلب آكدمهن وقالكال اليهاحس والمقتصودان هرأةالتها حجانية المطلقة وهالمقاختصت المؤمنين واذا قباليس عصملى فتدالله كفل وقال تعالى واما تقود فهلانهم فاسقووا العرجل لهدى فهلايدا بالمع ندير منه اعدومه لها تصويمنزلت من عمليما لايعيش يدفرها وفي فعركها قال تقال لوز المالدين بدمو طنة بقل وطبحتهن غوفضيدل: أكون قل احنت ولايتل عبدى بالنع كدالبتليت بللعمائب فحاج قيل فسفيغول دليداكرين وإنثااذ احاابتلاء فقل دعليه وذقة فيقول دبيه احان كالااى ئلهر كاح ناكزت معون وقلدارات والفسلع علان ففالده ورحتد الاسلام والسنة وعلحسب حياة رجاه وهولا يحب للترجين قالله تعالى قرافضلانه ورحته فباللك فلفهوا هوفويها والنفصيل فحصما وصن والنوت المطافة عدادة بفراج بها فالحقيقة والفرم بهاما يعيدا الله ي تيكون من عوالدكولم العلق وكن النايان ايضا اذا فيل ان السهام على الكافرنية مطلق ولكن رو ى اليسرخ الف أرق ما منى واستماحها بتيان كما ندا تبت إنه الأكل موفقاء في الألاكرلم المنبِّت عزيد القلبيلين فرحدجها دكلما كان باويعو فيهما كان قليد اشل فوحاسيت ان المقلبانية بالتوروح كافرنعة بهداالاحتبار فع معر والنعة المثانية النورالليدة كندوالص والفاء وعافية إدكام المننى وحساس جنس النعة المطلقة والمقيلة فليس هذا الزكرام المقيد بوجبهلصلع

عه عليدوالا ففيديم افته الاعبر يفيني منها والنعي نفتال فريد طاقة وبعيدمة الفائه فالاليهم أكلت لكوديتكروا تنست عليكونستي ويضيت لكؤالاسلام ديناقا مناظ لدين أيمم ومغيمهما وفواها مبفاعلى منع الاوكان النفاداة ومالبقعن فيعد بوصف المكمال أالاوفا كالمدائعة والرسول فاوالالصعرالازين احمانله عليمهمن اننيين والعمليقين والفهالا والعامين وحس ن بهديناصراطا علهادي تصميمها وبعلهم اعلايق الدعاسية بتول قالى كي بطرائه فالمتصار بسعادة الابن وهرفهته الاسلام والشتة وهمالتي امتهاه مسجهانه وتعاللان نساله في صنواتنا لله مبغة أنه السقل لمرجو الدعاية ان يمتعمل ألاسلام والسنة والسائية فأن سعادة المل ميا والاخف ذعلختصون بهل االل ين التيم دون سائزالوم كالدين أويضاف للدالعبار والرويف كافاليل والالدودية فقولا والصناف الديب مراهلهما الفهالطانة واصطابها الضاح المعينى بقواله

ويقافلا ساراح دين الماءالاى كالإيتياج من إحدد ويناسواء ولعدا إيقال فى الماجاء اللهم انصور يناحا

الملائ تزلت من السماء وتصيبا كمال المالاتين والعام المائعة معراضا فتها اليدالان حووفها ومسليكا

سيدابهم فقال كعدت لكعرد يتكوكان الاكعال فرجأن الدائ والعام فى جائد النعمة واللفظا

وان تقاريبًا وتؤاخيت افينهما فرق اطيعت يظهر عنداد التامل فان الكالل خص بالصفات و

عليائ قابليها وانشبها عليهم واشاالاين فللكافؤا حانقا شين بدالفاحلين لديتوفيق ديهسم إيهم وخرمحا يحناجف آبادت قابلين لعا وليدا إيقال فخا لدحاء الما أوداللمسلين وليعلمهشتين يها

لمان وبطانى علاادعال والازوات والن واحتراعها مفانها وخواصهاكما فاللنج والسعل

من الطبعة الحجرية (مط) ٦ \_ الورقة الأولى

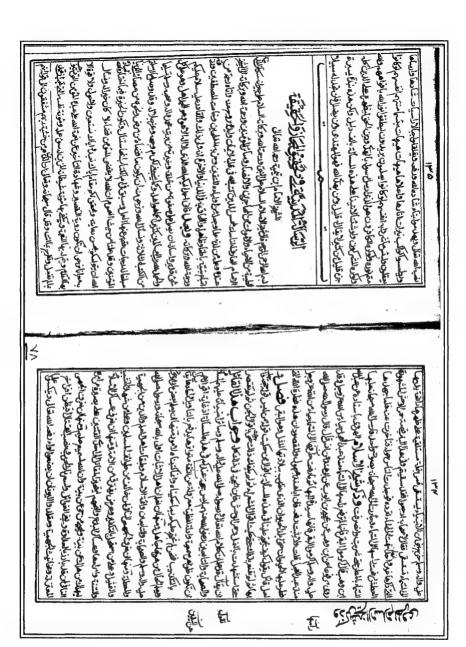

٦ \_ الورقة الأخيرة من الطبعة الحجرية (مط)



# آفَارُالإِمَامِ إِن ِقَيمُ اَبَحُوزِيَّةِ وَمَا لِحَقَهَا مِن أَعَالٍ آفَارُ الإِمَامِ الْفِي أَعَالِ اللهِ ال



# الحيالية المنتافية

تندف المَامِ أَيْ عَبُدِ اللَّهِ عَلَدِ بْنِ أَيْ بَكُرَ بْنِ أَيُّوبِ أَبْنِ قَيِّمِ الْجَوْزِ تَقِيرِ الْإِمَامِ أَيْ عَبُدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الْهَ عَبْدِ الْهُ عَلَيْهِ الْجَوْزِ لَيْقِرِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

ئىئىرىكىيى زَائِدُبزاَئْكَىكِدْ ٱلنَّشْئِرِي

ٷٵٛڵٮؿٙڣۼۜڵڵڠؙۼۧؽؿۯؘٲڵڰؾٚٵڡٙڰڎڐ ڮٛڴڒؙؠ۬ڔٛۼؠؙڔؙڵڸۜؠڵۯؘ؆ۮ۬ٷڵڮ (حِمَّٱللهُۼٵڮ)

دار ابن حزم

كَانِعُظَّا الْعَلِينَا الْعَلِينَ الْعَلِينَا الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَا الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعِلَيْنِ الْعِلَيْنِ الْعِينِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِلْعِلَا لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْ

ISBN: 978-9959-857-81-1



جميع الحقوق محفوظة لدار عطاءات العلم للنشر

الطبعة الرابعة ١٤٤٠هـ - ٢٠١٩م الطبعة الأولى لدار ابن حزم

دار ابن حزم

بيروت - ثبنان -ص.ب: 14/6366

هاتف وهاكس: 300227 - 701974 (009611) ibnhazim@cyberia.net.lb البريد الإنكتروني: www.daribnhazm.com

أحد مشاريع



هاتف: +۹٦٦١١٤٩١٦٥٣٣ ناکس: 4٩٦٦١١٤٩١٦٣٧٨ info@ataat.com.sa

## بِسُ إِللَّهِ ٱلدَّهُ زَالِيِّهِ وَاللَّهِ الْحَالِيِّ فَعِلْهِ (١)

الله سبحانه المسؤول المرجو الإجابة أن يمتّعكم بالإسلام والسنة والعافية، فإن سعادة الدنيا والآخرة ونعيمهما وفوزهما مبنيٌّ على هذه الأركان الثلاثة، وما اجتمعن في عبد بوصف الكمال إلا وقد كملت نعمة الله عليه، وإلا فنصيبه من نعمة الله بحسب نصيبه منها.

والنعمة نعمتان: نعمة مطلقة ونعمة مقيدة.

فالنعمة المطلقة: هي المتصلة بسعادة الأبد، وهي نعمة الإسلام والسنة، وهي النعمة الإسلام والسنة، وهي النعمة (٢) التي أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلواتنا (٣)؛ أن يهدينا صراط أهلها ومن خصَّهم (٤) بها وجعلهم أهل الرفيق الأعلى، حيث يقول تعالى: ﴿وَمَن يُطِع اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَتَهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيتَنَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ قَحَسُنَ أَوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ﴾ [الساء/ ٢٩].

فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة، وأصحابها

<sup>(</sup>۱) زادت نسخة (ب): «وهو حسبي وكفى»، وزادت (ع): «رب يسر وأعن، ياكريم وبه نستعين، وصلى الله على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وهو من زيادات النسَّاخ، وقد طمس أعلى الصفحات الأول من (ظ).

<sup>(</sup>٢) من (ب، ظ) فقط.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «صلاتنا».

<sup>(</sup>٤) في (ب، ظ): ﴿خصَّه﴾.

أيضًا هم المعنيُّون بقول عالى: ﴿.. الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَنتُ عَلَيْكُمْ فِينَكُمْ وَأَتَمَنتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِيناً .. ﴾ [المائدة / ٣] فأضاف الدين القيِّم دون سائر الأمم.

والدينُ تارةً يُضاف إلى العبد، وتارةً إلى الرب، فيقال: الإسلام دين الله الذي (١) لا يَقْبل من أحدِ دينًا سواه (٢). ولهذا يقال في الدعاء: «اللهم انصر دينك الذي أنزلته من السماء» (٣). ونَسَبَ الكمال إلى الدين؛ والتمام إلى النعمة مع إضافتها إليه؛ لأنه هو وَليُّها ومُسْديها إليهم، وهُم محَلُّ محضٌ لِنِعَمه قابلين لها، ولهذا في الدعاء المأثور للمسلمين «واجعلهم مُثْنِين بها عليك قابليها وأتممها عليهم» (٤).

<sup>(</sup>١) ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) ومنه قول عمر بن الخطاب: «إن الله عز وجل يحفظ دينه» أخرجه مسلم في صحيحه (١٨٢٣) ـ (١٢) مطولًا في استفهام ابن عمر منه في الاستخلاف.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه مأثورًا، فلعلَّه من الأدعية الدَّارجة في زمن المؤلف.

<sup>(</sup>٤) ورد نحو هذا من حديث ابن مسعود، لكن اختلف عليه في رفعه ووقَّفه. فرواه عنه أبو واثل شقيق بن سلمة واختلف عليه.

فرواه شريك القاضي وابن جُريج عن جامع بن أبي راشد عن أبي واثل عن ابن مسعود مرفوعًا وأوَّله: «اللهم ألَّف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجِّنا من الظلمات إلى النور، وجنِّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتُبْ علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها قابليها، وأتمها علينا».

وأما الدين، فلما كانوا هم القائمين به الفاعلين له بتوفيق ربهم نسبة إليهم، فقال: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة / ٣]، وكان الكمال في جانب المعمة، واللفظتان وإن تقاربتا وتواردتا (١) فبينهما (٢) فرق لطيف يظهر عند التأمل؛ فإن الكمال أخصُّ بالصفات والمعاني، ويطلق على الأعيان والذوات ولكن (٣) باعتبار صفاتها وخواصها، كما قال النبي على: «كَمُلَ من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم [ب/ق ١ب] بنت عمران، وآسية بنت مزاحم،

وخالفهما الأعمش فوقفه.

أخرجه أبو داود (٩٦٩)، والطبراني في الدعاء (١٣٢٨)، وابن حبان (٩٩٦)، والبزار (٥/ ١٥٣) (١٧٤٥)، وغيرهم.
 والبزار (٥/ ١٥٣) (١٧٤٥)، والحاكم (١/ ٣٩٨) (٩٧٨)، وغيرهم.
 ورواه داود بن يزيد الأودي ـ ضعيف ـ عن أبي وائل عن ابن مسعود مرفوعًا.
 أخرجه الطبراني في الدعاء (١٣٢٩)، والبيهقي في الدعوات الكبير (٢٢٤).

فرواه أبو معاوية وحفص بن غياث عن الأعمش عن أبي واثل عن ابن مسعود موقوفًا بنحوه.

أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٨ ٣٠)، والبخاري في الأدب المفرد (٦٣٠). وهذا هو الصواب موقوفًا، ورفعه وهم، ويؤيده ما رواه عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عن ابن مسعود موقوفًا بنحوه. أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠١٤١).

<sup>(</sup>١) من (ظ) فقط، وجاء في (ب): «وتوازنتا»، وفي (أ، ت): «وتواختا».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «فبينها».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «وذلك».

#### وخديجة بنت خويلد»(١).

وقال عمر بن عبد العزيز: «إن للإيمان حدودًا وفرائض وسننًا وشرائع، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان»(٢).

(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (٣/ ٢٦٣)، والثعلبي في تفسيره (٩/ ٣٥٣) من طريق آدم بن أبي إياس وأبي أسامة حماد بن أسامة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة بن شراحيل الطيب عن أبي موسى فذكر مثله وزادا: «وفاطمة بنت محمد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام».

وزيادة (خديجة وفاطمة) شاذة غير محفوظة، وهي وهم على آدم وأبي أسامة. فأخرجه البخاري في صحيحه (٣٢٥٠) عن آدم، وأبو يعلى في مسنده (١٣/ ١٣٧) (٧٢٦٩) عن مجاهد بن موسى عن أبي أسامة كلاهما عن شعبة به، بدون ذكر (خديجة وفاطمة) رضي الله عنهما، وهذا هو المحفوظ عنهما.

وهكذا رواه: يحيى بن سعيد القطان و محمد بن جعفر (غُندر) ووكيع بن الجراح وغيرهم كلهم عن شعبة به مثله، ولم يذكروا (خديجة وفاطمة) وهو الصواب. أخرجه البخاري (٣٩٤٧ و٣٥٥٨)، ومسلم (٣٩٤١)، والنسائي (٣٩٤٧) وعبد ابن حميد (٢٥٤)، وأحمد (٣٥٢٣ و ١٩٥٢٨)، والطحاوي في شرح المشكل رقم (١٥٥)، واللالكائي برقم (٧٤٧ و ٢٧٤٨) والطيالسي في مسنده (٢٠٥). تنبيه: ذكر الحافظ في الفتح (٦/٤٤): أن الطبراني وأبا نعيم في الحلية والثعلبي في تفسيره أخرجوا زيادة (خديجة وفاطمة) من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة. قلت: لعله وهم في ذلك فدخل عليه حديث في حديث، وإلا فالحديث عند الطبراني (٢٧/ ٤١) وفي الحلية (٥/ ٩٩٩٩) من طريق عمرو بن مرزوق برزوق بدون الزيادة، وأما الثعلبي فقد تقدم ذكره.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١/ ١١) معلَّقًا، ووصله ابن أبي شيبة في الإيمان رقم (١٣٥). وأما التمام، فيكون في الأعيان [ظ/ق١١] والمعاني، ونعمة الله أعيانٌ وأوصافٌ ومعانٍ.

وأما دينه، فهو شرعه المتضمن لأمره ونهيه و محابِّه، فكانت نِسْبة الكمال إلى الدين والتمام إلى النعمة أحسن، كما كانت إضافة الدين إليهم والنعمة إليه أحسن.

والمقصود أنَّ هذه (١) هي النعمة المطلقة، وهي التي اختصَّتُ بالمؤمنين، وإذا قيل: ليس لله على الكافر نعمة بهذا الاعتبار؛ فهو صحيح.

والنعمة الثانية: النعمة المقيدة، كنعمة الصِّحة والغِنى وعافية الجسد وبسط<sup>(۲)</sup> الجاه وكثرة الولد والزوجة الحسنة وأمثال هذا.

فهذه (7) النعمة مشتركة بين البر والفاجر والمؤمن والكافر، وإذا قيل: لله (3) على الكافر نعمة بهذا الاعتبار فهو حق. فلا يصح إطلاق السلب والإيجاب إلا(6) على وجه واحد، وهو أن(7) النعم المقيدة لمَّا كانت استدراجًا للكافر ومآلها إلى العذاب والشقاء فكأنها لم تكن

<sup>(</sup>١) في (ع، مط): «أن هذه النعمة، هي النعمة...»، والمثبت أولى.

<sup>(</sup>٢) في (ع، مط): «وتبسط»، والمثبت أولى.

<sup>(</sup>٣) في (ت): «وأمثال هذه النعمة». بدل «وأمثال هذا. فهذه».

<sup>(</sup>٤) وقع في (ب): «ليس شه» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) كذا في جميع النسخ، والمعنى مستقيم.

<sup>(</sup>٦) ليس في (ت).

نعمة، وإنما كانت بليّة، كما سمّاها الله تعالى في كتابه كذلك (١)، فقال جل وعلا: ﴿ فَأَمَّا ٱلْإِنسَنُ إِذَا مَا ٱبْنَكُ ثُم رَبُّهُ, فَأَكْرَمَهُ، وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَقِّتَ ٱكْرَمَنِ حَلَيْ وَزْقَهُ فَيَقُولُ رَقِّ ٱهْنَنِ ﴿ اللَّهُ كَلَّا اللَّهُ اللَّهُ فَقَدَرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَقِّ ٱهْنَنِ ﴿ اللَّهُ كَلَّا اللَّهُ فَقَدَرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَقِّ آهَنَنِ ﴿ اللَّهُ كُلَّ ... ﴾ الآية [الفجر/١٧٠٥]، أي ليس كل من أكرمته في الدنيا ونعّمته (٢) فيها قد (٣) أنعمت عليه، وإنما ذلك ابتلاء مني له واختبار، ولا كل من قدرْتُ عليه رزقه فجعلته (٤) بقدر حاجته من غير فضلةٍ أكون قد أهنته، بل أبتلي عبدي بالنعم كما أبتليه بالمصائب.

فإن قيل: فكيف يلتئم هذا المعنى ويتفق مع قوله: ﴿فَأَكُرُمَهُ وَنَعْمَهُ ﴾ فأثبت له الإكرام ثم أنكر عليه قوله: ﴿رَيِّتَ أَكْرَمَنِ ﴾ (٥) وقال: ﴿كَلَّا ﴾. أي ليس ذلك (٦) إكرامًا مني وإنما هو ابتلاء، فكأنه أثبت الإكرام ونفاه.

قيل: الإكرام المثبت غير الإكرام المنفي، وهما من جنس (٧) النعمة المطلقة والمقيدة، فليس هذا الإكرام المقيد بموجِب لِصاحبه أن يكون

<sup>(</sup>۱) سقط من (ب): «الله تعالى في كتابه كذلك».

<sup>(</sup>٢) في (ع): «أو نعَّمته».

<sup>(</sup>٣) في (أ، ت): «فقد».

<sup>(</sup>٤) في (أ، ت): «فجعلت».

<sup>(</sup>٥) من قوله: «فأكرمه» إلى هنا سقط من (ت).

<sup>(</sup>٦) في (أ، ت): «كذلك»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) سقط من (ب).

من أهل الإكرام المطلق.

وكذلك أيضًا إذا قيل: إن الله أنعم على الكافر نعمة مطلقة ولكنه ردَّ نعمة الله وبدلها، فهو بمنزلة من أُعْطِيَ مالًا يعيش به فرماه في البحر، كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللهِ كُفْرًا ﴾ (١) [إبراهيم/٢٨]، وقال تعالى: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَكَيَّنَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْمُدَىٰ ... ﴾ الآية [فصلت/١٧]، فهدايته إياهم نعمة منه عليهم، فبدلوا نعمته وآثروا عليها الضلال.

فهذا فصل النزاع (٢) في مسألة: هل لله على الكافر نعمة أم لا؟ وأكثر اختلاف الناس من جهتين إحداهما: اشتراك الألفاظ وإجمالها. والثانية: من جهة الإطلاق والتفصيل.

#### فصل

وهذه النعمة المطلقة هي التي يُفرَحُ بها في الحقيقة، [ظ/ق ١ب] والفَرَح بها مما يحبه الله ويرضاه، وهو لا يحب الفَرحِين قال الله تعالى: ﴿ قُلَ بِفَضّلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَلَيْكُ لَكُوا ﴾ [يونس/ ٥٥].

<sup>(</sup>١) زادت النسخة (أ): ﴿ وَأَعَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبُوَارِ ﴾.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ت) من قوله: «وآثروا عليها....» إلى «النزاع».

وقد دارت أقوال السلف<sup>(۱)</sup> على أن فضل الله ورحمته: الإسلام والسنة، وعلى حسب حياة القلب يكون فرحه بهما، وكلما كان أرسخ فيهما كان قلبه<sup>(۲)</sup> أشد فرحًا، حتى إن القلب ليرقص فرحًا \_ إذا باشر روح السنة<sup>(۳)</sup> \_ أحزن ما يكون الناس، وهو ممتلئ أمنًا أخوف ما يكون الناس<sup>(3)</sup>.

فإن السنة حصن الله الحصين، الذي من دخله كان من الآمنين، وبابه (٥) الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلين، تقوم بأهلها وإن قعدت بهم أعمالهم، ويسعى نورها بين أيديهم إذا طفئت لأهل البدع والنفاق أنوارهم (٦)، وأهل السنة هم المبيضة وجوههم إذا اسودت وجوه أهل البدعة، قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسُودٌ وُجُوهٌ ... ﴾ الآية وتى عمران/ ١٠٦]، قال ابن عباس: تبيضٌ وجوه أهل السنة والائتلاف،

(١) انظر: الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) في (أ): «قلبيًا»، وفي (ت): «قلبًا» والمثبت أولى.

<sup>(</sup>٣) قوله: «حتى أن القلب... روح السنة»، وقع في (أ، ت): «حتى أن القلب إذا باشر روح السنة ليرقص فرحًا».

<sup>(</sup>٤) قوله: «وهو ممتلئ أمنًا أخوف ما يكون الناس» سقط من: (ع، مط).

<sup>(</sup>٥) جاء (ظ): «وبابه حصن الله»، ولعله مقحم سهوًا.

<sup>(</sup>٦) قوله: «لأهل البدع والنفاق أنوارهم» من (أ، ت، ظ)، ووقع في (ب): «لأهل وجوه البدعة» وهو خطأ.

وتسودُّ وجوه أهل البدعة والتفرق(١)(٢).

وهي الحياة والنور اللذان<sup>(٣)</sup> بهما سعادة العبد<sup>(٤)</sup> وهداه وفوزه، قال تعالى: ﴿أَوَمَن كَانَ مَيْتَا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى بِهِ فِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّمَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا ﴾ [الانعام/ ١٢٢]. فصاحب السنة حي القلب مستنيره<sup>(٥)</sup>، وصاحب البدعة ميت القلب مظلمه.

وقد ذكر الله سبحانه هذين الأصلين في كتابه في غير موضع، وجعلهما صفة أهل الإيمان، وجعل ضدهما صفة من خرج عن الإيمان، فإن القلب الحي المستنير هو الذي عقل عن الله، وفهم عنه، وأذعن (٦)، وانقاد لتوحيده ومتابعة ما بعث به رسوله على والقلب الميت المظلم:

<sup>(</sup>١) في (ع): «والافتراق».

<sup>(</sup>۲) أُخرَجه ابن أبي حاتم في تفسيره رقم (۱۱۲۹، ۱۱٤۰ ـ آل عمران)، والخطيب في تاريخه (۷/ ۳۹۰، ۳۹۱)، واللالكائي رقم (۷٤)، وغيرهم.

وفيه مجاشع بن عمرو وميسرة بن عبد ربه وقد اتهما بالكذب.

تنبيه: ليس في تفسير ابن أبي حاتم: ميسرة بن عبد ربه.

انظر: تكميل النفع لمحمد عمرو عبد اللطيف (ص/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) وقع في جميع النسخ: «اللذين»، والمثبت هو الصواب؛ لأنه صفة للحياة والنور.

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «الأبد»، والمثبت أولى.

<sup>(</sup>٥) من (مط)، وفي (ع): «مستنير»، ووقع في (أ، ب، ظ): «مستنير القلب» بدل «مستنيره»، وجاء في (ت): «فصاحب السنة حيّ، وصاحب البدعة...».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «وأذعن وفهم عنه»، والمثبت أولى.

الذي لم يعقل عن الله ولا انقاد لما بُعث به رسوله على ولهذا يصف سبحانه هذا الضرب من الناس بأنهم أموات غير أحياء، وبأنهم في الظلمات لا يخرجون منها، ولهذا كانت الظلمة مستولية عليهم من (١) جميع جهاتهم، فقلوبهم مظلمة ترى الحق في صورة الباطل، والباطل في صورة الحق، وأعمالهم مظلمة، وأقوالهم مظلمة، وأحوالهم كلها مظلمة (٢)، وقبورهم ممتلئة عليهم ظلمة.

وإذا قُسمت<sup>(۳)</sup> الأنوار دون الجسر للعبور عليه بقوا في الظلمات، ومدخلهم في (٤) النار مُظلم، وهذه الظلمة هي التي خُلق فيها الخلق أوَّلا، فمن أراد الله سبحانه وتعالى به السعادة أخرجه منها إلى النور، ومن أراد به الشقاوة تركه فيها، كما روى الإمام أحمد [ظ/ق٢أ] وابن حبان في "صحيحه" من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: "إن الله خلق خلقه في ظلمة، ثم ألقى عليهم من فوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل، فلذلك أقول:

<sup>(</sup>۱) في باقى النسخ: «في».

<sup>(</sup>٢) من قوله: «وأعمالهم مظلمة... كلها مظلمة»: سقط من (ت).

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «قُيِّمت».

<sup>(</sup>٤) في (أ، ت، ظ، ع): «من».

<sup>(</sup>٥) ليس في (ب).

جفّ القلم على علم الله»(١).

وكان النبي على يسال الله تعالى أن يجعل له نورًا في قلبه، وسمعه وبصره، وشعره وبشره، ولحمه وعظمه (٢) ودمه، ومن فوقه ومن تحته، وعن يمينه وعن شماله، وخلفه وأمامه، وأن يجعل ذاته نورًا (٣)، فطلب عليه النور لذاته ولأبعاضه ولحواسه (٤) الظاهرة والباطنة و لجهاته الست.

وقال أُبيُّ بن كعب رضي الله عنه: «المؤمن مدخله نور، ومخرجه نور، وعمله نور» (٥)، وهذا النور بحسب قوته وضعفه يظهر

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۱۹/۱۱، ۲۲۰) (۲۲۶، ۲۸۵۶)، والترمذي (۲۲۲)، وابن أبي عاصم في السنة رقم (۲۵۸ ـ ۲۵۱)، والفريابي في القدر رقم (۲۵ ـ ۷۰)، وابن حبان (۲۱۹، ۲۰۷۰)، وابن خزيمة (۱۳۳۶) في دعوة سليمان، والحاكم (۱/ ۲۸، ۸۵) مطولًا وغيرهم من طرق عن ربيعة بن يزيد ويحيى بن أبي عمرو السيباني وعروة بن رويم عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو عن النبي فذكره وقرن معه حديثًا في «شرب الخمر» وحديثًا «في دعوة سليمان لمًّا بنى مسجد بيت المقدس». وسنده صحيح.

والحديث: حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ولم يتعقّبه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) في (أ، ت، ظ،ع): «وعظامه».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٧٦٣) ـ (١٨١، ١٨٩، ١٨٩) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) في (أ، ت، ع): «وحواسه».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٨/ ٢٦٠٣) (١٤٦١٩)، والطبري في تفسيره =

لصاحبه يوم القيامة فيسعى بين يديه وبيمينه. فمن الناس من يكون نوره كالشمس، وآخر كالنجم، وآخر كالنخلة السحوق، وآخر دون ذلك حتى إن (١) منهم من يُعطى نورًا على رأس إبهام قدمه يضيء مرة ويطفئ أخرى، كما كان نور إيمانه ومتابعته في الدنيا كذلك، فهو هذا بعينه يظهر هناك للحس والعيان.

وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا مَاكُنتَ تَدْرِى مَا الْكِئْثُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ...﴾ الآية [الشوري/ ٥٦].

<sup>= (</sup>۱۳۸/۱۸) مطولًا، والحاكم في المستدرك (۲/ ٤٣٤) رقم (٣٥١٠) مطولًا، ولم يذكر الشاهد اختصارًا.

من طريق: حجاج وعبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب وفيه: «فهو يتقلب في خمسة من النور: فكلامه نور، وعمله نور، ومدخله نور، ومخرجه نور، ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى الحنة».

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

قلت: قد تكلم في رواية أبي جعفر عن الربيع بسبب وصله أحاديث لأبي العالية وجعلها عن أبي بن كعب، قال ابن حبان: «الناس يتَّقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر (أي الرازي) عنه؛ لأن في أحاديثه عنه اضطرابًا كثيرًا». تهذيب الكمال (٩/ ٦٢) حاشة.

<sup>(</sup>١) من: (ظ) فقط.

فسمَّى وحيه وأمره روحًا؛ لِمَا يحصل (١) به من حياة القلوب والأرواح. وسمَّاه نورًا؛ لما يحصل به من الهدى واستنارة القلوب والفرقان بين الحق والباطل.

وقد اختُلف في الضمير في قوله عز وجل: ﴿ وَلَكِنَ جَعَلْنَهُ نُورًا ﴾ [الشوري/ ٥٦]. فقيل: يعود على الكتاب(٢). وقيل: على الإيمان.

والصحيح أنه يعود على الروح في قوله: ﴿ رُوحًا مِّنَ أَمِرِنَا ﴾، فأخبر تعالى أنه جعل أمره روحًا ونورًا وهدى، ولهذا ترى صاحب اتباع (٣) الأمر والسنة قد كُسي من الروح والنور وما يتبعهما من الحلاوة والمهابة والجلالة والقبول ما قد حُرِمَه غيره، كما قال الحسن: "إن المؤمن رُزق حلاوة ومهابة» (٤).

وقال جل وعلا: ﴿ اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ اَمَنُواْ يُخْرِجُهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِّ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَ آَوُهُمُ الطَّلْعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ... ﴾ الآية [البقرة/ ٢٥٧].

<sup>(</sup>١) في (ب): «حصل» وكذلك ما بعده.

<sup>(</sup>٢) قوله: «ولكن جعلناه...»، فقيل: يعود على الكتاب» سقط من: (ت)، وسوف يُعيده المؤلف بأبسط من هذا في (ص/ ٧٦).

<sup>(</sup>٣) ليس في (أ، ت، ع).

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه.

فأولياؤهم يعيدونهم إلى ما خُلقوا فيه من ظلمة طبائعهم وجهلهم وأهوائهم، وكلما أشرق لهم نور النبوة والوحي وكادوا أن يدخلوا فيه منعهم أولياؤهم منه وصدُّوهم، فذلك إخراجهم إياهم من النور إلى الظلمات.

وقال جل وعلا: ﴿أَوْمَنَكَانَ مَيْتُنَا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ وَ النَّاسِ كُمَن مَّتُلُهُ فِي النَّالِمِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا ... ﴾ الآية [الانعام/ ١٢٢] فأحياه سبحانه [ظ/ق٢ب] وتعالى بروحه الذي هو وحيه، وهو روح الإيمان والعلم، وجعل له نورًا يمشي به بين أهل الظلمة كما يمشي الرجل بالسراج المضيء في الظلمة، فهو يرى أهل الظلمة في ظلماتهم وهم لا يرونه كالبصير الذي يمشى بين العميان.

#### فصل

والخارجون عن طاعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ومتابعتهم يتقلَّبون (١) في عشر ظلمات:

ظلمة الطبع، وظلمة الجهل، وظلمة الهوى، وظلمة القول، وظلمة العمل، وظلمة المدخل، وظلمة المخرج، وظلمة القبر، وظلمة القيامة، وظلمة دار القرار، فالظلمة لازمة لهم في دورهم الثلاث.

<sup>(</sup>١) في (ع): «يتعوَّكون»، وكذلك ما بعده، وقد طُمس عليها في (ظ).

وأتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يتقلبون في عشرة أنوار، ولهذه الأمة ونبيها من النور ما ليس لأمة غيرها ولا لنبي غيره، فإن لكلً منهم نورين (١)، ولنبينا على تحت كل شعرة من رأسه وجسده نور تام، كذلك صفته وصفة أمته في الكتب المتقدمة (٢).

وفي قوله ﴿تَمَشُونَ بِهِ عَنْ إعلام بأن تصرفهم وتقلبهم الذي ينفعهم إنما هو النور، وأن مشيهم بغير النور غير مُجْدٍ عليهم، ولا نافع لهم بل ضرره أكثر من نفعه.

وفيه: أن أهل النور هم أهل المشي في الناس، ومَنْ سواهم أهل الزمانة والانقطاع، فلا مشي لقلوبهم ولا لأحوالهم (٣) ولا لأقوالهم (٤)، ولا لأقدامهم إلى الطاعات. وكذلك لا تمشي على الصراط إذا مشت بأهل الأنوار أقدامهم.

<sup>(</sup>١) ليس في (ب). ووقع في (مط): «فإن لكل نبي منهم نورين».

<sup>(</sup>٢) انظر: الفروسية المحمدية (ص/ ٨٧).

<sup>(</sup>٣) من (أ، ت، ع) فقط.

<sup>(</sup>٤) من (ب، ظ) فقط.

وفي قوله تعالى: ﴿ تَمْشُونَ بِهِ عَ ﴾: نكتةٌ بديعة وهي: أنهم يمشون على الصراط بأنوارهم كما مَشُوا(١) بها بين الناس في الدنيا، ومن لا نور له فإنه لا يستطيع أن ينقل قدمًا عن قدم على الصراط، فلا(٢) يستطيع المشي أحوج ما يكون إليه.

#### فصل

والله سبحانه وتعالى سمّى نفسه نورًا، وجعل كتابه نورًا، ورسوله على نورًا، ورسوله على نورًا، ودينه نورًا، واحتجب عن خلقه بالنور، وجعل دار أوليائه نورًا يتلألأ(٣)، قال الله تعالى: ﴿اللّهُ نُورُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ مَثُلُ نُورِهِ كَمِشْكُوةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ أَلْمِصَاحُ فِي زُجَاجَةٌ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِيًّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَدَكَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصَاحُ فِي زُجَاجَةٌ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِيًّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَدَرَكَةٍ فَيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِيًّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَدَرَكَةِ لَا شَرْقِيَةٍ وَلَا غَرْبِيّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيّى وُلَوْ لَمْ تَمْسَسّهُ نَارُّ نُورُ عَلَى نُورٍ لَمْ تَمْسَسّهُ نَارُّ نُورُ عَلَى نُورِهِ مَن يَشَاءً وَيَصْرِبُ اللّهُ الْأَمْثَلُ لِلنّاسِ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ يَهْدِى الله لِنسَاسٌ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ الله السموات والأرض، فبنوره اهتدى أهل السموات والأرض، فبنوره اهتدى مُنور السموات والأرض، فبنوره اهتدى

<sup>(</sup>۱) في (أ، ب، ت): «يمشون»، والمثبت أولى.

<sup>(</sup>۲) في (أ،ع): «ولا»، والمثبت أولى.

<sup>(</sup>٣) من (أ، ت، ظ) والجملة صفة للنور. ووقع في (ب): «تتلألأ»: وهو تصحيف، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٤) من (أ، ت، ع)، وجاء في (ظ): «كونه»، وسقط من (ب): «قوله».

أهل السموات والأرض، وهذا إنما هو فعله، وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به، ومنه اشْتُقَّ له اسم النور الذي هو أحد الأسماء الحسني.

والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين:

إضافة صفةٍ إلى موصوفها، وإضافة مفعول إلى فاعله.

فالأول: كقوله تعالى: ﴿ وَأَشْرَقَتِ [ظ/ق أَا الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ... ﴾ [الزمر/ ٢٩]، فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاء، ومنه قول النبي ﷺ في الدعاء المشهور: «أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلنى، لا إله إلا أنت »(١).

وفي الأثر الآخر: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات»(٢)

(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ.

وجاء من حديث ابن عباس بلفظ: «... اللهم إني أعوذ بعزَّتك، لا إله إلا أنت أن تضلني...» أخرجه البخاري (٦٩٤٨)، ومسلم (٢٧١٧)، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في الدعاء (۱۰۳٦)، وفي المعجم الكبير (المجمع ٦/ ٣٥)، ومن طريقه: الضياء في المختارة (٩/ ٧٩) (١٦١، ١٦١)، وابن عدي في الكامل (٦/ ١٠١)، وابن منده في الرد على الجهمية رقم (٩٠) وغيرهم عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: فذكر قصة دعوة النبي على أهل الطائف.

قال الهيثمي: «وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة، وبقية رجاله ثقات»اهـ. ورواه ابن إسحاق في السيرة (١/ ٢٠٠٠ سيرة ابن هشام): حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي فذكر نحوه. وهذا مرسل.

فأخبر ﷺ [ب/ق٤أ] أن الظلمات أشرقت لنور وجه الله(١) كما أخبر تعالى أن الأرض تشرق يوم القيامة بنوره.

وفي «معجم الطبراني» و «السنة» (٢) له وكتاب عثمان الدارمي، وغيرها، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السلوات والأرض من نور وجهه» (٣).

وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه أقرب إلى تفسير الآية من قول من فسّرها بأنه هادي أهل السلموات والأرض، وأما من فسرها بأنه منوّر السلموات والأرض (٤) فلا تنافي بينه وبين قول ابن مسعود، والحق أنه نور السلموات والأرض بهذه الاعتبارات كلها.

(۱) في (ب): «وجهه».

<sup>(</sup>٢) في (ت،ع): «والمسند»، وقد طمست في (ظ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٢٠٠) (٨٨٨٦)، والدرامي في الرد على بشر المريسي رقم (١١٤)، وأبو الشيخ المريسي رقم (١١٤)، وأبن منده في الرد على الجهمية رقم (٩٠)، وأبو الشيخ في العظمة رقم (١١١، ١٤٧) وغيرهم من طريق الزبير أبي عبد السلام عن أيوب ابن عبد الله الفهري عن ابن مسعود فذكر مطولًا.

فيه الزبير أبو عبد السلام اتهمه ابن حبان بالكذب.

وقال الدارقطني: «وكان يحدث عن أيوب بن عبد السلام بن مكرز بالمنكرات». انظر: لسان الميزان لابن حجر (٢/ ٢٤٨، ٢٤٩) رقم (١٣٦٨).

<sup>(</sup>٤) قوله: «وأما من فسَّرها بأنه منوِّر السماوات والأرض» سقط من (ب).

و في "صحيح مسلم" (١) وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله على بخمس، فقال: "إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يُرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه (٢).

و في «صحيح مسلم» عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله عنه، لله عنه، قال: سألت رسول الله عنه، قال: «نور أنّى (٣) أراه»(٤).

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه يقول: معناه كان ثَمَّ نور، أو حال دون رؤيته نور فأتى أراه. قال: ويدل عليه أن في بعض ألفاظ الصحيح: «هل رأيت ربك؟» فقال: «رأيت نورًا»(٥).

وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحّفه بعضهم، فقال: «نورانيٌ (٦) أراه» على أنها ياء النسب، والكلمة كلمة

<sup>(</sup>۱) في (أ، ت، ظ،ع): «البخاري» وهو خطأ، وكتب ناسخ (ظ) على كلمة «البخاري»: «مسلم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٧٩).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ع).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٧٨، ٢٩١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٧٨- ٢٩٢).

<sup>(</sup>٦) سقط من (ت): «فقال: نور».

واحدة، وهذا خطأ لفظًا ومعنى، وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم لما اعتقدوا أن رسول الله على أراه وكان قوله: «أنّى أراه» كالإنكار للرؤية حاروا في الحديث، وردّه بعضهم باضطراب لفظه، وكل هذا عدول عن موجب الدليل.

وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب «الردك» (١) إجماع الصحابة على أنه على أنه على أنه يَرَ ربه ليلة المعراج، وبعضهم استثنى ابن عباس من ذلك، وشيخنا (٢) يقول: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه، وعليه اعتمد أحمد في إحدى (٣) الروايتين حيث قال: إنه على رآه، ولم يقل بعيني رأسه (٤). ولفظ أحمد كلفظ ابن عباس [ظ/ق ٣٠] رضى الله عنهما. اه.

ويدل على صحة ما قاله شيخنا في معنى (٥) حديث أبي ذر رضي الله عنه، قوله ﷺ في الحديث الآخر: «حجابه النور» (٦). فهذا النور هو ـ والله

<sup>(</sup>١) هو نقض الدارمي على بشر المريسي (ص/١٦٦، ١٦٧)، ط. أضواء السلف.

<sup>(</sup>٢) يعنى: ابن تيمية.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «أحد»، وفي (ع): «بإحدى» بدل «في إحدى».

<sup>(</sup>٤) انظر هذه الرواية في: المسند (٣٥/ ٣١٢) رقم (٢١٣٩٢)، وفي مجموع الفتاوى (٤/ ٣٨٦، ٣٨٧).

<sup>(</sup>٥) ليس في (ت).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٧٩).

أعلم - النور [/ق٤ب] المذكور في حديث أبي ذر رضي الله عنه «رأيت نورًا» (١).

#### فصل

وقوله تعالى: ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوْقِ فِهَا مِصْبَاحٌ ... ﴾ الآية [النور/٣٥]. هذا مَثَلٌ لنوره في قلب عبده المؤمن، كما قال أُبيُّ بن كعب(٢) وغيره.

وقد اختلف في مفسّر (٣) الضمير في «نوره»: فقيل: هو النبي ﷺ، أي مثل نور محمد ﷺ. وقيل: مفسّره المؤمن، أي مثل نور المؤمن.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص/۲۱).

<sup>(</sup>۲) كذا في جميع النسخ، ونسبه المؤلف لأبيِّ بن كعب في «الفوائد» و«الوابل الصيِّب» و«مدارج السالكين» و«مفتاح دار السعادة»، ولم أجده منقولًا عن أبيّ بمثل ما ذكره المؤلف، والمنقول عن أبيّ بن كعب في عامة كتب التفاسير من السلف والخلف: أن الضمير في قوله «نوره» يعود على المؤمن، انظر البحر المحيط لأبي حيان (٦/ ١٨ ٤ - ١٩ ٤)، فلعل المؤلف تبع شيخه: ابن تيمية في هذه النسبة لأبيّ كما في مجموع الفتاوى (٢/ ٣٨٣)، (٧/ ٩٤٦)، و«الجواب الصحيح»، كما تبعه الحافظ ابن رجب الحنبلي على ذلك في «فتح الباري» و«جامع العلوم والحكم».

 <sup>(</sup>٣) في (ظ) خرم فذهبت هذه الكلمة وما بعدها.

والصحيح أنه يعود على الله عز وجل، والمعنى: مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب عبده. وأعظم عباده نصيبًا من هذا النور رسوله على في ألب عبده عود الضمير إلى (١) المذكور، وهو وجه الكلام يتضمن التقادير الثلاثة، وهو أتم معنى ولفظًا.

وهذا (٢) النور يضاف إلى الله تعالى: إذ هو مُعطيه لعبده وواهبه إياه، ويضاف إلى الفاعل والقابل، ويضاف إلى الفاعل والقابل، ويضاف إلى الفاعل والقابل، ولهذا النور فاعل وقابل و محل وحامل ومادة، وقد تضمنت الآية ذكر هذه الأمور كلها على وجه التفصيل.

فالفاعل: هو الله تعالى، مفيض الأنوار، الهادي لنوره من يشاء.

والقابل: العبد المؤمن، والمحل: قلبه، والحامل: همته وعزيمته وإرادته، والمادة: قوله وعمله.

وهذا التشبيه العجيب الذي تضمنته الآية فيه من الأسرار والمعاني وإظهار تمام نعمته على عبده المؤمن بما أناله من نوره ما تقر به عيون أهله وتبتهج به قلوبهم.

و في هذا التشبيه لأهل المعاني طريقتان (٣):

إحداهما: طريقة التشبيه المركب، وهي أقرب مأخذًا وأسلم من

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ، مط).

<sup>(</sup>٢) في (أ،ع): «وهو» خطأ.

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «طريقان».

التكلُّف، وهي أن تُشَبَّه الجملة بِرُمَّتها بنور المؤمن (١)؛ من غير تعرُّض لتفصيل كل جزء من أجزاء المشبه، ومقابلته بجزء من المشبه به، وعلى هذا عامَّة أمثال القرآن.

فتأمل صِفة «مشكاة» وهي: كُوَّة لا تنفذ لتكون أجمع للضوء، قد وضع فيها مصباح، وذلك المصباح داخل زجاجة تشبه الكوكب الدُّرِي في صفائها وحسنها، ومادته من أصفى الأدهان وأتمهّا وقودًا، من زيت شجرة في وسط القرراح (٢) [ب/ق أ] لا شرقية ولا غربية بحيث تصيبها الشمس في أحد طر في النهار، بل هي في وسط القراح محمية بأطرافه، تصيبها الشمس أعدل إصابة، والآفات إلى الأطراف دونها، فمن شدة إضاءة زيتها وصفائه وحسنه يكاد يضيء من غير أن تمسه نار، فهذا المجموع المركب هو مَثلُ نور الله تعالى الذي وضعه في قلب عبده المؤمن وخصّه [ظ/ق٤أ] به.

والطريقة الثانية: طريقة التشبيه المفصّل.

فقيل: المشكاة: صدر المؤمن، والزجاجة: قلبه، وشبه قلبه بالزجاجة لرقتها وصفائها وصلابتها، وكذلك قلب المؤمن فإنه قد جمع الأوصاف الثلاثة، فهو يرحم ويحسن ويتحنن ويشفق على الخلق

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ! فليتأمَّل.

<sup>(</sup>٢) القَرَاح: الماء الذي لم يخالطه شيء. اللسان (٢/ ٥٦١).

بر قته (۱).

وبصفائه تتجلى فيه صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه، ويباعد الكدر والدرن والوسخ بحسب ما فيه من الصفاء (٢)، وبصلابته يشتد في أمر الله تعالى، ويغلظ على أعداء الله تعالى، ويقوم بالحق لله تعالى، وقد جعل الله تعالى القلوب كالآنية، كما قال بعض السلف: «القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إليه أرقها وأصلها وأصفاها» (٣).

والمصباح: هو نور الإيمان في قلبه. والشجرة المباركة: هي شجرة الوحي المتضمنة للهدى ودين الحق، وهي مادة المصباح التي

<sup>(</sup>١) في (ت،ع): «فهو يرحم برقته ويحسن ويتحنَّن ويشفق على الخلق».

<sup>(</sup>٢) في (ع): «الصفات» وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في الزهد رقم (٢٢٧٣) عن خالد بن معدان وسنده صحيح،
 ووصله محمد بن القاسم الأسدي فجعله من مسند أبي أمامة.

أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد (٨٢٧).

ورفعه باطل، والأسدي اتهم بالكذب، والصواب المقطوع كما تقدم.

وورد من مسند أبي عتبة الخولاني مرفوعًا بنحوه.

أخرجه الطبراني في مسند الشاميين رقم (٨١٧) وغيره.

والحديث جوَّده العراقي، وحسنه الهيثمي، ورفعه خطأ، والصواب وقفه.

انظر: تهذيب الكمال للمزي (٣٤/ ١٥١)، والسلسلة الصحيحة رقم (١٦٩١).

يَتَّقِد (١) منها. والنور على النور: نور الفطرة الصحيحة والإدراك الصحيح، ونور الوحي والكتاب، فينضاف أحد النورين إلى الآخر فيزداد العبد نورًا على نور؛ ولهذا يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل أن يسمع فيه بالأثر، ثم يبلغه الأثر بمثل (٢) ما وقع في قلبه ونطق به، فيتفق عنده شاهد العقل والشرع والفطرة والوحي، فيريه عقله وفطرته وذوقه أن (٣) الذي جاء به الرسول على هو الحق، لا يتعارض عنده العقل والنقل البتة، بل يتصادقان ويتوافقان، فهذا علامة النور على النور، عكس من تلاطمت في قلبه الشبه [ب/قهب] الباطلة، والخيالات عكس من تلاطمت في قلبه الشبه [ب/قهب] الباطلة، والخيالات الفاسدة من الظنون الجهليات، التي يسميها (٤) أهلها القواطع العقليات، فهي في صدره كما قال الله تعالى: ﴿أَوْ كَظُلُمُنُ فِي بَعْضُ إِذَا آخَجَ يَغْشَنُهُ فَهِي أَنْ فَرَةِ مِن فَوْقِهِ مَعْلَ اللهُ تعالى: ﴿ النور / ٤٠].

فانظر كيف انتظمت (٦) هذه الآيات طوائف بني آدم كلهم أتمَّ

<sup>(</sup>١) في «ظ»: «يتوقّد».

<sup>(</sup>۲) في (ع، ت): «على».

<sup>(</sup>٣) من (ظ، ت) فقط.

<sup>(</sup>٤) في (ع): «تسمِّيها».

<sup>(</sup>٥) في (ت، ع): «فهنَّ».

<sup>(</sup>٦) وقت في (ظ): «نظمت»، والمثبت أولى.

انتظام، واشتملت عليه أكمل اشتمال.

فإن الناس قسمان: أهل الهدى والبصائر، الذين عرفوا أن الحق فيما جاء به الرسول على عن الله، وأن كل ما عارضه فشبهات يشتبه (١) على من قل نصيبه من العقل والسمع أمرها، فيظنها شيئًا له حاصل يُنتفع به وهي: ﴿ كَسَرَكِم بِقِيعَة يَحْسَبُهُ الظَّمْعَانُ مَآءً حَقَّ إِذَا جَاءَهُ، لَرْ يَجِدْهُ شَيْعًا وَوَجَدَ اللّهَ عِندُهُ، فَوَفَّ لَهُ حِسَابَةُ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ الله اللّه عَندُهُ فَوَفَى بَعْضِ إِذَا أَخْرَى بَعْضَهَا فَوْق بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَعْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَلَى اللّهُ يُورُ فَمَالَهُ مِن نُورٍ ﴾ (١) [النور/ ٢٩، ٢٥].

وهؤلاء هم أهل الهدى ودين الحق، أصحاب العلم النافع والعمل الصالح الذين صدّقوا الرسول عَلَيْ في أخباره ولم يعارضوها بالشبهات، وأطاعوه في أوامره (٣)، ولم يضيعوها بالشهوات، فلا هم في علمهم من أهل [ظ/ق٤ب] الخوض الخراصين الذين هم في غمرة ساهون (٤)، ولا هم في عملهم من المستمتعين بخلاقهم الذين حبطت أعمالهم في

<sup>(</sup>١) في (أ، ظ،ع): «تشتبه»، والمثبت أولى.

<sup>(</sup>٢) إلى قوله: ﴿ بَعْرٍ لَيْجِي ﴾ انتهت الآية في الظ، ت، وإلى قوله: ﴿ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ ، ﴾ انتهت الآية في (ع)، والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ع): «أوامره ونواهيه».

<sup>(</sup>٤) يشير إلى قوله تعالى: ﴿ قُلِلَ ٱلْخَرَّصُونَ ﴿ آلَذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ سَاهُونَ ﴾ [الذاريات/

الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون(١).

أضاء لهم نور الوحي المبين فرأوا في نوره أهل الظلمات في ظلمات آرائهم يعمهون، وفي ضلالتهم يتهوكون، وفي ريبهم يترددون، مغترين بظاهر السراب، ممحلين مجدبين مما بعث الله تعالى به رسوله (۲) من الحكمة وفصل الخطاب، إن عندهم إلا نخالة (۳) الأفكار وزبالة الأذهان، التي قد رضوا بها واطمأنوا إليها، وقدّموها على السنة والقرآن، إن في صدورهم إلا كبر (٤) ما هم ببالغيه (٥) أوجبه لهم اتباع الهوى ونخوة الشيطان، وهم لأجله يجادلون في آيات الله بغير سلطان.

### فصل:

القسم الثاني: أهل الجهل والظلم الذين جمعوا بين الجهل بما جاء به، والظلم باتباع أهوائهم، الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ إِنَّ هِي إِلَّا أَشَمَامٌ \*

<sup>(</sup>٢) في (ب، ت): «رسله».

<sup>(</sup>٣) في (ظ، ت): «نحاته»، وفي (ع): «انتحالة».

<sup>(</sup>٤) قوله: «إن في صدروهم إلا كبر» جاء في (ظ،ع): «في صدورهم كبر».

<sup>(</sup>٥) يشير إلى قوله تعالى: ﴿إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُشًا هُم بِبَالِغِيهِ ﴾ [غافر/٥٦].

سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَإْ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدَ جَآءَهُم مِن رَبِّهِمُ [ب/ق٦أ] ٱلْهُدُئَ ﴾ [النجم/ ٢٣].

وهؤلاء: قسمان:

أحدهما: الذين يحسبون (١) أنهم على علم وهدى، وهم أهل جهل وضلال، فهؤلاء أهل الجهل المركب الذين يجهلون الحق ويعادونه وضلال، فهؤلاء أهل الجهل المركب الذين يجهلون الحق ويعادون أهله، وينصرون الباطل ويوالونه (٢) ويوالون أهله وهم يحسبون أنهم على شيء ألا أنهم هم الكاذبون (٣)، فهم لاعتقادهم الشيء على خلاف ما هو عليه بمنزلة رائي السراب الذي يحسبه الظمآن ماءً، حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا، فهكذا هؤلاء أعمالهم وعلومهم بمنزلة السراب الذي يخون صاحبه أحوج ما هم إليه، ولم يقتصر على مجرد الخيبة والحرمان كما هو حال من أمَّ (٤) السراب فلم يجده ماءً، بل انضاف إلى ذلك أنه وجد عنده أحكم الحاكمين وأعدل العادلين سبحانه وتعالى، فحسب له (٥) ما عنده من العلم والعمل ووفّاه إياه

<sup>(</sup>١) قوله: «أحدهما: الذين يحسبون» سقط من (ت).

<sup>(</sup>٢) ليس في (ظ،ع).

<sup>(</sup>٣) يشير إلى قول تعالى: ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ مَجِيعًا فَيَخْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَكِلْفُونَ لَكُوْ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ عَلَى شَيْءً أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴾ [المجادلة/ ١٨].

<sup>(</sup>٤) في (ع): «رام»، وكالاهما بمعنى: قَصَد.

<sup>(</sup>٥) في (ت): «إلى».

بمثاقيل الذَّر، وقدم إلى ما عمل من عمل يرجو نفعه فجعله هباءً منثورًا (١)؛ إذ لم يكن خالصًا لوجهه، ولا على سنة رسوله على وصارت تلك الشبهات الباطلة التي كان يظنها علومًا نافعة كذلك هباءً منثورًا، فصارت أعماله وعلومه حسراتٍ عليه.

والسراب: ما يرى في الفلوات المنبسطة من ضوء الشمس وقت الظهيرة، يسرب على وجه الأرض كأنه ماء يجري.

والقِيعةُ (٢) والقاع هو: المنبسط من الأرض الذي لا جبل فيه ولا وادٍ.

فشَبَّه علوم من لم يأخذ علومه من (٣) الوحي وأعماله بسراب يراه المسافر في شدة الحرِّ، فيؤمُّه فيخيب ظنه [ظ/ق،أ] ويجده نارًا تلظَّى، فهكذا علوم أهل الباطل وأعمالهم إذا حُشِرَ الناس واشتد بهم العطش بدت لهم كالسراب فيحسبونه ماءً، فإذا أتوه وجدوا الله عنده فأخذتهم زبانية العذاب فعتلوهم إلى نار الجحيم، فسقوا ماءً حميمًا فقطع أمعاءهم (٤)، وذلك الماء الذي سقوه هو تلك العلوم التي لا تنفع،

<sup>(</sup>١) يشير إلى قوله تعالى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَاعَيِلُواْمِنْ عَمَل فَجَعَلْنَكُهُ هَبِكَامُمَّنتُورًا ﴾ [الفرقان/ ٢٣].

<sup>(</sup>٢) في (ب): «البقيعة».

<sup>(</sup>٣) في (ب، ت): «عن».

<sup>(</sup>٤) يشير إلى قوله تعالى: ﴿...وَسُقُوا مَآةً مَجِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآةَ هُمْ ﴾ [محمد/ ١٥].

القسم الثاني من هذا الصنف: أصحاب الظلمات، وهم المنغوسون في الجهل بحيث قد أحاط بهم من كل وجه، فهم بمنزلة الأنعام، بل هم أضل سبيلًا، فهؤلاء أعمالهم التي عملوها على غير بصيرة، بل بمجرد التقليد واتباع الآباء من غير نور من (٢) الله.

﴿ كُفُلُكُتِ ﴾: جمع ظُلمة، وهي ظلمة الجهل، وظلمة الكفر، وظلمة الإعراض وظلمة الظلم واتباع الهوى، وظلمة الشك والريب، وظلمة الإعراض

<sup>(</sup>١) يـــشير إلى قولـــه تعـــالى: ﴿لَيْسَ لَمُمُ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيحٍ ۞ لَا يُشْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ﴾ [الغاشية/ ٢، ٧].

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب).

عن الحق الذي بعث الله تعالى به رسله (۱) صلوات الله وسلامه عليهم، والنور الذي أنزله معهم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، فإن المعرض عما بعث الله تعالى به محمدًا على من الهدى ودين الحق يتقلّب (۲) في خمس ظلمات: قوله ظُلْمة، وعمله ظُلمة، ومدخله ظُلمة، ومحمد فُلمة، ومخرجه ظُلمة، ومصيره إلى الظُّلمة (۳)، فقلبه مظلم، ووجهه مظلم، وكلامه مظلم، وحاله مظلم، وإذا قابلت بصيرته الخفّاشيَّة ما بعث الله به محمدًا على من النور جَدَّ في الهرب منه وكاد نوره يخطف بصره فهرب إلى ظلمات الآراء التي هي أنسب به (٤) وأولى، كما قيل:

خفافيش أعشاها النهار بضوئه

ووافقها(٥) قطع من الليل مظلم(٦)

(١) في «ظ»: «رسوله».

خفافيش أعشاها نهار بضوئه ولاءمها قطع من الليل غيهب

وأنشد المؤلف في المدارج وغيره:

خفافيش أعشاها النهار بضوئه ولاءمها قطع من الليل باديا

<sup>(</sup>٢) في (ت): «ينقلب».

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «ظلمة».

<sup>(</sup>٤) من (ظ،ع)، وفي (ت): «به أنسب». وفي (ب): «بها أنسب».

<sup>(</sup>٥) في (ت): «ووافتها».

<sup>(</sup>٦) في (ت): «مظلمه». والبيت لم أقف على قائله، ولعل قائله أخذه من قول ابن الرومي في ديوانه (١/١٥٧):

فإذا جاء إلى زبالة الأفكار ونحاتة الأذهان (١)، جال وصال، وأبدى وأعاد، وقعقع وفرقع. فإذا طلع نور الوحي وشمس الرسالة انجحر في أجحرة الحشرات.

وقوله تعالى: ﴿فِي بَعْرِ لُجِيّ ﴾ اللَّجِيّ اللَّجِيّ العميق، منسوب إلى لُجّة البحر، وهو مُعْظمُه. وقوله: ﴿يَغْشَنهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِن السّله والباطل لحال (٣) هذا المعرض عن وحْيه، فشَبّه تلاطم أمواج الشّبه والباطل [ظ/ق ٥٠٠] في صدره بتلاطم أمواج ذلك البحر، وأنها أمواج بعضها فوق بعض، والضمير الأول في قوله: ﴿يَغْشَنهُ ﴾ راجع إلى البحر. والضمير الثاني في قوله: ﴿يّن فَوْقِهِ عَائد إلى الموج، ثم (٤) إن تلك الأمواج مغشاة بسحاب، [ب/ق ١٠] فههنا ظلمات (٥): ظلمة البحر الذي فوق ذلك كله اللّجي، وظلمة الموج الذي فوقه، وظلمة السحاب الذي فوق ذلك كله إذا أخرج مَن (٢) في هذا البحر يده لم يكد يراها.

واختُلِف في معنى ذلك، فقال كثير من النحاة: هو نفي لمقاربة

<sup>(</sup>١) في (ظ): «نحاتة الأفكار، وزبالة الأذهان».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ت،ع).

<sup>(</sup>٣) في (ب،ع): «بحال».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ت).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ت،ع).

<sup>(</sup>٦) في (ظ): «ممن».

رؤيتها، وهو أبلغ من نفي الرؤية، فإنه قد ينتفي وقوع الشيء ولا تنتفي مقاربته، فكأنه قال: لم يقارب رؤيتها بوجه.

قال هؤلاء: وكاد من أفعال المقاربة، لها حكم سائر الأفعال في النفي والإثبات، فإذا قيل: كاد يفعل، فهو إثبات لمقاربة الفعل، فإذا قيل: لم يكد يفعل، فهو نفى لمقاربة الفعل.

وقالت طائفة أخرى: بل هذا دالً على أنه إنما يراها بعد جُهد شديد، وفي ذلك إثبات رؤيتها بعد أعظم العُسر؛ لأجل تلك الظلمات، قالوا: لأن كاد لها شأن (٢) ليس لغيرها من الأفعال: فإنها إذا أثبتت نفت، وإذا نفت أثبتت، فإذا قلت: ما كدت أصِلُ إليك، فمعناه: وصلتُ إليك بعد الجهد والشدة. فهذا إثبات للوصول، وإذا قلت: كاد زيد يقوم، فهي نفي لقيامه (٣)، كما قال تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ مُلَّا فَامَ عَبَّدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴾ [الجن/ ١٩]. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَكَادُ أَلَيْنَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَلْقَوْنَكَ بِأَلْقَوْنَكَ بِأَلْقَوْنَكَ بِأَلْقَوْنَكَ بِأَلْقَوْنَكَ بِأَلْقَوْنَكَ بِأَلْقَوْنَكَ بِأَلْعَوْنَكُ بِأَلْعَوْنَكَ بِأَلْعَوْنَكَ بِأَلْعَوْنَكَ بِأَلْعَوْنَكَ بَاللَّهِ [القلم/ ١٥].

وأنشد بعضهم في ذلك ملغِزًا:

أنحوي هذا العصر ما هي لفظة (٤)

جرت في لساني جرهم وثمود

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ، والأولى: «وإذا».

<sup>(</sup>٢) من (ب، ظ)، ووقع في (ت،ع): «مبان».

<sup>(</sup>٣) قوله: «فهو نفي لقيامه» في (ظ): «فهو نفي لنفي قيامه».

<sup>(</sup>٤) في (ع): «كلمة».

# إذا استعملت في صورة النفي أثبتت

# وإن أُثبِتت قامت مقام جحود (١)

وقالت فرقة ثالثة منهم أبو عبد الله بن مالك وغيره: إن استعمالها منفية مثبتة يقتضي نفي خبرها كقولك (٢): كاد زيد يقوم. واستعمالها منفية ويقتضي نفيه بطريق الأولى، فهي عنده تنفي (٣) الخبر سواء كانت منفية أو مثبتة (٤)، فلم يكد زيد يقوم، أبلغ عنده في النفي مِنْ: لم يَقُم، واحتج بأنها إذا نفيت وهي من أفعال المقاربة فقد نفت مقاربة الفعل وهو أبلغ من نفيه، وإذا استعملت مثبتة فهي تقتضي مقاربة اسمها لخبرها، وذلك يدل على عدم وقوعه. واعتذر عن مثل قوله تعالى: ﴿فَذَبَّعُوهَا وَمَا كَادُوا عَلَى عَلَمُ وَسَلَمت وما كدت [ب/ق ٧ب] أسلم [ظ/ق ٢أ]؛ بأن هذا وارد على كلامين متباينين، أي: فعلت كذا بعد أن لم أكن مقاربًا له، فالأول: يقتضي وجود الفعل، والثاني: يقتضي أنه لم يكن مقاربًا له، فالأول: يقتضي وجود الفعل، والثاني: يقتضي أنه لم يكن مقاربًا له، فالأول:

<sup>(</sup>١) نسبه ابن هشام في «مغنى اللبيب» (ص/ ٨٦٨) لأبي العلاء المعرِّي.

<sup>(</sup>٢) في (ت،ع): «كذلك».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «نفي».

<sup>(</sup>٤) في (ت، ظ،ع): «مثبتة أو منفية».

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب).

وذهبت فرقة رابعة: إلى الفرق بين ماضيها ومستقبلها، فإذا كانت في الإثبات فهي لمقاربة الفعل؛ سواء كانت بصيغة الماضي أو<sup>(۱)</sup> المستقبل. وإن كانت في ظرف النفي، فإن كانت بصيغة المستقبل كانت لنفي الفعل ومقاربته، نحو قوله: ﴿لَرْ يَكَدُّ يَرْهَا ﴾ [النور/ ٤٠]. وإن كانت بصيغة الماضي فهي تقتضي الإثبات، نحو قوله: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُون ﴾ [البقرة/ ٧١].

فهذه أربعة طرق للنحاة في هذه اللفظة، والصحيح أنها فعل يقتضي المقاربة، ولها حكم سائر الأفعال، ونفي الخبر لم يُستفد من لفظها ووضعها؛ فإنها لم توضع لنفيه، وإنما استفيد من لوازم معناها، فإنها إذا اقتضت مقاربة (٢) الفعل لم يكن واقعًا فيكون منفيًا باللزوم، وأما إذا استعملت منفية، فإن كانت في كلام واحدٍ فهي لنفي المقاربة، كما إذا قلت: لا يكاد البطَّال يفلح، ولا يكاد البخيل يسود، ولا يكاد الجبان يفرح، ونحو ذلك. وإن كانت في كلامين اقتضت وقوع الفعل بعد أن لم يكن مقاربًا، كما قال ابن مالك، فهذا التحقيق في أمرها.

والمقصود أن قوله تعالى: ﴿ لَرُّ يَكُدُّ بَرَّهَا ﴾ إما أنه يدل (٣) على أنه

<sup>(</sup>۱) في (ب): «و» بدل «أو».

<sup>(</sup>۲) في (ع): «مقارنة» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «يدخل» وهو خطأ. وكأنَّ في السياق سقطًا.

لا(١) يقارب رؤيتها لشدة الظلمة وهو الأظهر، فإذا كان لا يقارب رؤيتها فكيف يراها.

قال ذو الرمة:

إذا غَيَّر النائي المُحبين لم يكد

رسيسُ الهوى من حُبِّ مَيَّة يبرحُ (٢)

أي لم يقارب البراح، وهو الزوال؛ فكيف يزول.

فشبّه سبحانه أعمالهم أولًا في فوات نفعها وحصول ضررها عليهم بسراب خدّاع يخدع رائيه من بعيد، فإذا جاءه وجد عنده عكس ما أمّله ورجاه.

وشبهها ثانيًا في ظلمتها وسوادها، لكونها باطلة خالية عن نور الإيمان، بظلمات متراكمة في لُجَجِ البحر المتلاطم الأمواج الذي قد غشيه السحاب من فوقه، فيا له تشبيهًا ما أبدعه، وأشدَّه [ب/ق٨أ] مطابقة بحال (٣) أهل البدع والضلال، وحال مَنْ عَبَدَ الله سبحانه وتعالى على خلاف ما بعث به رسوله على فأنزل به كتابه!

" t» ( ) ( ) ()

<sup>(</sup>۱) في (ع): «لم».

<sup>(</sup>٢) انظر: ديوان ذي الرمة (ص/ ٤١٤)، بشرح الخطيب التبريزي، وانظر قصته مع ابن شبرمة في تغييره قول: (لم يكد) إلى (لم أجد) (ص/ ٦٨٢، ٦٨٣).

<sup>(</sup>٣) في (ع): «لحال».

وهذا التشبيه هو تشبيه لأعمالهم الباطلة بالمطابقة والتصريح، ولعلومهم وعقائدهم الفاسدة باللُّزوم، وكل واحدٍ من السراب والظلمات مَثَل لمجموع علومهم وأعمالهم، فهي سراب لا حاصل لها، [ظ/ق٦ب] وظلمات لا نور فيها.

وهذا عكس مَثَل أعمال المؤمن وعلومه التي تلقاها من مشكاة النبوة، فإنها مثل الغيث الذي به حياة البلاد والعباد، ومثل النور الذي به انتفاع أهل الدنيا والآخرة.

ولهذا يذكر سبحانه هذين المَثَلين في القرآن في غير موضع لأوليائه وأعدائه، كما ذكرهما في سورة البقرة في قوله: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَزَرَكُهُمْ فِي ظُلُمَنتُولًا اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَزَرَكُهُمْ فِي ظُلُمَنتُولًا يُبْصِرُونَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَزَرَكُهُمْ فِي ظُلُمَنتُولًا يُبْصِرُونَ اللّهُ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَزَرَكُهُمْ فِي ظُلُمَنتُولًا يُبْصِرُونَ اللّهُ مِنْ مُمُ اللَّهُ عَنْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ [البقرة/١٨،١٧].

شَبّه سبحانه أعداءه المنافقين بقوم أوقدوا نارًا لتضيء لهم وينتفعوا بها، فلما أضاءت لهم النار فأبصرواً في ضوئها ما ينفعهم ويضرهم، وأبصروا الطريق بعد أن كانوا حيارى تائهين، فهم كقوم سفر ضلّوا عن الطريق فأوقدوا النار لتضيء لهم الطريق، فلما أضاءت لهم فأبصروا وعرفوا طفئت تلك النار(۱)، وبقوا في الظلمات لا يبصرون، قد سُدّت عليهم أبواب الهدى الثلاث، فإن الهدى يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب:

<sup>(</sup>١) في (مط): «الأنوار» والمثبت أصوب.

مما يسمعه بأذنه، ويراه بعينه، ويعقله بقلبه (١). وهؤلاء قد سُدَّت عليهم أبواب الهدى، فلا تسمع قلوبهم شيئًا، ولا تبصره (٢)، ولا تعقل ما ينفعها.

وقيل: لمَّا لم ينتفعوا بأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم نُزِّلوا بمنزلة مَنْ لا سمع له ولا بصر ولا عقل، والقولان متلازمان.

وقال في صِفتهم: ﴿فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾؛ لأنهم قد رأوا في ضوء النار وأبصروا الهدى، فلما طفئت عنهم لم يرجعوا إلى ما رأوا وأبصروا.

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ ﴾ ولم يقل: ذهب نورهم، وفيه (٣) سرٌّ بديع، وهو انقطاع سر تلك المعيَّة الخاصَّة التي هي (٤) للمؤمنين من الله تعالى، فإن الله تعالى مع (٥) المؤمنين، و﴿ إِنَّ اللّهَ مَعَ اللّهِ يَعَ اللّهِ يَعَ اللّهِ يَعَ اللّهِ عَلَى اللّهُ بِذَلْكُ النور انقطاع لمعيت الخاصة (٦) التي خصَّ بها أولياءه، فقطعها بينه وبين المنافقين فلم يبق الخاصة (٦) التي خصَّ بها أولياءه، فقطعها بينه وبين المنافقين فلم يبق

<sup>(</sup>۱) قوله: «ويراه بعينه، ويعقله بقلبه» سقط من (ع).

<sup>(</sup>٢) قوله: «ولا تبصره» سقط من (ع).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٥) في (ت، ظ): «لمع».

<sup>(</sup>٦) ليس في (ت، ظ، مط).

عندهم بعد ذهاب نورهم ولا معهم، فليس لهم نصيب من ﴿لَا تَحْــٰزَنَ إِلَى مَعْنَى اللَّهِ مَعْنَى اللَّهُ مَعْنَى اللَّهِ مَعْنَى اللَّهُ مُعْنَى اللَّهُ مَعْنَى اللَّهُ مُعْنَى اللَّهُ اللَّهُ مُعْنَى اللَّهُ مُعْنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْنَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

وتأمل قوله تعالى: ﴿أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ، ﴾ كيف جعل ضوءها خارجًا عنه منفصلًا، ولو اتصل ضوؤها به ولابسه لم يذهب؛ ولكنه كان ضوء مجاورةٍ لا ملابسة ومخالطة، فكان الضوء عارضًا والظلمة أصلية، فرجع الضوء إلى معدنه، وبقيت الظلمة في معدنها، فرجع [ظ/ق٧أ] كل منهما إلى أصله اللائق به، حجةً من الله قائمة، وحكمة بالغة تعرَّف بها إلى أولى الألباب من عباده.

وتأمل قوله تعالى: ﴿ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِم ﴾، ولم يقل: بنارهم ليطابق (١) أول الآية؛ فإن النار فيها إشراق وإحراق، فذهب بما فيها من الإشراق وهو النور، وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق، وهو النارية.

وتأمل كيف قال: ﴿بِنُورِهِم ﴾ ولم يقل: بضوئهم، مع قوله: ﴿فَلَمَا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، ﴾؛ لأن الضوء هو زيادة في النور، فلو قيل: ذهب الله بضوئهم لأوْهَمَ الذهاب بالزيادة فقط دون الأصل، فلمَّا كان النور أصل الضوء كان الذهاب به ذهابًا بالشيء وزيادته.

<sup>(</sup>۱) في (ت،ع، مط): «ليطابق».

وأيضًا: فإنه أبلغ في النفي عنهم (١)، وأنهم من أهل الظلمات الذين لا نور لهم.

وأيضا: فإن الله تعالى سَمَّى كتابه نورًا، ورسوله ﷺ نورًا، ودينه نورًا، وهداه نورًا، ومن أسمائه النور، والصلاة نور، فذهابه سبحانه بنورهم ذهاب بهذا كله.

وتأمل مطابقة هذا المَثَل لِمَا تقدَّمه من قوله: ﴿ أُولَتِكَ الَّذِينَ اَشَتَرُوا الضَّلَالَةَ بِاللَّهُ مَا كَيْف الضَّلَالَةَ بِاللَّهُ مَا كَيْف الضَّلَالَةَ بِاللَّهُ مَا كَيْف طابق هذه التجارة (٢) الخاسرة التي تضمنت حصول الضلالة والرضى بها، وبذل الهدى في مقابلتها، وحصول (٣) الظلمات التي هي الضلالة، والرضى بها؛ بدلًا عن النور الذي هو الهدى، فبدَّلوا الهدى والنور، وتعوَّضوا (٤) عنه الظُلْمَة والضلالة، فيا لها من (٥) تجارة ما أخسرها، وصفقة ما أشد غنها (٢).

<sup>(</sup>١) في (ت، ظ،ع): «عليهم». ووقع في (ب): «أبلغ في الردِّ عليهم».

<sup>(</sup>٢) إلى هنا انتهى السقط من مصورة النسخة (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ، ت، ع، ظ): «حصول». وفي (ب): «حول» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في (ع): «ورضوا».

<sup>(</sup>٥) من (مط).

<sup>(</sup>٦) في (ع): «شُبهتها»، وفي (أ) غير واضحة، فوضع عليها الناسخ في الحاشية هذه العلامة .....

وتأمل كيف قال الله: ﴿ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ ﴾ فوحّده، ثم قال: ﴿ وَتَرَكّهُمْ الله [ب/ق6] فِي ظُلُمَتِ ﴾ فجمعها، فإن (١) الحق واحد، وهو صراط الله المستقيم الذي لا صراط يوصل إليه سواه، وهو عبادته وحده لا شريك له، بما شرعه على لسان رسوله ﷺ، لا بالأهواء والبدع وطرق الخارجين عما بعث به (٢) رسوله من الهدى ودين الحق؛ بخلاف طرق الباطل؛ فإنها متعددة متشعبة. ولهذا يُفْرد سبحانه وتعالى الحق، ويجمع الباطل، كقوله: ﴿ اللّهُ وَلِي النَّورِ فَي النَّورِ فَي النَّورِ إِلَى الظُّلُمَتِ ﴾ [البقرة/ ٢٥٧].

وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَلْذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهٌ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام/١٥٣].

فجمع سُبُل الباطل، ووحَّد سبيله (٣) الحق، ولا يناقض هذا قوله تعالى: ﴿ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَانَكُهُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ ﴾ [المائدة/ ١٦]؛ فإن تلك هي طرق مرضاته [ظ/ق٧ب] التي يجمعها سبيله الواحد وصراطه المستقيم، فإن طرق مرضاته (٤) كلها ترجع إلى صراطٍ واحدٍ وسبيلٍ واحدٍ،

في (ع): «كأن».

<sup>(</sup>٢) في (أ، ت، ع، مط): «بعث الله به».

<sup>(</sup>٣) في (ع، مط): «سبيل».

<sup>(</sup>٤) قوله: «التي يجمعها سبيله الواحد وصراطه المستقيم، فإن طرق مرضاته» سقط من (ع).

وهي سبيله التي لا سبيل إليه إلا منها. وقد صحَّ (١) عن النبي ﷺ أنه خطَّ خطَّا مستقيمًا، وقال: «هذا سبيل الله» ثم خطَّ خطوطًا عن يمينه وعن شماله فقال: «هذه سُبُلٌ، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» ثم قرأ قوله: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسَتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّيِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ عَن سَبِيلِهِ وَصَّنكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقَوْنَ ﴾ [الأنعام/١٥٣](٢).

(۱) في (أ، ب): «وصحّ».

عن أبي واثل عن ابن مسعود فذكره.

\_ واضطرب فيه أبو بكر بن عياش عن عاصم، فقال مرةً: «زِرّ بن حُبيش»، ومرةً: «خِرّ بن حُبيش»، ومرةً: «عن أبي وائل»، ولعله وهم منه.

\_ ورواه منصور بن المعتمر عن أبي واثل به موقوفًا على ابن مسعود بنحوه.

أخرجه البزار في البحر الزخار (١٦٧٧).

ـ ورواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه موقوفًا مختصرًا.

أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم(٨٥).

وكأنَّ رفعه محفوظ عن ابن مسعود، والحديث صححه ابن حبان والحاكم والمؤلف، ويؤيِّده رواية الربيع بن خثيم عن ابن مسعود مرفوعًا بمعناه، عند البخاري (٢٠٥٤)، وهو عند البزار (١٨٦٥) بلفظ حديث أبي وائل، وهو خطأ ووهم، ولعلَّه من البزار.

انظر: علل الدارقطني (١٣/ ٢٧٢) (٣١٦٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند (٧/ ٢٠٧، ٢٠٨، ٤٣٦) (٤٤٣٧، ٤٤٣٧)، وابن أبي عاصم في السنة (١٧)، والبزار في البحر الزخار (١٦٩٤، ١٦٩٤)، وابن حبان في صحيحه رقم (٢، ٧)، وغيرهم، من طريق عاصم بن أبي النجود والأعمش

وقد قيل: إن هذا (١) مَثَلٌ للمنافقين وما يوقدونه من نار الفتنة التي يوقعونها بين أهل الإسلام ويكون بمنزلة قول الله تعالى: ﴿كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارُا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا الله ﴾ [المائدة/ ٦٤] ويكون قوله تعالى: ﴿ذَهَبَ الله بِنُورِهِم ﴾ مطابقًا لقوله تعالى: ﴿أَطْفَأُهَا الله ﴾ ويكون تخييبهم وإبطال ما راموه هو تركهم في ظلمات الحيرة لا يهتدون إلى التخلُّص مما وقعوا فيه ولا يبصرون سبيلًا، بل هم صُمٌ بكمٌ عميٌ (٢).

وهذا التقدير وإن كان حقًّا ففي كونه مرادًا بالآية نَظَر، فإن السياق إنما قُصِد لغيره، ويأباهُ قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، ﴾، وموقد نار الحرب لا يضيء ما حوله أبدًا. ويأباه قوله تعالى: ﴿فَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ ﴾ وموقد نار الحرب لا نور له. ويأباه قوله تعالى: ﴿وَرَّرَكُهُمْ فِي ظُلْمَنتِ وموقد نار الحرب لا نور له. ويأباه قوله تعالى: ﴿وَرَّرَكُهُمْ فِي ظُلْمَنتِ البِهِ وَالْمَعْرُونَ ﴾، وهذا يقتضي أنهم انتقلوا من نور المعرفة والبصيرة إلى ظلمة الشك والكفر. قال الحسن رحمه الله: «هو المنافق أبصر ثم عمي، وعرف ثم أنكر»(٣)، ولهذا قال: ﴿فَهُمْ لَا يُرْجِعُونَ ﴾ أي: لا يرجعون (٤) إلى النور الذي فارقوه.

<sup>(</sup>١) يعنى قوله: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتُوفَّدُ نَارًا ... ﴾ [البقرة/ ١٧].

<sup>(</sup>٢) يُشير إلى قوله تعالى: ﴿ صُمُّ بُكُمُّ عُنَّى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ [البقرة/ ١٨].

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره (١/١٥) بدون سند.

<sup>(</sup>٤) قوله: «أي: لا يرجعون» سقط من (ب).

وقال تعالى في حق الكفار: ﴿ صُمُّ أَبُكُمُ عُمَّى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة/ ١٧]، فسلب العقل عن الكفار، إذ لم يكونوا من أهل البصيرة والإيمان، وسلب الرجوع عن المنافقين؛ لأنهم آمنوا ثم كفروا فلم يرجعوا إلى الإيمان.

### فصل

ثم ضرب لهم مثلا آخر مائيًّا فقال: ﴿ أَوْكُصَيِّبِ مِنَ السَّمَآهِ فِيهِ ظُلْبَتُ وَرَعْدُ وَرَقْ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَمُ فِي ءَاذَانِهِم مِنَ الضَّوَعِي حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطُ إِلْكَفِونِ ﴾ وَرَعْدُ وَرَقْ يَجْعَلُونَ أَصَابِعم مما بعث الله تعالى به رسوله على النور والحياة بنصيب (١) المستوقد النار، التي (٢) طَفِئتْ عنه أحوج ما كان إليها، وذهب نوره، وبقي في الظلمات حاثرًا تائهًا لا يهتدي سبيلا ولا يعرف طريقًا؛ وبنصيب أصحاب الصَّيِّب: وهو المطر الذي يصوب، أي ينزل من علوِّ إلى شُفل، فشَبَّه الهدى الذي هدى به عباده بالصيب؛ لأن القلوب تحيا به حياة [ظ/ق٨أ] الأرض بالمطر، ونصيبَ المنافقين من القلوب تحيا به حياة [ظ/ق٨أ] الأرض بالمطر، ونصيبَ المنافقين من ورعد وبرق، ولا نصيب له فيما وراء ذلك مما هو المقصود بالصيب إلا ظلمات ورعد وبرق، ولا نصيب له فيما وراء ذلك مما هو المقصود بالصيب (٢)

<sup>(</sup>١) في (ظ): «بصيّب» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (أ، ت، ظ): «الذي».

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «بالنصيب».

من حياة البلاد والعباد والشجر والدواب. وأن تلك الظلمات التي فيه، وذلك الرعد والبرق مقصود لغيره، وهو وسيلة إلى كمال الانتفاع بذلك الصيب، فالجاهل لفرط جهله يقتصر على الإحساس بما في الصيب من ظلمة ورعد وبرق ولوازم ذلك من برد شديد، وتعطل (١) مسافر عن سفره، وصانع عن صنعته؛ ولا بصيرة له تنفذ إلى ما يؤول إليه أمر ذلك الصيب من الحياة والنفع العام.

وهكذا شأن كل قاصر النظر ضعيف العقل لا يجاوز نظرهُ الأمر المكروه الظاهر إلى ما وراءه من كل<sup>(٢)</sup> محبوب.

وهذه حال أكثر الخلق إلا من صحَّت بصيرته، فإذا رأى ضعيف البصيرة ما في الجهاد من [ب/ق٩ب] التعب<sup>(٣)</sup> والمشاق والتعرض ليتكلف المهجة، والجراحات الشديدة، وملامة اللوام، ومعاداة من يخاف معاداته = لم يقْدِم عليه؛ لأنه لم يشهد ما يؤول إليه من العواقب الحميدة، والغايات التي إليها تسابق (٤) المتسابقون، وفيها تنافس المتنافسون.

<sup>(</sup>۱) في (ظ): «وتعطيل».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «يتسابق».

وكذلك من عزم على سفر الحج إلى البيت الحرام فلم يعلم (١) من سفره ذلك إلا مشقة السفر، ومفارقة الأهل والوطن، ومقاساة الشدائد، وفراق المألوفات، ولا يجاوز نظره وبصيرته آخر ذلك السفر ومآله وعاقبته = فإنه لا يخرج إليه ولا يعزم عليه.

وحال هؤلاء حال ضعيف البصيرة والإيمان، الذي يرى ما في القرآن من الوعد والوعيد والزواجر والنواهي والأوامر الشاقة على النفوس التي تفطمها عن رضاعها من ثدي المألوفات والشهوات والفطام على الصبي أصعب شيء وأشقه والناس كلهم صبيان العقول إلا مَن بلغ مبالغ الرجال العقلاء الألباء، وأدرك الحق علمًا وعملًا ومعرفة، فهو الذي ينظر إلى ما وراء الصيّب، وما فيه من الرعد والبرق والصواعق، ويعلم أنه حياة الوجود.

وقال<sup>(۲)</sup> الزمخشري: «لقائل أن يقول: شبّه دين الإسلام بالصيب؛ لأن القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطر، وما يتعلق به من شَبَهِ الكفار بالظلمات، وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق، وما يصيب الكفرة من الأفزاع والبلايا والفتن [ظ/ق٨ ب] من جهة أهل الإسلام بالصواعق، والمعنى: أو كمثل ذوي صيّب. والمراد: كمثل قوم أخذتهم السماء على هذه الصفة، فلقوا منها ما لقوا».

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «قال».

قال: "والصحيح الذي عليه علماء البيان (١) لا يتخطّونه: أنَّ المثلَين (٢) جميعًا من جهة التمثيلات المتركبة دون المفرقة، لا يُتكلف لواحدٍ واحدُ شيءٍ يقدر شبهه به، وهذا (٣) القول الفحل، والمذهب الجزل. بيانه: أن العرب تأخذ أشياء فرادى، معزولًا بعضها من بعض، لم يأخذ هذا بحجزةِ ذاك فتشبهها بنظائرها، كما جاء في القرآن، حيث شبّه كيفية حاصلة من مجموع أشياء [ب/ق ١٠] قد تضامَّت وتلاصقت حتى عادت شيئًا واحدًا بأخرى مثلها، كقوله تعالى: ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُيِّلُوا ٱلنَّوْرَئة ثُمُّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثُلِ بأخرى مثلها، كقوله تعالى: ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلنَّوْرَئة ثُمُّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثُلِ بأخرى مثلها، كقوله تعالى: ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلنَّوْرَئة ثُمُّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثُلِ بأخرى مثلها، كقوله تعالى: ﴿ مَثَلُ ٱلنَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلنَّورَئة ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثُلِ بأخرى مثلها، كقوله تعالى: ﴿ مَثَلُ ٱلنَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلنَّورَئة ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثُلِ بما معها من التوراة وآياتها الباهرة بحال الحمار في جهله بما يحمل من أسفار الحكمة، وتساوي الحالتين (٤) عنده من حمل أسفار الحكمة وحمل من الأحمال، ولا يشعر بذلك إلا بما يمر بدفيه (٥) من الكدِّ والتعب.

وكقوله تعالى: ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثْلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآيَهِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْذَلُطَ بِهِ مَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّيَحُ ... ﴾ الآية [الكهف/ ١٥]،

<sup>(</sup>۱) في (ب): «أهل البيان»، وقد انطمست في (ظ).

<sup>(</sup>٢) في (الكشاف): «التمثيلين»، والمثبت من جميع النسخ.

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ، وفي (الكشاف): «وهو».

<sup>(</sup>٤) في (أ، ت): «الحالين».

<sup>(</sup>٥) في (ظ): «بدفتيه»، ووقع في (ت): «فيه» مكان «بدفيه».

المراد قلة بقاء زهرة الدنيا كقلة بقاء هذا النبات (١)، فأما أن يراد تشبيه الأفراد بالأفراد غير منوطٍ بعضها ببعض وتصييرها (٢) شيئًا واحدًا فلا.

كذلك لمَّا وصف وقوع المنافقين في ضلالتهم وما خبطوا فيه من الحيرة والدهشة شُبِّهتْ حيرتهم وشدة الأمر عليهم بما يكابد مَن طَفئت ناره بعد إيقادها في ظلمة الليل، وكذلك من أخذته السماء في الليلة المظلمة مع رعد وبرق وخوف من الصواعق».

قال: «فإن قلت: أي<sup>(٣)</sup> المَثَلَين<sup>(٤)</sup> أبلغ؟ قلت: الثاني، لأنه أدل على فرط الحيرة وشدة الأمر وفظاعته، ولذلك أُخِّر، وهم يتدرجون في مثل هذا من الأهون إلى الأغلظ. اهـ<sup>(٥)</sup>.

قلت<sup>(٦)</sup>: الناس في الهدى الذي بعث الله تعالى به رسوله ﷺ أربعة أقسام، قد اشتملت عليهم هذه الآيات، من أول السورة إلى هاهنا:

القسم(٧) الأول: قبلوه(١)ظاهرًا وباطنًا، وهم نوعان: أحدهما أهل

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ، وفي (الكشاف): «الخضر».

<sup>(</sup>۲) في (ظ): «وتصيرها»، وفي (الكشاف): «ومصيرة».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «فأيُّ».

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النسخ، وفي (الكشاف): «التمثيلين».

<sup>(</sup>٥) إلى هُنا انتهى كلام الزمخشري في «الكشاف» (١/ ٧٩- ٨١).

<sup>(</sup>٦) وقع في (مط): «قلت: قال شيخنا»، وليست في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ب).

الفقه فيه والفهم والتعليم، وهم الأئمة الذين عقلوا عن الله تعالى كتابه وفهموا مراده، وبلغوه إلى الأمة، واستنبطوا أسراره وكنوزه، فهؤلاء مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فرعى الناس فيه ورعت أنعامهم، وأخذوا من ذلك الكلأ الغذاء [ظ/ق١٩] والقوت والدواء وسائر ما يصلح لهم.

النوع الثاني: حفظوه وضبطوه وبلَّغوا ألفاظه إلى الأُمة، فحفظوا عليهم النصوص، وليسوا من أهل الاستنباط والفقه (٢) في مراد الشارع [ب/ق ٢٠٠]، فهم أهل حفظٍ وضبطٍ وأداء لِمَا سمعوه، والأولون أهل فهم وفقه واستنباط وإثارة لدفائنه وكنوزه، وهذا النوع الثاني بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس فوردوه وشربوا منه وسقوا منه أنعامهم وزرعوا به.

## فصل

القسم الثاني: من ردَّه ظاهرًا وباطنًا، وكفر به ولم (٣) يرفع به رأسًا. وهؤلاء أيضًا نوعان:

أحدهما: عرفه وتيقَّن صحته وأنه حق، ولكن حمله الحسد والكبر

<sup>(</sup>١) في (ظ): «قبلوها».

<sup>(</sup>٢) في (أ، ت، ع): «والتَّفقُّه»، والمثبت أولى.

<sup>(</sup>٣) في (أ): «ومن لم».

وحب الرياسة والمُلْك والتقدم بين قومه على جحده ودفعه بعد البصيرة واليقين.

النوع الثاني: أتباع هؤلاء الذين يقولون: هؤلاء ساداتنا وكبراؤنا، وهم أعلم منا بما يقبلونه وما يردونه، ولنا أسوة بهم، ولا نرغب بأنفسنا عن أنفسهم، ولو كان حقًا لكانوا هم أهله وأولى بقبوله. وهؤلاء بمنزلة الدواب والأنعام، يُساقون حيث يسوقهم راعيهم، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: ﴿ إِذْ تَبَرَّأُ اللَّذِينَ التَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ التَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ التَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ التَّبَعُوا مِنَ اللَّذِينَ التَّبَعُوا مِنَ اللَّذِينَ التَّبَعُوا مِنَ اللَّهِ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللَّهُ اللهُ عَنَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وقال تعالى فيهم: ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيَّتَنَا آطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱللَّهَ اللَّهِ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَصَلُونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ ١٤ وَأَلْعَنْهُمْ لَعْنَا كَثِيرًا (١١) ﴾ [الأحزاب/ ٢٦- ٢٨].

وقال تعالى فيهم: ﴿ وَإِذْ يَتَحَاّجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضَّعَفَتُوا لِلَّذِينَ السَّعَالَ اللَّهِ اللَّذِينَ السَّكَ بَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمُ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ

<sup>(</sup>۱) كذا في (ب، ت، ظ)، وهي قراءة القرَّاء العشرة غير عاصم. وفي (ع): «كبيرًا»، وهي قراءة عاصم. وفي (أ) غير منقوطة، والمثبت أولى. انظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري (٢/ ٢٦١).

(الله عَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓا إِنَّا كُلُّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَعَافر/٤٨،٤٧].

وقال فيهم: ﴿ هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ۞ وَءَاخَرُ مِن شَكَلِهِ ۚ أَزْوَجُ ۞ هَنذَا فَقِ مُقْذَحِمُ مَّعَكُمُ لَا مَرْحَبًا جِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ ۞ قَالُواْ بَلَ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُرُّ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴾ [ص/٥٠-٢٠].

أي: سننتموه لنا وشرعتموه ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفَا فِ النَّارِ ﴾ أي: داخلوها ضِعْفَا فِ النَّارِ ﴾ أي: داخلوها كما دخلناها، ومقاسون عذابها كما نقاسيه، فأجابهم الأتباع وقالوا: ﴿ قَالُوا بِلْ أَنتُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

وفي الضمير قولان:

أحدهما: أنه ضمير الكفر والتكذيب ورد قول الرسول(١) عليه واستبدال غيره به، والمعنى [ظ/ق٩ب] أنتم زينتم(٢) لنا الكفر، ودعو تمونا إليه وحسنتموه لنا.

وقيل على هذا القول: إنه قول الأمم المتأخرين للمتقدمين،

<sup>(</sup>١) في (أ، ب، ت): «الرسل».

<sup>(</sup>۲) في (ب): «زينتموه».

والمعنى على هذا: أنتم شرعتم (١) لنا تكذيب الرسل، ورد ما جاءوا به، والشرك بالله سبحانه وتعالى وبدأتم به، وتقدمتمونا إليه فدخلتم النار قبلنا فبئس القرار، أي: بئس المستقر والمنزل.

والقول الثاني: إن الضمير في قوله: ﴿أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ﴾ ضمير العذاب وصلي النار. والقولان متلازمان وهما حق.

وأما القائلون ﴿رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدَهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّادِ ﴾ [ص/ ٦٦]، فيجوز أن يكون (٢) الأتباع دعوا على سادتهم وكبرائهم وأثمتهم به، لأنهم الذين حملوهم عليه ودعوهم إليه.

و يجوز أن يكون (٣) جميع أهل النار سألوا ربهم أن يزيد من سنّ لهم الشرك وتكذيب الرسل صلى الله عليهم وسلم ضِعفًا (٤)، وهم الشياطين.

### فصل

القسم الثالث: الذين قبلوا ما جاء به الرسول على وآمنوا به ظاهرًا وجحدوه وكفروا به باطنًا، وهم: المنافقون، الذين ضُرب لهم هذان

<sup>(</sup>۱) في (ب): «شرعتموه».

<sup>(</sup>۲) في (أ، ت): «يكونوا».

<sup>(</sup>٣) في أ، ب، ت): «يكونوا».

<sup>(</sup>٤) في (أ): «عذابًا ضعفًا».

المثلان بمستوقد النار وبالصيب، وهم أيضًا نوعان:

أحدهما: من أبصر ثم عمي، وعرف (١) ثم جهل وأقرَّ ثم أنكر، وآمن ثم كفر، فهؤلاء رؤوس أهل النفاق وساداتهم وأئمتهم، ومثلهم مثل من استوقد نارًا، ثم حصل بعدها على الظلمة.

والنوع الثاني: ضعفاء البصائر، الذين أعشى بصائرهم ضوء البرق، فكاد أن يخطفها لضعفها وقوته، وأصم آذانهم صوت الرعد، فهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، ولا(٢) يقربون من سماع القرآن والإيمان؛ بل يهربون منه، ويكون حالهم حال من يسمع الرعد الشديد، فمن شدة خوفه منه يجعل أصابعه في أذنيه (٣).

وهذه حال كثير من خفافيش البصائر، في كثير من نصوص الوحي؛ إذا وردت عليه مخالفة لما تلقّاه عن أسلافه وذوي مذهبه، ومن يحسن به الظن، ورآها مخالفة لما عنده عنهم = هرب من النصوص، وكره من يسمعه إياها، ولو أمكنه لسدَّ أُذنيه عند [ب/ق١١ب] سماعها، ويقول: دعْنا من هذه. ولو قَدَرَ لعاقبَ من يتلوها(٤) ويحفظها وينشرها ويعلمها، فإذا ظهر له منها ما يوافق ما عنده مشى فيها وانطلق، وإذا جاءت بخلاف

<sup>(</sup>١) من (ظ)، وسقط من (ب)، وسقط من (أ، ت، ع): «وعرف ثم جهل».

<sup>(</sup>۲) في (ب): «فلا».

<sup>(</sup>٣) في (ب، ظ): «أُذنه».

<sup>(</sup>٤) في (أ، ت): «يقولوها» وهو خطأ.

ما عنده أظلمت عليه، فقام حائرًا لا يدري أين يذهب، ثم يعزم له التقليد وحسن الظن برؤسائه وسادته على اتباع ما قالوه دونها، ويقول المسكين الحال: هم أخبر بها منّي وأعرف.

فيالله العجب! أوليس أهلها والذّابون عنها والمنتصرون لها والمعظّمون لها والمخالفون [ظ/ق ١١٠] لأجلها آراء الرجال، المقدمون لها على ما خالفها= أعرف بها أيضًا منك و ممن اتبعته ؟ فلِمَ كان من خالفها وعزلها عن اليقين، وزعم أن الهدى والعلم لا يُستفاد منها، وأنها أدلة لفظية لا تفيد شيئًا من اليقين، ولا يجوز أن يحتج بها على مسألة واحدة من مسائل التوحيد والصفات، ويسميها الظواهر النقلية، ويسمي ما خالفها القواطع العقلية، فلِمَ كان هؤلاء أحق بها وأهلها، وكان أنصارها والذابون عنها والحافظون لها هم أعداءها و محاربيها؟!

<sup>(</sup>١) ليس في (أ، ت).

<sup>(</sup>Y) ليس في (ب).

والمقصود أن هؤلاء المنافقين صنفان: أئمة وسادة يدعون إلى النار، وقد مردوا على النفاق. وأتباع لهم بمنزلة الأنعام والبهائم، فأولئك زنادقة مستبصرون، وهؤلاء زنادقة مقلدون.

فهؤلاء أصناف بني آدم في العلم والإيمان، لا يجاوز هذه السُّنة؛ اللهم إلا من أظهر الكفر وأبطن الإيمان، كحال المستضعف بين الكفار، الذي تبين له الإسلام ولم يمكنه (١) المجاهرة بخلاف قومه، ولم يزل هذا الضرب في الناس على عهد رسول الله على وبعده، وهؤلاء عكس المنافقين من كل وجه.

وعلى هذا فالناس: إما مؤمن ظاهرًا وباطنًا، وإما كافرًا ظاهرًا وباطنًا، أو مؤمن ظاهرًا كافر باطنًا، وإما كافر ظاهرًا مؤمن باطنًا.

والأقسام الأربعة قد اشتمل عليها الوجود، وقد بين القرآن أحكامها: فالأقسام الثلاثة الأول ظاهرة، وقد اشتملت عليها أول سورة البقرة.

وأما القسم الرابع: ففي (٢) قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَآهُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَآهُ مُؤْمِنَتُ لَدْ تَعَلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ ﴾ [الفتح/ ٢٥]، فهؤلاء كانوا يكتمون إيمانهم

<sup>(</sup>١) في (أ، ت): «تمكنه»، وهو الأصل.

<sup>(</sup>٢) في (أ، ت): «فهي»، وهو خطأ.

في قومهم ولا يتمكَّنون (١) من إظهاره، ومن هؤلاء مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه، ومن هؤلاء النجاشي الذي صلى عليه رسول الله عليه كان ملك النصارى بالحبشة (٢)، وكان في الباطن مؤمنًا.

وقد قيل: إنه وأمثاله الذين عناهم الله عز وجل بقوله: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَاقَلِيلًا ﴾ [آل عمران/ ١٩٩].

وقوله: ﴿ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةً قَآبِمَةً يَتْلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَآة ٱليَّلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللَّهِ يَوْمِنُوكَ [ظ/ق،١٠] بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُوكَ يَسْجُدُونَ اللَّهَ يَوْمِنُوكَ [ظ/ق،١٠] بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُوكَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَسْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُولَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ بِالمَعْرُوفِ وَيَسْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُولَتِهِكَ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴾ [آل عمران/ ١١٣، ١١٤]، فإن هؤلاء ليس المراد بهم: المتمسك باليهودية والنصرانية بعد بعث محمد ﷺ قطعًا، فإن هؤلاء قد شهد لهم بالكفر وأوجب لهم النار، فلا يُثنى عليهم بهذا الثناء.

وليس المرادبه: مَن آمن مِن أهل الكتاب ودخل في جملة المؤمنين وباين قومه، فإن هؤلاء لا يطلق عليهم أنهم من أهل الكتاب؛ إلا باعتبار ما كانوا عليه، وذلك الاعتبار قد زال بالإسلام واستحدثوا اسم المسلمين والمؤمنين، وإنما يطلق الله سبحانه هذا الاسم على من

<sup>(</sup>١) في (ب): «ينتهكون»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (أ، ت): «الحبشة»، وهو خطأ.

هو باقٍ على دين أهل الكتاب، هذا هو المعروف في القرآن، كقوله تعالى: ﴿ يَتَأَهِّلَ ٱلْكِنَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ ﴾ [آل عمران/ ٧٠].

﴿ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنَابِ تَمَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوْلَعِ ﴾ [آل عمران/ ٢٤].

﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَكِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ ... ﴾ الآية [آل عمران/ ٢٥].

﴿...وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ...﴾ الآية [البقرة/ ١٤٤]، ونظائره.

ولهذا قال جابر بن عبد الله(۱)، وعبد الله بن عباس(۲)، وأنس بن مالك(۳)، والحسن، وقتادة: إن قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ

(١) سيأتي قريبًا.

(۲) ذكره الثعلبي في تفسيره (٣/ ٢٣٨)، والواحدي في تفسيره الوسيط (١/ ٥٣٧)،
 وفي أسباب النزول (ص/ ١٣٩).

(٣) أخرجه النسائي في التفسير (١/ ٣٥٦) (١٠٨)، والبزار (٨٣٢ كشف الأستار)، والواحدي في الوسيط (١/ ٥٤٦)، وابن المنذر في تفسيره (١/ ٥٤١) (٥٤١) وابن المنذر في تفسيره (١/ ٥٤١) وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس. فذكره وفيها نظر واختلاف.

ورواه حماد بن سلمة عن ثابت واختلف عليه.

فرواه مؤمل بن إسماعيل عن حماد عن ثابت عن أنس فذكره. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٨٤٦) (٤٦٨٢). لَمَن يُؤْمِنُ بِأُللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ ... ﴾ الآية [آل عمران/ ١٩٩] أنها نزلت في النجاشي [ب/ق٢١ب].

زاد الحسن (١) وقتادة (٢): «وأصحابه».

وذكر ابن جرير في «تفسيره»: من حديث أبي بكر الهذلي عن قتادة عن ابن المسيب عن جابر رضي الله عنه أن النبي على قال: «اخرجوا فصلوا على أخ لكم»، فصلى بنا فكبر أربع تكبيرات، فقال: «هذا

<sup>=</sup> وخالفه سليمان بن حرب وابن عائشة فروياه عن حماد بن ثابت عن الحسن فذكره مرسلًا.

قلت: هذا هو الصواب، وقال الحافظ ابن حجر: في رواية مؤمل: وفيه لين. العجاب (ص/ ٣٣٤)، وأما طريق حميد، فإذا كان دلَّسه عن ثابت؛ فالراجح فيه الإرسال عن الحسن البصري كما تقدم، وإن كان محفوظًا بذكر أنس فهو ثابت، ولا أظنه يثبت والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد بن حميد في تفسيره كما في العجاب لابن حجر (ص/ ٣٣٤)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٨٤٦) (٤٦٨٣) من طريق حماد عن ثابت عن الحسن كما تقدم.

ورواه أبو بكر بن عياش عن حميد عن الحسن فذكره.

أخرجه النسائي في تفسيره (١٠٩).

وقد رواه أبو بكر بن عياش على الوجهين: من حديث أنس، ومن قول الحسن البصري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري (٧/ ٤٩٨) (٨٣٧٩) ط. شاكر. وسنده صحيح.

النجاشي أصحمة»، فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني لم يره قط. فأنزل الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ ... ﴾ الآية (١).

والمقصود أن الأقسام الأربعة قد ذكرها الله تعالى في كتابه، وبيّن أحكامها في الدنيا وأحكامها في (٢) الآخرة، وقد تبين أن أحد الأقسام من آمن ظاهرًا وكفر باطنًا، وأنهم نوعان: رؤساؤهم وساداتهم، وأتباعهم ومقلدوهم، وعلى هذا فأصحاب المثل الأول النّاري شرّ من أصحاب المثل الثاني المائي؛ كما يدل السياق عليه، وقد يقال وهو أولى وإن المثلين لسائر النوع، وإنهم قد جمعوا بين مقتضى المثل الأول من الإنكار بعد الإقرار، والحصول في الظلمات بعد النور، وبين مقتضى المثل الثاني من ضعف البصيرة في القرآن، وسد الآذان عند سماعه والإعراض عنه، فإن المنافقين فيهم هذا وهذا، وقد يكون الغالب على فريق منهم المثل الأول، وعلى فريق المثل الثاني.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري (٧/ ٤٩٦) (٨٣٧٦) وفيه أبو بكر الهذلي، أخباري متروك الحديث، قال الطبري: ذلك خبر في إسناده نظر.

<sup>(</sup>٢) قوله: «الدنيا وأحكامها في» سقط من (ظ).

## فصل

وقد اشتمل هذان المثلان على حِكم عظيمة:

منها: أن المستضيء [ظ/ق ١١] بالنار مستضيء بنور من جهة غيره لا من قِبَلِ نفسه، فإذا ذهبت تلك النار بقي في ظلمة، وهكذا المنافق لمَّا أقر بلسانه من غير اعتقادٍ و محبةٍ بقلبه وتصديق جازم كان ما معه من النور كالمستعار.

ومنها: أن ضياء النار يحتاج في دوامه إلى مادة تحمله، وتلك المادة للضياء بمنزلة غذاء الحيوان؛ فكذلك نور الإيمان يحتاج إلى مادة من العلم النافع والعمل الصالح يقوم (١) به ويدوم بدوامها، فإذا ذهبت مادة الإيمان طفئ، كما تطفأ النار بفراغ مادتها.

ومنها: أن الظلمة نوعان: ظلمة مستمرة لم يتقدمها نور، وظلمة حادثة بعد النور، وهي أشد الظلمتين وأشقُهما على من كانت حظه. وظلمة المنافق ظلمة بعد إضاءة، فمُثِّلت حاله بحال المستوقد للنار<sup>(۲)</sup> الذي حصل في الظلمة بعد الضوء، وأما<sup>(۳)</sup> الكافر<sup>(3)</sup> فهو في الظلمات

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب «تقوم».

<sup>(</sup>۲) في (أ، ت): «النار».

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «فأما».

<sup>(</sup>٤) قوله: «الذي حصل في الظلمة بعد الضوء، وأما الكافر» سقط من (ت).

لم يخرج منها قط.

ومنها: أن [ب/ق٣١] في هذا المثل إيذانًا وتنبيهًا على حالهم في الآخرة، وأنهم يعطون نورًا ظاهرًا كما كان نورهم في الدنيا ظاهرًا، ثم يطفأ ذلك النور أحوج ما يكونون (١) إليه، إذ لم تكن له مادة باقية تحمله ويبقون في الظلمة على الجسر (٢) لا يستطيعون العبور، فإنه لا يمكن أحدًا عبوره إلا بنور ثابت يصحبه حتى يقطع الجسر فإن لم يكن لذلك النور مادة من العلم النافع والعمل الصالح وإلا (٣) ذهب الله تعالى به أحوج ما كان (٤) إليه صاحبه، فطابق مَثَلهم في الدنيا بحالهم (٥) التي هم عليها في هذه الدار، وبحالهم يوم القيامة عندما تُقسم الأنوار دون الجسر، ويثبت نور المؤمنين ويطفأ نور المنافقين.

ومن هاهنا تعلم السِّرَ في قوله تعالى: ﴿ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِم ﴾ [البقرة/١٧]، ولم يقل: أذهب الله نورهم، فإن أردت زيادة بيان وإيضاح فتأمل ما رواه

<sup>(</sup>١) في (ظ): «يكون» وهو خطأ. وفي (أ، ت): «يكونوا».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «ويبقوا على الجسر في الظلمة»، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ! ولا يستقيم المعنى إلا بحذفها، وهو استعمال عامي ملحون في زمن المؤلف، وله أمثلة كثيرة في كتب المؤلف وشيخه وغيرهما. انظر طريق الهجرتين (١/ ٤٤- ٤٥) مع تعليق محققه عليه.

<sup>(</sup>٤) في نسخة على حاشية (ت): «يكون».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «بحالتهم».

مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقد سُئل عن الورود وقال: نجيء نحن يوم القيامة على تل (١) فوق الناس قال: فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك، فيقول من تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا، فيقول: أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم يضحك، قال: فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورًا، ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله تعالى، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفًا لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله [ظ/ق ١١٠]، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، فيُجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشُون عليهم الماء (٢)، وذكر باقي الحديث.

فتأمَّل قوله: «فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم نورًا المنافق والمؤمن»، ثم تأمَّل قوله تعالى: ﴿ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَا يُبْصِرُونَ ﴾.

وتأمل حالهم إذا طفئت أنوارهم فبقوا في الظلمة، وقد ذهب

<sup>(</sup>١) قوله: (على تلُّ) ليس عند مسلم، وفي المسند (١٤٧٢١): (على كومٍ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٩١).

المؤمنون في نور إيمانهم يتبعون ربهم عزوجل.

وتأمل قوله على في حديث الشفاعة: «لِتَتْبع كل أُمة ما كانت تعبد» (١) فيتبع كل أُمة ما كانت تعبد» (١) فيتبع كل (٢) مشرك إلهه الذي[ب/ق١٣٠] كان يعبده، والموحد حقيق بأن يتبع إلهه (٣) الإله الحق، الذي كل معبود سواه باطل.

وتأمل قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكُثَفُ عَن سَاقِ ﴾ [القلم / ٤٢]، وذِكْرَ هذه الآية في حديث السفاعة في هذا الموضع، وقوله في الحديث: «فيكشف عن ساقه» (٤). وهذه الإضافة تُبيِّن المراد بالساق المذكورة في الآية.

وتأمل ذكر الانطلاق واتباعه سبحانه بعد هذا وذلك؛ يفتح لك بابًا من أسرار التوحيد وفهم القرآن، ومعاملة الله سبحانه وتعالى لأهل توحيده الذين عبدوه وحدهم ولم يشركوا به شيئاً، هذه المعاملة التي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٨٣) من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٢) قوله: «فيتبع كل» سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) من (ظ) فقط.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه في (٦٨) التفسير، (٣٩٤) باب: ﴿يَوْمَ يُكْتَنَفُ عَن سَاقِ ﴾ [القلم/ ٤٢] (١٨٧١) (٤٦٣٥).

وفي «التوحيد» (١٠٠) باب (٢٤) قول الله تعالى: ﴿ وَبُوهُ يُومَهِنِ نَاضِراً ﴿ اللهِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَبُوهُ يَوَمَهِنِ نَاضِراً ﴿ اللهِ عنه، لكن ليس في هذا ذكر الآية.

عامل بمقابلها أهل الشرك، حيث ذهبت كل أمة مع معبودها؛ فانطلق بها واتبعته إلى النار، وانطلق المعبود الحق واتبعه أولياؤه وعابدوه، فسبحان الله رب العالمين الذي قرَّت عيون أهل التوحيد به في الدنيا والآخرة، وفارقوا الناس فيه (١) أحوج ما كانوا إليهم.

ومنها: أن المثل الأول متضمن لحصول الظلمة التي هي: الضلال والحيرة التي ضدّها الهدى، والمثل الثاني متضمن لحصول الخوف الذي ضدّه الأمن، فلا هدى ولا أمن: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوَا إِيمَننَهُم اللّٰمَنُ وَهُم مُهمّتَدُونَ ﴾ [الأنعام/ ١٨]، قال ابن عباس (٢) وغيره (٣) من السلف: «مثل هؤلاء في نفاقهم، كمثل رجل أوقد نارًا في ليلة مظلمة في مفازة، فاستدفأ ورأى ما حوله فاتقى مما يخاف، فبينما (٤) هو كذلك إذ طَفئت (٥) ناره فبقي في ظلمة خائفًا متحيرًا، كذلك المنافقون بإهار كلمة الإيمان أمِنُوا على أموالهم وأولادهم،

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١/ ٣٢١) (٣٨٧ شاكر)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٥٠) (١٥٨) وغير هما وسنده حسن. وله طرق أخرى عن ابن عباس عند الطبري (٣٨٦، ٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) كابن مسعود «وفي ثبوته نظر»، وأبي العالية والضحاك وقتادة. انظر: تفسير الطبري (١/ ٣٢٣، ٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) في (أ، ت): «فبينا».

<sup>(</sup>٥) في (ظ): «أُطفئت».

وناكحوا المؤمنين ووارثوهم، وقاسموهم الغنائم، فذلك نورهم فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف».

قال مجاهد: «إضاءة النار لهم إقبالهم على المسلمين<sup>(١)</sup> والهدى، وذهاب نورهم إقبالهم إلى المشركين والضلالة»<sup>(٢)</sup>.

وقد فُسّرت تلك الإضافة وذهاب النور بأنها في الدنيا. وفُسّرت بالبرزخ. وفُسّرت بيوم القيامة. والصواب أنَّ ذلك شأنهم في الدور الثلاثة، فإنهم لمَّا كانوا كذلك في الدنيا جُوزوا [ظ/ق٢١] في البرزخ وفي القيامة بمثل حالهم، ﴿ جَزَآءُ وِفَاقًا ﴾ [النبأ/٢٦] ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامِ لِلْمَاسِدِ ﴾ [نصلت/٢٦] ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامِ لِلْمَاسِدِ ﴾ [نصلت/٢٦]، فإن المعاد يعود على العبد فيه ما كان حاصلًا له في الدنيا، ولهذا يُسمى يوم الجزاء، ﴿ وَمَن كَانَ فِ هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُو فِ البَيْدُ ﴾ [الإسراء/٢٧]، ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ المَّةُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ الرَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ومن كان مستوحشًا مع الله بمعصيته إياه في هذه الدار فوحشته معه في البرزخ، ويوم المعاد أعظم وأشد. ومن قَرَّتْ عينه به في الحياة

<sup>(</sup>۱) عند الطبرى: «المؤمنين».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١/ ٣٢٣، ٣٢٣) (٣٩٣، ٣٩٤، ٣٩٥)، وابـن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٥١) (١٦١) وغيرهما. وهو ثابت عنه.

الدنيا قرت عينه به يوم لقائه (١) عند الموت ويوم البعث. فيموت العبد على ما عاش عليه، ويبعث على ما مات عليه، ويعود عليه عمله بعينه فينعم به ظاهرًا وباطنًا، أو يعذب به ظاهرًا وباطنًا، فيعود عليه حكم العمل الصالح باطنًا فيورثه من الفرحة والسرور واللذة والبهجة(٢) والنعيم وقوة القلب واستبشاره وحياته وانشراحه واغتباطه= ما هو أفضل النعيم وأجلّه وأطيبه وألذه، وهل النعيم إلا طيب النفس وفرحة القلب وسروره وانشراحه واستبشاره. هذا وينشأ له من أعماله ما تشتهيه نفسه وتلذه عينه من سائر المشتهيات التي تشتهيها الأنفس وتلذها الأعين، ويكون تنوع تلك المشتهيات وكمالها وبلوغها مرتبة الحسن والموافقة بحسب كمال عمله ومتابعته فيه وإخلاصه وبلوغه مرتبة الإحسان فيه، وبحسب تنوعه، فمن تنوعت أعماله المرضية لله المحبوبة له في هذه الدار تنوعت الأقسام التي يلتذُّ (٣) بها في تلك الدار، وتكثرت له بحسب تكثر (٤) أعماله هنا، وكان مزيده بتنوعها والابتهاج بها والالتذاذ بنيلها هناك على حسب مزيده من الأعمال وتنوعه فيها في هذه الدار.

<sup>(</sup>۱) في (أ، ب، ت): «القيامة».

<sup>(</sup>٢) في (مط): زيادة جملة وهي: «وقُرَّة العين».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «يلتزم».

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «تكثير».

وقد جعل الله سبحانه لكل عمل من الأعمال المحبوبة له والمسخوطة أثرًا وجزاء ولذة وألمًا يخصه، لا يشبه (١) أثر الآخر وجزاؤه، ولهذا تنوعت لَذّات أهل الجنة وآلام أهل النار، وتنوع ما فيهما من الطيبات والعقوبات، فليست لذة من ضَرَبَ في كل مرضاة لله (٢) بسهم وأخذ (٣) منها بنصيب كَلَذّة من أنمى سهمه ونصيبه في نوع واحدٍ منها، ولا ألم من ضرب في كل مسخوط لله بنصيب وعقوبته كألم من ضرب بسهم واحدٍ من مساخطه.

وقد أشار النبي عَلَيْهُ إلى أن كمال ما يُستمتع به من الطيبات في الآخرة بحسب كمال ما قابله من الأعمال في الدنيا، فرأى قنوًا من حشف معلقًا في المسجد للصدقة، فقال: «إن صاحب هذا يأكل الحشف يوم القيامة»(٤)، فأخبر أن جزاءه [ظ/ق١٢ب] يكون من جنس

<sup>(</sup>١) في (أ،ب): «لا يشبهه».

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «مرضاة الله لله »، وفي (أ): «مرضاة شه»، وفي (ت): «مرضاة بسهم».

<sup>(</sup>٣) في (أ، ظ): «واحدِ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٦٠٨)، وابن ماجه (١٨٢١)، والنسائي (٢٤٩٣)، وأحمد (٢٤٩٨) أخرجه أبو داود (٢٤٩٣)، وابن مابن (٢٣٩٨)، وابن خزيمة (٢٤٦٧)، وابن حبان (٢٧٤)، والحاكم (٤/ ٤٧٢) (٤٧٢) وغيرهم من طريق صالح بن أبي عريب عن كثير بن مُرَّة عن عوف بن مالك فذكره مطولًا.

قلت: صالح بن أبي عريب، روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن القطان: «لا يُعرف له حال، ولا يُعرف»، وقال ابن حجر: «مقبول».

عمله، فيجزى على تلك [ب/ق٢٠] الصدقة بحشف من جنسها.

وهذا الباب يفتح لك أبوابًا عظيمة من فهم المعاد، وتفاوت الناس في أحواله، وما يجري فيه من الأمور المتنوعة:

فمنها: خِفَّة حمل العبد على ظهره وثقله إذا قام من قبره، فإنه بحسب خِفَّة وزره وثقله، إنْ خفَّ خف، وإن ثقل ثقل.

ومنها: استظلاله بظل العرش، أو ضحاؤه للحرّ<sup>(۱)</sup> والشمس، إن كان له من الأعمال الصالحة الخالصة والإيمان ما يظله في هذه <sup>(۲)</sup> الدار من حرِّ الشرك والمعاصي والظلم استظل هناك في ظل أعماله تحت عرش الرحمن، وإن كان ضاحيًا هنا للمناهي <sup>(۳)</sup> والمخالفات والبدع والفجور ضَحَى هناك للحرِّ الشديد.

ومنها: طول وقوفه في الموقف ومشقّته عليه وتهوينه؛ إن طال وقوفه في الصلاة ليلًا ونهارًا لله، وتحمّل لأجله المشاق في مرضاته وطاعته = خفّ عليه الوقوف ذلك اليوم وسهل عليه، وإن آثر الراحة(٤)

<sup>=</sup> لكن صحَّح حديثه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ولم يتعقَّبه الذهبي. انظر: تهذيب الكمال (١٣/ ٧٣) مع الحاشية.

<sup>(</sup>١) في (ب): «الحرّ».

<sup>(</sup>۲) في (ب): «زهرة».

<sup>(</sup>٣) في (مط): «للمعاصي».

<sup>(</sup>٤) قوله: «الوقوف ذلك اليوم، وسهل عليه، وإن آثر الراحة» سقط من (ب).

هنا والدَّعة والبطالة والنعمة طال عليه الوقوف هناك ذلك اليوم (١)، واشتدت مشقته عليه.

وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله: ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَعْزِيلًا ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَعْزِيلًا ﴿ أَنَّ فَأَصْرِ لِلْحُكْمِ رَبِكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ، الشَّا أَوْكَفُورًا ﴿ أَنَّ وَالْذَكُرُ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴿ أَنَّ وَمِنَ اللَّهِ عَلْهُ فَي وَمَا نَقِيلًا ﴾ [الإنسان/ ٢٣. ٢٧]، فمن سَبَّح الله ليلاً طويلاً لم يكن ذلك اليوم ثقيلاً عليه، بل كان أخف شيء عليه.

ومنها: أن ثقل ميزانه هناك بحسب تحمل ثقل الحق في هذه الدار؛ لا بحسب مجرد كثرة (٢) الأعمال، وإنما يثقل الميزان باتباع الحق والصبر عليه، وبذله إذا سئل وأخذه (٣) إذا بُذل، كما قال الصديق رضي الله عنه في وصيته لعمر: "واعلم أن لله حقًّا بالليل لا يقبله بالنهار، وله حق بالنهار لا يقبله بالليل، واعلم أنه إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم (٤) الحق، وثقل ذلك عليهم في دار الدنيا، وحُقَّ لميزانٍ يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلًا. وإنما خفَّت موازين من خفت موازينه باتباعهم الباطل في دار الدنيا وخفَّته عليهم، وحُقَّ لميزان يوضع فيه بالنها في دار الدنيا وخفَّته عليهم، وحُقَّ لميزان يوضع فيه

<sup>(</sup>١) قوله: «ذلك اليوم» من (ظ) فقط.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٣) علَّق ناسخ (ب) عليه بقوله: «كذا».

<sup>(</sup>٤) في (أ): «إلا باتباعهم».

الباطل أن يكون خفيفًا...»(١).

ومنها: أن ورود الناس الحوض وشربهم منه يوم العطش الأكبر [ب/ق،1] بحسب ورودهم سنة رسول الله على وشربهم منها، فمن [ظ/ق،1] وردها في هذه الدار وشرب منها وتضلع وَرَدَ هناك حوضه وشرب منه وتضلع، فلَهُ على حوضان عظيمان، حوض في الدنيا وهو: سُنتَه وما جاء به، وحوض في الآخرة، فالشاربون من هذا الحوض في الدنيا هم الشاربون من حوضه يوم القيامة، فشارب ومحروم، ومستقل ومستكثر، والذين يذودونهم (٢) هو والملائكة عن حوضه يوم القيامة هم الذين كانوا يذودون أنفسهم وأتباعهم عن سنته ويؤثرون عليها غيرها، فمن ظمئ من سنته في هذه الدنيا ولم يكن له منها شِرْبٌ فهو في الآخرة أشدُّ ظمأً وأحرُّ كبدًا، وإن الرجل ليلقى الرجل فيقول: يا فيلان أشربت؟ فيقول: نعم والله، فيقول: لكني والله ما شربت، واعطشاه!.

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٥/ ١٣٤ ـ التفسير) وابن أبي شيبة في مصنفه (١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٥/ ١٣٤ ـ التفسير) وابن (ص/ ٣٩، ٤٠)، وابن عساكر في تاريخه (٣/ ٤١٤)، والخلال في السنة (٣٤٥)، وأبو داود في الزهد (٢٨) وغيرهم، من طريق ابن أبي نجيح وعبد الرحمن بن سابط وزبيد اليامي وأبي المليح عن أبي بكر الصديق فذكره.

وكلها منقطعة، لم يسمعوا من أبي بكر الصديق.

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «يذودونهم»، والصواب المثبت.

فَرِدْ أيها الظمآن والورد ممكن وإن لم يكن رضوان يسقيك شربة وإن لم ترد في هذه الدار حوضه

فإن لم ترد فاعلم بأنك هالكُ سيسقيكها إذ أنت ظمآن مالكُ(١) ستصرف عنه يوم يلقاك آنُكُ(٢)

ومنها: قسمة الأنوار في الظلمة دون الجسر، فإن العبد يُعطى من النور هناك بحسب قوة نور إيمانه ويقينه، وإخلاصه ومتابعته للرسول عَلَيْكُ في دار الدنيا.

فمنهم: من يكون نوره كالشمس، ودون ذلك كالقمر، ودونه كأشد كوكب في السماء إضاءةً. ومنهم: من يكون نوره كالسراج في قوّته وضعفه وما بين ذلك. ومنهم: من يُعطى نورًا على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ أُخرى، بحسب ما كان معه من نور الإيمان في دار الدنيا، فهو هذا النور بعينه أبرزه الله لعبده في الآخرة ظاهرًا يُرى عيانًا بالأبصار، ولا يستضيء به غيره، ولا يمشي أحد إلا في نور نفسه، إن كان له (٣) نور مشى في نوره، وإن لم يكن له (٤) نور أصلًا لم ينفعه نور غيره.

ولمَّا كان المنافق في الدنيا قد حصل له نور ظاهر غير مستمرِّ ولا متصل بباطنه، ولا له مادة من الإيمان أُعطي في الآخرة [ب/ق١٠] نورًا

<sup>(</sup>١) قوله: «إذ أنت ظمآن مالك» سقط من (ت).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «آفك» وهو خطأ، والأبيات من إنشاد المؤلف.

<sup>(</sup>٣) سقط من (٧).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب).

ظاهرًا لا مادة له، ثم يُطفَى عنه أحوج ما كان إليه.

ومنها: أن مَشْيهم على الصراط في السرعة والبطء بحسب سرعة (١) سيرهم وبطئه على صراط الله المستقيم في الدنيا، فأسرعهم سيرًا هنا أسرعهم هناك، وأبطؤهم هنا أبطؤهم هناك.

وأشدهم ثباتًا على الصراط المستقيم هنا<sup>(۲)</sup> أثبتهم هناك، ومن خطفته <sup>(۳)</sup> كلاليب الشهوات والشبهات [ظ/ق۳۱ب] والبدع المضلة هنا خطفته الكلاليب التي كأنها شوك السعدان هناك، ويكون تأثير الكلاليب فيه هناك على حسب تأثير كلاليب الشهوات والشبهات <sup>(3)</sup> والبدع فيه هاهنا، فناج مسلَّم، ومخدوش مسلَّم، ومخزول <sup>(٥)</sup> – أي: مقطَّع بالكلاليب - مكردس في النار كما أثرت فيهم تلك الكلاليب في الدنيا، جَزَاءً وِفَاقًا <sup>(٢)</sup> وما ربك بظلام للعبيد <sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) ليس في (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «حفظته»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب، ظ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): «مخردل».

<sup>(</sup>٦) يُشير إلى قوله تعالى: ﴿ جَنَآا ٓ وَفَاقًا ﴾ [النبأ/ ٢٦].

<sup>(</sup>٧) يُشير إلى قوله تعالى: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت/ ٤٦].

والمقصود أن الله تبارك وتعالى ضرب لعباده المثلين (١) المائي والناري في سورة البقرة وفي سورة الرعد وفي سورة النور لِمَا تضمن المثلان من الحياة والإضاءة، فالمؤمن حي القلب مستنيره، والكافر والمنافق ميت القلب مظلمه، قال الله تعالى: ﴿أَوْمَنَكُانَ مَيْتًا فَأَخْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى بِهِ وَفِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّ مَلَهُ فِي الظَّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ﴾ والأنعام / ١٢٢].

وقال: ﴿وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلَا ٱلظُّلُمَنْتُ وَلَا ٱلنُّورُ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلَا ٱلظُّلُ وَلَا ٱلظُّلُ وَلَا ٱلظُّرُورُ ﴾ [فاطر/١٩-٢٧] فجعل من اهتدى بهداه واستنار بنوره بصيرًا حيًّا في ظلِّ يقيه من حرِّ الشبهات، والضلال والبدع والشرك مستنيرًا بنوره، والآخر أعمى ميتًا في حرِّ الكفر والشرك والضلال منغمسًا في الظلمات.

وقال تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَاكُنتَ مَدْرِى مَا ٱلْكِكَنْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلِنَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مِ مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [الشورى/ ٥٢].

وقد اختُلِف في مُفسِّر الضمير من قوله: ﴿ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا ﴾:

<sup>(</sup>١) في (ب): «المسلمين»، وهو خطأ.

فقيل: هو الإيمان (١) لكونه أقرب المذكورين. وقيل: هو الكتاب (٢) فإنه النور الذي هدى به عباده.

قال شيخنا: والصواب أنه عائد على الروح المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَكَنَالِكَ أَوْحَيِّنَا ٓ إِلَيْكُ رُوحًا مِن أَمْرِنا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَاكِن وَكِكَن جَعَلْنَاهُ نُورًا ﴾ [الشورى/ ٥٦] أي: جعلنا ذلك الروح نورًا نهدي به من نشاء من عبادنا، فسمّى وحيه روحًا لِمَا يحصل به من حياة القلوب والأرواح، التي هي الحياة في الحقيقة، ومن عدمها فهو ميت لاحي، والحياة [ب/ق٢١١] الأبدية السرمدية في دار النعيم هي ثمرة حياة القلب بهذا الروح الذي أوحي (٣) إلى رسوله ﷺ، فمن لم يَحْيَ به في الدنيا فهو ممن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، وأعظم الناس حياة في الدور الثلاث: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار الجزاء= أعظمهم نصيبًا من هذه الحياة بهذا الروح.

وسمَّاه روحًا في غير موضع من القرآن، كقوله تعالى: ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرَّشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ. عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ. لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ﴾ [غافر/ ١٥]، وقال تعالى: ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَتِهِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ. عَلَىٰ مَن

<sup>(</sup>١) قوله: «من قوله: «ولكن جعلناه نورًا»، فقيل: هو الإيمان» سقط من (ت).

<sup>(</sup>٢) قوله: «لكونه أقرب المذكورين. وقيل: هو الكتاب» سقط من (ت).

<sup>(</sup>٣) في (أ، ت): «أوحاه».

يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ عِلَا أَنْ أَنذِرُوٓا أَنَّهُ لِآ إِلَّهَ إِلَّا أَنَّا فَأَتَّقُونِ ﴾ [النحل/ ٢].

وسمَّاه نورًا لما يحصل به من استنارة القلوب وإضاءتها [ظ/ق١٤]، وكمال الروح بهاتين الصفتين: بالحياة والنور، ولا سبيل إليهما إلا على أيدي الرسل صلوات الله وسلامه عليهم والاهتداء بما بُعثوا به، وتلقى العلم النافع والعمل الصالح من مِشْكاتهم، وإلا فالروح ميتة مظلمة. فإن(٢) كان العبد مشارًا إليه بالزهد والفقه والفضيلة والكلام والبحوث؟ فإن الحياة والاستنارة بالروح الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله ﷺ وجعله نورًا يهدي به من يشاء من عباده وراء ذلك كله، فليس العلم كثرة النقل والبحث والكلام؛ ولكن نور يميِّز به صحيح الأقوال من سقيمها، وحقَّها من باطلها، وما هو من مشكاة النبوة مما هو من آراء الرجال، ويميِّز النقد الذي عليه سكة المدينة النبوية الذي لا يقبل الله عز وجل ثمنًا لجنته سواه من النقد الذي عليه سكَّة (٣) جنكيز خان ونوابه من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة. وكل من اتخذ لنفسه سكَّة وضربًا ونقدًا يروِّجه بين العالم فهذه الأثمان كلها زيوف، لا يقبل الله سبحانه وتعالى في ثمن جنته شيئًا منها، بل تُردُّ على عاملها أحوج ما يكون إليها، وتكون من الأعمال التي قَدِمَ الله

<sup>(</sup>١) من قوله: «لينذر يوم التلاق» إلى هُنا سقط من (ب).

<sup>(</sup>۲) في (أ، ت، ظ): «وإن».

<sup>(</sup>٣) في (أ، ت): «الذي سكة»، وسقط من (ب): «سكة».

تعالى إليها (١) فجعلها هباءً منثورًا (٢)، ولصاحبها نصيب وافر من قوله تعلى إليها أن فجعلها هباءً منثورًا أَمْنَلًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُولُولُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

وهذا حال أرباب الأعمال التي كانت لغير الله عز وجل، أو على غير سنة رسول الله على وحال أرباب العلوم والأنظار التي لم يتلقوها عن مشكاة النبوة، ولكن تلقوها عن زبالة أذهان الرجال وكناسة أفكارهم [ب/ق٢٠٠] فأتعبوا(٣) قواهم وأفكارهم وأذهانهم في تقرير آراء الرجال أو الانتصار لهم، وفَهُم ما قالوه وبثه في المجالس والمحاضر، وأعرضوا عما جاء به الرسول على صفحًا.

ومن به رمق منهم يعيره أدنى التفات طلبًا للفضيلة. وأما تجريد اتباعه وتحكيمه، واستفراغ (٤) قوى النفس في طلبه وفهمه، وعرض آراء الرجال عليه، وردّ ما يخالفه (٥) منها، وقبول ما وافقه ولا يلتفت إلى شيء من آرائهم وأقوالهم (٦) إلا إذا أشرقت عليها شمس الوحي وشهد

<sup>(</sup>١) في (ب): «عليها»، والمثبت أولي.

<sup>(</sup>٢) يُشير إلى قوله تعالى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَاعَيلُواْمِنْ عَمَلْ فَجَعَلْنَكُ هُبَكَا مُمَّنتُورًا ﴾ [الفرقان/ ٢٣].

<sup>(</sup>٣) في (ب، ت): «فأتبعوا»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في (مط): «وتفريغ».

<sup>(</sup>٥) في (أ، ت): «خالفه».

<sup>(</sup>٦) من قوله: «ورد ما يخالفه» إلى هنا سقط من (ب).

لها بالصحة = فهذا أمر لا تكاد ترى أحدًا منهم يحدث به نفسه، فَضْلًا عن أن يكون آخيته ومطلوبه، وهذا الذي لا ينجى سواه، فوارحمتا لعبدٍ شقِيَ في طلب العلم، واستفرغ فيه قواه، واستنفد فيه أوقاته وآثره على ما الناس فيه، والطريق بينه وبين رسول الله ﷺ مسدود، وقلبه عن المرسل سبحانه وتعالى وتوحيده والإنابة إليه والتوكل عليه والتنعم بحبِّه والسرور بقربه مطرود ومصدود. قد طاف عمره كله على أبواب المذاهب، فلم يفز إلا بأخسِّ المطالب!(١) لهي والله إلا فتنة أعْمَت القلوب عن مواقع رشدها، وحيَّرت العقول عن طرق قصدها. تربَّى فيه الصغير، وهرم عليه الكبير، فظنت (٢) خفافيش الأبصار أنها الغاية التي تسابق إليها المتسابقون، والنهاية [ظ/ق١٤ب] التي تنافس فيها المتنافسون، وهيهات! أين الظلام من النضياء! وأين الشرى من كواكب(٣) الجوزاء! وأين الحرور من الظلال! وأين طريقة أصحاب اليمين من طريقة أهل(٤) الشمال! وأين القول الذي لم تضمن لنا عصمة قائله بدليل معلوم من النقل المصدق عن القائل المعصوم! وأين العِلْم الذي سَنَدُه محمد بن عبد الله عليه عن جبرائيل عليه عن رب العالمين

<sup>(</sup>١) في (أ،ت): «المطالب! سبحان الله» وحذفها أولى.

<sup>(</sup>٢) من (مط،ع)، وفي (أ، ب، ت، ظ): «وظنت».

<sup>(</sup>٣) في (أ، ت): «الكواكب»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في (مط،ع): «أصحاب».

سبحانه وتعالى إلى (١) الخرص الذي سنده شيوخ أهل (٢) الضلال من الجهمية والمعتزلة وفلاسفة المشّائين! بل أين الآراء التي أعلى درجاتها أن تكون عند الضرورة سائغة الاتّباع إلى النصوص النبوية الواجب على كل مسلم تحكيمها والتحاكم إليها في موارد النزاع! وأين الآراء التي نهى قائلها عن تقليده فيها وحذّر إلى النصوص التي فُرِض على كل عبدٍ أن يهتدي بها ويتبصّر!

وأين الأقوال والآراء التي إذا مات أنصارها والقائمون بها فهي من جملة الأموات [ب/ق١٠١] إلى النصوص التي لا تزول إلا إذا زالت الأرض والسماوات!

لقد استبان ـ والله ـ الصبح لمن له عينان ناظرتان، وتبين الرشد من الغي لمن له أُذنان واعيتان، لكن عَصَفت على القلوب أهوية البدع والشبهات والآراء المختلفات، فأطفأت مصابيحها. وتحكَّمت فيها أيدي الشهوات، فأغلقت أبواب رشدها، وأضاعت مفاتيحها. وران عليها كسبها وتقليدها لآراء الرجال فلم تجد حقائق القرآن والسنة فيها منفذًا. وتمكَّنت فيها أسقام (٣) الجهل والتخبيط (٤)؛ فلم تتفع معها بصالح الغذاء. واعجبا! جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا

<sup>(</sup>١) في (مط): «من» والمثبت أولى.

<sup>(</sup>٢) من (أ) فقط.

<sup>(</sup>٣) في (ت): «منها أقسام»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في (مط): «والتخليط».

تغني من جوع، ولم تقبل الاغتذاء بكلام الله تعالى ونص نبيه المرفوع. واعجبا لها! كيف اهتدت في ظُلَم الآراء إلى التمييز بين الخطأ منها(١) والصواب، وعجزت عن الاهتداء بمطالع الأنوار ومشارقها من السنة والكتاب، فأقرَّتْ بالعجز عن تلقي الهدى والعلم من مشكاة السنة والقرآن، ثم تلقته من رأي فلان ورأي فلان!

فسبحان (٢) الله! ماذا حُرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس الهدى من مشكاتها من الكنوز والذخائر، وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر! قنعوا بأقوال استنبطتها معاول الآراء فكرًا (٣)، وتقطّعوا أمرهم بينهم لأجلها زُبرًا، وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا، فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورًا.

درست معالم القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفونها، ودثرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونها، ووقعت أعلامه بين (٤) أيديهم فليسوا يرفعونها، وأفلت كواكبه من آفاقهم فليسوا يبصرونها، وكسفت (٥) شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وعقدها فليسوا [ظ/ ق٥١أ] يثبتونها.

خلعوا نصوص الوحي عن سلطان الحقيقة، وعزلوها عن ولاية

<sup>(</sup>۱) في (ب): «فيها» والمثبت أولى.

<sup>(</sup>٢) في (أ، ت، ظ): «سبحان».

<sup>(</sup>٣) ليس في (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «من».

<sup>(</sup>٥) في (أ،ع): «وخسفت».

اليقين، وشنُّوا عليها غارات التحريف بالتأويلات الباطلات (١)؛ فلا يزال يخرج عليها من جيوشهم المخذولة كَوِين بعد كمين. نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام لئام، فعاملوها (٢) بغير ما يليق بها من الإجلال والإكرام. وتلقوها من بعيد ولكن بالدفع في صدورها والأعجاز، وقالوا: ما لَكَ عندنا من عبور، وإن كان [ب/ ق١٧٠] لا بد فعلى سبيل المجاز! أنزلوا النصوص منزلة الخليفة العاجز في هذه الأزمان، له السكة والخطبة وما له حكم نافذ ولا سلطان. حُرِموا والله الوصول بخروجهم عن منهج الوحي وتضييع الأصول، تمسّكوا بأعجاز لا بخروجهم عن منهج الوحي وتضييع الأصول، تمسّكوا بأعجاز لا أحوج ما كانوا إليها، حتى إذا بُعثر ما في القبور، وحصِّل ما في الصدور تميز (٤) لكل قوم حاصلهم الذي حَصَّلوه، وانكشفت (٥) لهم حقيقة ما اعتقدوه، وقَدِموا على ما قدَّموه، وانكشفت (٥) لهم حقيقة ما اعتقدوه، وقَدِموا على ما قدَّموه، ﴿...وَيَدَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ

<sup>(</sup>١) في (مط): «الباطلة».

<sup>(</sup>٢) في (أ، ت،ع): «فقابلوها»، والمثبت أولى.

<sup>(</sup>٣) في (مط): «أسبابهم».

<sup>(</sup>٤) في (ب، ت): «و تميز» وزيادة الواو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في (أ، ت)، «وانكشف».

<sup>(</sup>٦) في (ت): «ما».

ما بذروه، فيا شِدة الحسرة عندما يعاين (١) المبطل سعيه وكده هباءً منثورًا، ويا عظم المصيبة عندما تتبين بوارق آماله وأمانيه خُلَّبًا غرورًا!

فما ظن من انطوت سريرته على البدعة والهوى والتعصب للآراء بربه سبحانه وتعالى يَوْمَ تُبلّى السَّرائِر (٢)؟ وما عذر مَن نبَذ كتاب الله وسنة رسوله على وراء ظهره في يوم لا ينفع فيه (٣) الظالمين المعاذر (٤)؟ أفيظن (٥) المُعرِض عن كتاب الله وسنة رسوله على أن ينجو غدًا بآراء الرجال، أو (٦) يتخلّص من مطالبة الله تعالى له بكثرة البحوث والجدال، أو ضروب الأقيسة وتنوع الأشكال، أو بالشطحات (٧) والإشارات وأنواع الخيال؟ هيهات! والله لقد ظن أكذب الظن، ومنته نفسه أبين المحال، وإنما ضمِنت النجاة لمن حكم هدى الله تعالى على غيره، وتزود التقوى، وأتم بالدليل وسلك الصراط المستقيم، واستمسك من التوحيد واتباع الرسول على العروة الوثقى التي لا انفصام لها، والله سميع عليم.

<sup>(</sup>١) من قوله: «الحصاد لما عاينوا» إلى هنا سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) يُشير إلى قوله تعالى: ﴿يَوْمَنُّكُمْ ٱلنَّرَآبِرُ ﴾ [الطارق/ ٩].

<sup>(</sup>٣) من (ظ) فقط.

<sup>(</sup>٤) يُسشير إلى قول تعالى: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّل لِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّف نَهُ وَلَهُمْ سُوَهُ الدَّار ﴾ [غافر/ ٥٢].

<sup>(</sup>٥) في (أ، ت): «فيظن»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) من (أ، ت).

<sup>(</sup>٧) في (ع، أ، ت): «بالشبهات».

#### فصل

وملاك النجاة والسعادة والفوز بتحقيق التوحيدين اللذين عليهما مدار كتب<sup>(۱)</sup> الله تعالى، وبتحقيقهما بعث الله سبحانه وتعالى رُسُلَه<sup>(۲)</sup> عليهم الصلاة والسلام وإليهما رغّب<sup>(۳)</sup> الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كلهم<sup>(٤)</sup>، من أولهم إلى آخرهم.

أحدهما: التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله تعالى، وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل، وتنزيهه عن صفات النقص.

والتوحيد الشاني: عبادته وحده لا شريك له، و تجريد محبته والإخلاص له وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرضى به ربًّا وإللها ووليًّا، وأن لا يجعل له عدلًا في شيء [ب/ق١١٨] من الأشياء.

وقد جمع سبحانه وتعالى هذين النوعين من التوحيد في سورتي الإخلاص وهما: سورة ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ المتضمنة للتوحيد العملى الإرادي، وسورة [ظ/ق١٠] ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُ ﴾ المتضمنة

<sup>(</sup>۱) في (مط): «كتاب».

<sup>(</sup>٢) في (مط): «رسوله صلى الله عليه وسلم».

<sup>(</sup>٣) في (ت، ع، مط): «دعَتْ».

<sup>(</sup>٤) ليس في (ب).

للتوحيد الخبري العلمي(١).

فسورة ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾ فيها بيان ما يجب لله تعالى من صفات الكمال، وبيان ما يجب تنزيهه من النقائص والأمثال. وسورة ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا الكمال، وبيان ما يجب تنزيهه من النقائص والأمثال. وسورة ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا اللَّهُ وَلَا يَتَأَلُّهُا اللَّهُ عَبَادَة كُلُ مَا اللَّهُ وَلَا يَجَابُ عَبَادته وحده (٢)، والتَّبري من عبادة كُلُ ما سواه.

ولا يتم أحد التوحيدين إلا بالآخر، ولهذا كان النبي ﷺ يقرأ بهاتين السورتين في سنة الفجر (٣) والوتر (٤)، اللتين هما فاتحة العمل

<sup>(</sup>٢) زاد في (مط): «لا شريك له».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٧٢٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٢٦٢) والنسائي (١٧٠٢) وابن ماجه (١١٧٢) وأحمد (٤/٢٥٦) (٤٥٧) (٢٧٢، ٢٧٢٥، ٢٧٢٦) من طريق أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الوتر بثلاث مرفوعًا، وقد اختلف في رفعه ووقفه انظر: المصنف (٩٤٩، ١٩٥٠)، والنسائي (١٧٠٣).

قال الدارقطني في العلل (١٣/ ٢٦): «ويُقال: إن أبا إسحاق لم يسمعه من سعيد، وإنما أخذه عن مخوّل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير» اه.

ونقل الحافظ في التخليص عن العقيلي أنه قال: حديث ابن عباس وأُبيّ بن كعب بإسقاط المعوذتين أصح. اهـ.

لكن قال العقيلي في الضعفاء الكبير (٢/ ١٢٥): «... وحديث ابن عباس صالح الإسناد» اهـ.

وخاتمته، ليكون مبدأ النهار توحيدًا وخاتمته توحيدًا.

فالتوحيد العلمي الخبري له ضدًان: التعطيل والتشبيه والتمثيل. فمن نفى صفات الرب عز وجل وعطلها كذّب تعطيلُه توحيده، ومن شَبَّهه بخلقه ومَثَلَهُ بهم كذّب تشبيهُه وتمثيلُه توحيده.

والتوحيد الإرادي العملي له ضدَّان أيضًا (١): الإعراض عن محبته والإنابة إليه والتوكل عليه، أو الإشراك به في ذلك، واتخاذ أولياء وشفعاء من دونه.

وقد جمع سبحانه وتعالى بين التوحيدين (٢) في غير موضع من

<sup>=</sup> قلت: وقد ورد من حديث أبي بن كعب وعمران بن حصين وعائشة. فأما حديث أبي بن كعب فالصواب فيه أنه من مسند عبد الرحمن بن أبزى، وهو حديث ثابت فيه ألفاظ معلولة.

وأما حديث عمران فهو خطأ ووهم، وكذلك حديث عائشة طرقة معلولة.

قال العقيلي في الضعفاء (٢/ ١٢٥) بعد أن أعلّ حديث عائشة: «وقد روي عن ابن عباس وأبي بن كعب ـ فذكره ـ وإسنادهما أصلح من هذين، على أن في حديث أبيّ بن كعب اختلاف، وحديث ابن عباس صالح الإسناد» اهـ.

وقال أيضًا (٣/ ١٢) ـ بعد أن أعلَّ حديث عائشة .: «والرواية عن أُبيِّ بن كعب وابن عباس في الوتر أصح من هذه الرواية وأولى» اهـ.

<sup>(</sup>١) ليس في (أ، ت).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «التوحيد»، وهو خطأ.

القرآن: فمنها: قوله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ اللَّهِ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشَا وَالسَّمَاةَ بِنَآهُ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآةً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ أَفَلَا جَعْمَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة / ٢١، ٢٢].

ومنها: قوله تعالى: ﴿ اللّهُ الّذِى جَعَلَ لَكُمُ النّالَ لِتَسَكُنُوا فِيهِ وَالنّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْمُ النّالِي لا وَالنّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْمُ اللّهُ إِلّا هُو فَاَنَى يَشْكُرُونَ ﴿ اللّهَ إِلّا هُو فَاَنَى يَشْكُرُونَ ﴿ اللّهَ اللّهِ يَجْمَدُونَ ﴿ اللّهُ الّذِي تُوفَكُونَ اللّهَ اللّهِ اللّهِ يَجْمَدُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكَامُ اللّهُ وَكَامُ اللّهُ وَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ومنها: قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِن دُونِدِ. مِن وَلِي [ب/ق١٩ب] وَلَا شَفِيعً الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِن دُونِدِ. مِن وَلِي [ب/ق١٩ب] وَلَا شَفِيعً أَفَلَا نَتَذَكَّرُونَ ﴿ ثُمَّ يَعْرَجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ أَفَلَا نَتَذَكَّرُونَ ﴿ ثُولَ يَعْرَجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِنْ لَلَّا نَتُلُونَ اللَّهُ مَا تَعُدُّونَ ﴿ السَّمَا تَعُدُّونَ ﴾ السَّمَا تَعُدُّونَ ﴾ والسّجدة / ٢٠٤].

وتأمل ما في هذه الآيات من الردعلى طوائف المعطلين والمسشركين، فقوله في السّكونِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِتّة والمسشركين، فقول هول الملاحدة القائلين بقِدَم العالم، وأنه لم يزل، وأن الله سبحانه لم يخلقه بقدرته ومشيئته. ومن أثبت منهم وجود الرب جعله لازمًا لذاته أزلًا (١) وأبدًا غير مخلوق، كما هو [ظ/ق٢١] قول ابن سينا والنصير الطوسي وأتباعهما من الملاحدة الجاحدين لِمَا والفِطَن عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام والكتب، وشهدت به العقول والفِطَر.

وقوله تعالى: ﴿... أُورِّ السّتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ... ﴾ يتضمن: إبطال قول المعطلة والجهمية الذين يقولون: ليس على العرش شيء (٢) سوى العدم، وإن الله ليس مستويًا على عرشه، ولا ترفع إليه الأيدي، ولا يصعد إليه الكلم الطيب، ولا رفع المسيح عليه الصلاة والسلام إليه، ولا عرج برسوله محمد عليه الصلاة والسلام ولا تعرج الملائكة والروح إليه، ولا ينزل من عنده جبريل عليه الصلاة والسلام ولا غيره، ولا ينزل هو كل ليلة إلى السماء (٣) الدنيا، ولا يخافه عباده من الملائكة وغيرهم من

<sup>(</sup>١) في (ب): «أولًا»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) من (أ، ت، ظ).

<sup>(</sup>٣) في (أ، ب، ت، ع): «سماء».

فوقهم، ولا يراه المؤمنون في الدار الآخرة عيانًا بأبصارهم من فوقهم، ولا تجوز الإشارة إليه بالأصابع إلى فوق، كما أشار إليه النبي على في أعظم مجامعه في حجة الوداع إليه، وجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد(١).

قال شيخ الإسلام (٢): «وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله ﷺ، وعامة كلام الصحابة والتابعين، وكلام سائر الأئمة؛ مملوء بما هو نصُّ أو ظاهر (٣) في أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش، فوق السموات مستو على عرشه.

مثل قوله تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ... ﴾ الآية [فاطر/ ١٠].

وقوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنِعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِنَّ ﴾ [آل عمران/ ٥٥].

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مطوّلًا في حجة الوداع.

وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (١٦٥٤، ١٦٦٧) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه مطوَّلًا.

<sup>(</sup>٢) كما في مجموع الفتاوى (٥/ ١٣، ١٣) نحوه.

<sup>(</sup>٣) في الفتاوى: «مملوء بما هو إمَّا نصٌّ، وإما ظاهر».

وقوله تعالى: ﴿ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء/ ١٥٨].

وقوله تعالى: ﴿ذِى ٱلْمَعَارِجِ ﴿ يَعَرُجُ ٱلْمَلَيْكِ اَلْمُوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج/ ٣، ٥٤].

وقول عالى: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ[ب/ق١١] ثُمَّرَ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾ [السجدة/ ٥].

وقوله تعالى: ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِّن فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل/ ٥٠].

وقول ه تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوَّن سَبْعَ سَمَلُوْتٍ ﴾ [البقرة/ ٢٩].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱلسَّمَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِي يُغْشِى ٱلْتَلَى ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّهُومُ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِقِيَ ٱلْا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِقِيَ ٱلْا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف/ ٥٤].

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ ٱَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَدُرُشِّ يُدَبِّرُ ٱلْأَمَرُ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ - ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَاعْبُ دُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [يونس/٣]. فذكر التوحيدين في هذه الآية.

وقوله تعالى: ﴿ تَنزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوٰتِ ٱلْعُلَى ۗ ۚ ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى

ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه/ ٤، ٥].

وقوله تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلَ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَيِّح بِحَمَّدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ مِنْهُونِ عَلَى اللهِ مِنْهُونِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيْنُونِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿ اللهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا أَلَيْكُ مِنْ فَسَتَلْ مِهِ خَبِيرًا ﴾ [الفرقان/ ٥٥، ٥٥].

وقوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ [ظ/ق٢١ب] السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ الْمَامِنُونِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ الْمَامِنُ عَلَى الْمَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْلَّرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد/٤]، فذكر عموم علمه (١) وعموم قدرته، وعموم إحاطته وعموم رؤيته.

وقوله عز وجل: ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ ٱَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِن دُونِهِ مِن وَلِيَ وَلَا شَفِيعٌ أَفَلا نَتَذَكَّرُونَ سِتَّةِ ٱيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَن اللَّهُ مِن دُونِهِ مِن وَلِيَ وَلا شَفِيعٌ أَفَلا نَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ مِن يُومِ كَانَ مِقْدَارُهُ اللَّهُ الْفَرَشِ اللّهُ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن يُعْرَجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ ٱلْفَيْتِ وَٱلشّهَادَةِ ٱلْعَزِيرُ ٱلرّحِيمُ ﴾ (١) سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿ الرّحِيمُ ﴾ (١) السجدة / ١٠٤].

وقوله عز وجل: ﴿ مَا مِنهُم مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِ َ مَنُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُم مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْتُكُمْ حَاصِبُمُ أَ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ

<sup>(</sup>١) في (ت): «عمله» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) هذه الآيات من (ظ) فقط.

نَذِيرٍ ﴾ [الملك/ ١٦، ١٧].

وقوله تعالى: ﴿نَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [نصلت/ ٤٢].

وقوله عز وجل: ﴿ سَيِّح أَسَّمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى / ١]، فالله عز وجل هو العلى الأعلى، علا كل شيء من كلِّ وجه (١).

وقوله تعالى: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ [الجاثية/ ٢].

وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَا مَنُ آبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ اللَّهِ اللَّهَ مَوْسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنُّهُ. كَنْذِبًا ... ﴾ الآية [غافر/٣٦، ٢٧].

قال أبو الحسن الأشعري \_ وقد احتج بهذه الآية على الجهمية \_: فأكذب  $(\Upsilon)$  فرعون موسى عليه السلام في قوله: إن الله فوق السلوات  $(\Upsilon)$ . وسيأتى إن شاء الله تعالى حكاية كلامه بحروفه  $(\Upsilon)$ .

<sup>(</sup>١) هذه الآية وما بعدها إلى هنا من «ظ» فقط.

<sup>(</sup>٢) في الإبانة (ص/ ٨٥): «فكذَّب».

 <sup>(</sup>٣) في (ظ): «... موسى عليه السلام: إن الله فوق السماء»، ووقع في (ب): «نور»
 مكان: «فوق».

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «وسيأتي كلامه بحروفه».

وقال<sup>(١)</sup> الله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُرِيعَ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيدُ ﴾ [سبا/ ٢٣].

وقال تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ ۗ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ۗ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ الْفَكِيمُ اللهَ الْفَلِيمُ ﴾ [الزخرف/ ٨٤].

وقال الله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ﴿ اللَّهِ الْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ﴾ [البروج/ ١٥،١٤]. وقال: ﴿ فَٱلْمُكُمُّ لِلَّهِ ٱلْمَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ﴾ [غافر/ ١٢].

# أقوال رسل الله والسفراء بينه وبين خلقه ، وأعرف الخلق به ، وأعظمهم

وقد اتَّفقت كلهم من أولهم إلى آخرهم على: أنَّ الله فوق سماواته على خلقه مستو بذاته على عرشه.

قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي: «وعُلُو الله على خلقه فوق سماواته في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل» اهـ.

قول آدم أبي البشر عليه السلام:

ذكر عكرمة ووهب عن ابن عباس قال: «أهبط الله آدم إلى الأرض،

<sup>(</sup>١) من هنا يبدأ ما استدركته النسخة الظاهرية (ظ) على جميع النسخ الخطّية، والمطبوعة.

وقال له: سأُبوِّئك بيتًا أخصُّه بكرامتي، وأدَّخره لنفسي، ولست أسكنه، وليس ينبغي له أن يسعني ولا يحملني، ولكن على كرسي الكبرياء والجبروت، وهو الذي يستقل بعزتي، وهو الذي وضعت عليه عظمتي وجلالي، وهناك استقر قراري وهو بعْدُ ضعيف عنِّي لولا قوَّتي»(١).

#### قول داود عليه السلام:

قال أحمد: ثنا سيَّار (٢) ثنا جعفر قال: سمعت ثابتًا يقول: كان داود عليه السلام يُطيل الصلاة من الليل [ظ/ق١٠١] فيركع الركعة، ثم يرفع رأسه فينظر إلى أديم السماء، ثم يقول: "إليك رفعت رأسي يا عامر السماء» (٣).

وقال ابن منيع: حدثنا علي بن مسلم قال: حدثنا سيَّار<sup>(3)</sup> بن حاتم قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: ثنا ثابت قال: كان داود عليه السلام يُطيل الصلاة، ثم يركع، ثم يرفع رأسه، فيقول: «إليك رفعت رأسي يا عامر السماء، نظر العبيد إلى أربابها»(٥).

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه عن ابن عباس.

وأخرجه الأزرقي في أخبار مكة (١/ ٤٦، ٤٨) عن وهب بن منبه مطولًا.

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «شيبان»، والتصويب من نسخة على حاشية (ظ)، والزهد لأحمد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في الزهد (٤٥٣)، ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية (٢/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) في الأصل (ظ): «شيبان» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده على الزهد (٤٥٣)، وابن الجعد في مسنده =

قال أحمد: ثنا أبو عمر الضرير ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الله الجدليّ، قال: «ما رفع داود عليه السلام رأسه إلى السماء بعدما أصاب الخطيئة حتى مات»(١).

وقال سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن سلمة ثنا عطاء بن الساثب عن أبي عبد الله الجدلي قال: «ما رفع داود عليه السلام رأسه إلى السماء بعد الخطيئة حياءً من ربه عز وجل»(٢).

## قول إبراهيم الخليل عليه السلام:

قرأتُ بخطِّ الماوردي: «إن الله أوصى إلى خليله إبراهيم: أنا ذو الغنى عن جميع خلقي، أفيض برحمتي [على] من أشاء، وبيدي الفضل والجود والكرم، ورحمتي وسعت كل شيء علمًا، وأنا خلقت الغَيْرة، وأنا غيور، فاحذر أن أطّلع من فوق عرشي على قلبك فارًّا معرضًا عنيً

<sup>= (</sup>١٤٣٢)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٦٦٩)، وابن عساكر في تاريخه (٩٣/١)، والذهبي في العلو (١٢٥).

قال الذهبي: إسناده صالح. وصححه أيضًا الذهبي في العلو (٣١١) والمؤلف كما سيأتي (ص/ ٤١٢) في أقوال الزهاد والصوفية.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۰۵۵، ۳۲۵۵۸): عن عفان، والثعلبي في تفسيره (۸/ ۱۹۷) من طريق: موسى بن إسماعيل كلاهما عن حماد بن سلمة به. وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الرافعي في التدوين في أخبار قزوين (٢/ ٦١، ٦٢).

مشغولًا بغيري؛ فأمحق اسمك من ديوان أهل محبَّتي. وكُنْ والِهًا بـذكري، مـشغولًا بجـلالي، لا يخفى عـليَّ شيء في الأرض ولا في السماء، الخفي عندي جهير».

## قول يوسف عليه السلام:

قال وهب بن منبه: «قالت امرأة العزيز ليوسف: ادخل معي القَيْطون ـ يعني: السِّتْر ـ فقال: إن القيطون لا يسترني من ربي»(١).

#### قول موسى عليه السلام:

<sup>(</sup>١) أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) حُرِّب: من التَّحريب، وهو التحريش. انظر اللسان (١/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في الزهد (ص/١١٩)، رقم (٣٨٧). وسنده صحيح إلى عطاء.

## قول نبينا محمد سيد الأولين والآخرين على الله (١):

و في لفظ آخر: «كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده: إن رحمتى تغلب غضبي» (٣).

و في لفظ: «وهو وضْعٌ عنده على العرش»(٤).

و في لفظ: «هو مكتوب عنده فوق العرش»(٥).

وهذه الألفاظ كلها في «صحيح البخاري»(٦).

<sup>(</sup>۱) إلى هنا انتهى ما استدركته النسخة الظاهرية (ظ) على جميع النسخ: (أ، ب، ت، ع)، والمطبوعة (مط).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٠٢٢)، ومسلم (٢٧٥١) (١٤) واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٧٥١) (١٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٩٦٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٧١١٥).

<sup>(</sup>٦) كذا في (ظ)، وجاء هذا الحديث في (أ، ب، ت، ع، مط) بعد حديث المعراج مباشرة.

وحديث المعراج (۱) [ظ/ق ۱۷ب] «تجاوز النبي على السلوات (۲) سماء سماء عتى انتهى إلى ربه تعالى فقرَّبه وأدناه، وفرض عليه [ب/ق ۱۹ ب] الصلوات خمسين صلاة، فلم يزل يتردَّد بين موسى عليه السلام وبين ربه تبارك وتعالى: ينزل من عند ربه تعالى إلى عند موسى فيسأله: كم فرض عليه فيخبره، فيقول: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فيصعد إلى ربه فيسأله التخفيف (۲)»(٤).

و في "صحيح مسلم" عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله على بخمس كلمات فقال "إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سُبُحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»(٥).

و في «مسند الحارث بن أبي أسامة»: من حديث أبي قُرَّة عن مالك

<sup>(</sup>۱) من (ظ) فقيط «وحديث المعراج»، وجاء في (أ، ب، ت، ع، مط): «وأما الأحاديث: فمنها قصة المعراج، وهي متواترة، وتجاوز النبي ﷺ»، ووقع في (أ،ت،ع): «فهي» بدل: «وهي».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) قوله: «فيسأله التخفيف» سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٠٣٥، ٣٦٧٤)، ومسلم (١٦٤) من حديث مالك بن صعصعة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٧٩).

عن زياد بن سعد ثنا أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا كان يوم القيامة جُمِعت الأمم، ودُعِيَ كل أُناس بإمامهم، فجئنا آخر الناس، فيقول قائل الناس: من هذه الأمة، ـ قال: ـ ويشرف إلينا الناس، فيقال: هذه الأُمَّة الأمينة، هذه أُمة محمد ﷺ، وهذا محمد في أُمَّته، فينادي منادٍ: إنكم الآخرون الأوَّلون، قال: فنأتي فنتخطَّى رقاب الناس حتى نكون أقرب الناس إلى الله منزلة، ثم يُدعى الناس، كل أناس بإمامهم، فتُدعى اليهود، فيقال: من أنتم؟ فيقولون: نحن اليهود، فيقال: من نبيكم؟ فيقولون: نبينا موسى عليه السلام، فيقول: ما كتابكم؟ فيقولون: كتابنا التوراة، فيقول: ما تعبدون؟ فيقولون: نعبُدُ عُزَيْرًا ونعبد الله، فيقول الملأ حولهم: اسلكوا بهم في جهنم. ثم تُدعى النصارى، فيقول: مَنْ أنتم؟ فيقولون(١): نحن النصارى، فيقول: من نبيكم؟ فيقولون: نبينا عيسى عليه السلام. فيقول: ما كتابكم؟ فيقولون: كتابنا الإنجيل. فيقول: ما تعبدون؟ فيقولون: نعبد عيسى (٢). فيقول لعيسى: يا عيسى: ﴿ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأَتِيَ إِلَهَ بَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِيَّ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ. فَقَدْ عَلِمْتَهُ مَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ اللَّ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا آَمَرْتَنِي بِهِ ۚ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمَّتُ فِيهِمُّ فَلَمَّا تَوَقَّيَتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمٌّ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل (ظ): «فيقول»، والصواب ما أثبتُّه.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل (ظ): «المسيح». فقال الناسخ في الحاشية: «صوابه: عيسى».

شَهِيدُ اللهُ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغَفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [المائدة/ ١١٦-١١٨].

ثم يُدعى كل أناس بإمامهم، وما كانوا يعبدون، ثم يصرخ الصارخ أيها الناس: مَنْ كان يعبد إلهًا فليتبعه، تقدمهم آلهتهم فيها الخشب والحجارة [ظ/ق١٨]، وفيها الشمس والقمر وفيه الدجال، حتى يبقى المسلمون، فيقف عليهم فيقول: مَنْ أنتم؟ فيقولون: نحن المسلمون. قال: خيرُ اسم، وخير داعية، فيقول: مَن نبيكم؟ فيقولون: محمد. فيقول: ما كتابكم؟ فيقولون: نعبد فيقول: ما تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله وحده لا شريك له. قال: سينفعكم ذلك إن صدقتم. قالوا: هذا يومنا الذي وُعِدْنا. فيقول: أتعرفون الله إن رأيتموه؟ فيقولون: نعم. فيقول: وكيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون: نعلم أنه لا عِدْل له. قال: فيتجلّى لهم تبارك وتعالى، فيقولون: أنت ربنا تباركت أسماؤك، ويخرُون له شجّدًا، ثم يمضي النور بأهله»(١).

وذكر البخاري في كتاب التوحيد (٢) من «صحيحه» حديث أنس

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني في الرؤية (٥٤)، وأبو إسماعيل الأنصاري في كتاب الفاروق ـ كما في فتح الباري لابن رجب (٣/ ٢١٢).

وهو حديث غريب عن مالك.

رضي الله عنه حديث الإسراء وقال فيه: ثم علابه يعني جبرائيل فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاوز سدرة المنتهى، ودنا الجبار رب العزة فتدلى، حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إليه فيما أوحى إليه خمسين صلاة، ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه، فقال: يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال: عهد إليّ خمسين صلاة كل يوم وليلة (۱). قال: إن أُمتك لا تستطيع ذلك (۲)، فارجع فليخفِّف عنك ربك وعنهم، فالتفت النبي على إلى جبرائيل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل: أن نعم إن شئت. فعلا به إلى الجبَّار تبارك وتعالى فقال وهو مكانه يا رب خفِّف عنا... وذكر الحديث.

وفي «الصحيحين» (٣) من حديث الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا يُكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زانٍ، وملك كذّاب، وعائل مستكبر »(٤).

وفي «الصحيحين»: عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار،

<sup>(</sup>١) سقط من (ب) قوله: «كل يوم وليلة».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث من النسخة الظاهرية (ظ) فقط.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٠٧)، ولم يخرجه البخاري في صحيحه.

ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم ـ وهو أعلم بهم ـ فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون»(١).

ولمَّا حكَّم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة [ب/ق٢٠] بأن تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذريتهم وتقسم (٢) أموالهم، قال له النبي ﷺ: «لقد حكَمْتَ فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرْقِعَة» (٣).

و في لفظ: «من فوق سبع سموات» (٤).

(١) أخرجه البخاري برقم (٥٣٠، ٦٩٩٢)، ومسلم رقم (٦٣٢).

(٢) في (ظ): «وتُغْنَم».

(٣) أخرجه ابن زنجويه في الأموال (٢١)، والحربي في غريب الحديث (٣/ ١٠٣٠)، والطبري في تاريخه (٢/ ٢٥٠)، والخطيب في المتفق والمفترق (٧٩٧)، وابن حجر في الموافقة (٢/ ٤٣٨).

من طرق عن ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن علقمة بن وقاص الليثي فذكره مرسلًا.

قال ابن حجر: «هذا حديث مرسل، رجاله ثقات».

ورواه يحيى بن سعيد الأموي في «المغازي»، ومن طريقه: أخرجه ابن قدامة في «صفة العلو» رقم (٢٩)، والذهبي في العلو (٤٥) عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب بن مالك فذكره.

قال الذهبي: «هذا مرسل».

(٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٩٤)، وعبد بن حميد في المسند رقم (١٤٩ - المنتخب) والدورقي في مسند سعد بن أبي وقاص رقم (٢٠)، والبزار في =

وأصل القصة في الصحيحين (١) [ظ/ق١٨٠] وهذا السياق لمحمد ابن إسحاق في «المغازي».

وفي «الصحيحين» من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث علي بن أبي طالب إلى النبي بذُهَيبة في أديم مقروض لم تفصل من ترابها. قال: فقسمها بين أربعة: بين عيينة بن بدرٍ، والأقرع بن حابس وزيد الخيل<sup>(٢)</sup>. والرابع: إما علقمة، وإما عامر بن الطفيل<sup>(٣)</sup>، قال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، قال: فبلغ ذلك النبي عليه

\_\_\_\_

<sup>=</sup> البحر الزخار رقم (۱۰۹۱) وغيرهم من طريق محمد بن صالح التمار عن سعد ابن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص فذكره.

وهذا الطريق صححه الذهبي وحسنه الحافظ ابن حجر، لكنه طريق معلول، فقد خولف محمد بن صالح التَّمار، خالفه شعبة بن الحجاج سندًا ومتنًا.

فرواه عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري فذكره بلفظ: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك».

أخرجه البخاري في صحيحه (٢٨٧٨، ٣٥٩٣، ٣٨٩٥، ٥٩٠٥)، ومسلم (١٧٦٨)، وابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٩٢) وغيرهم وهذا الصواب، وحديث محمد بن صالح التمار خطأ ووهم، وإليه ذهب البخاري وأبوحاتم الرازي والدارقطني وابن حجر. انظر: التاريخ الكبير (٤/ ٢٩١)، وعلل ابن أبي حاتم رقم (٩٧١)، وعلل الدارقطني (٥٧٣)، وغلل الدارقطني (٥٧٣)،

<sup>(</sup>١) من حديث أبي سعيد الخدري كما تقدم آنفًا.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «الخير».

<sup>(</sup>٣) من قوله: «والرابع» إلى هنا، سقط من (ب).

فقال: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء مساءً وصباحًا (١)»(٢).

و في (٣) «الصحيحين» من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إذا أحبَّ الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانًا فأحِبُّوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض»(٤).

و في لفظ «لمسلم»: «إن الله إذا أحب عبدًا دعا جبريل، فقال: إني أحب فلانًا فأحِبَّه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء، فيقول: إن الله يحب فلانًا فأحِبُّوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض عبدًا دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانًا فأبغِضْه، قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانًا فأبغضوه، ثم يوضع له البغضاء في الأرض»(٥).

وفي «صحيح مسلم»: من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلّهم

<sup>(</sup>١) في (أ): "صباحًا ومساءً".

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٠٣٧)، ومسلم (٢٦٣٧).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث والذي بعده إلى: «يوم لا ظل إلا ظلى» من النسخة الظاهرية فقط.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٠٣٧) د

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم برقم (٢٦٣٧).

في ظلِّي، يوم لا ظل إلا ظلِّي»(١).

و في "صحيح مسلم" عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: لطمتُ جارية لي فأخبرت رسول الله علي فعَظَمَ ذلك علي قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: بلى ائتني بها، قال: فجئت بها رسول الله على فقال لها: «أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «فمن أنا؟» قالت: أنت رسول الله، قال: «أعتقها(٢)؛ فإنها مؤمنة»(٣).

وفي «صحيح البخاري» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت زينب رضي الله عنه التخر على أزواج النبي على وتقول: «زوجكُنَّ أهاليكنَّ، وزوجني الله من فوق سبع سلموات»(٤).

وفي «سنن أبي داود»: من حديث جبير بن مطعم قال: أتى رسول الله على الله أعرابي فقال: يا رسول الله نهكت الأنفس، وجاع العيال، وهلكت الأموال (٥)، استسقِ لنا ربَّك، فإنا نستشفع بالله عليك، وبك على الله،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم (٢٥٦٦).

<sup>(</sup>٢) من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم (٥٣٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٦٩٨٤).

<sup>(</sup>٥) هكذا في النسخ، غير (ب) فقد طُمس فيها على الحديث كاملاً. والذي عند أبي داود: «جُهِدت الأنفس، وضاعت العيال، وتُهكت الأموال، وهلكت الأنعام» وكذلك ما بعده فيه اختلاف في المتن عما في سنن أبي داود، فلعل المؤلف كان يختصر الحديث ويرويه بالمعنى.

فقال رسول الله ﷺ: «سبحان الله»، فما زال يُسبِّح حتى عُرف ذلك في وجوه أصحابه، فقال: «ويحك! أتدري ما الله؟ إنَّ شأنه أعظم من ذلك، إنه لا يُستشفع به على أحدٍ من خلقه، إنه لفوق سماواته على عرشه، وإنه عليه لهكذا، وإنه ليئطُّ به [ظ/ق ١٩] أطيط الرَّحْل بالراكب»(١).

وفي «سنن أبي داود»: أيضًا و«مسند الإمام أحمد» من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنت في البطحاء في عصابة، وفيهم رسول الله على مرَّتْ سحابة فنظر إليها فقال: «ما تسمون هذه؟» قالوا: السحاب قال: «والمرن». قالوا: [ب/ق٠٢ب] والمرن قال: «والعنان» قالوا: والعنان قال: «هل تدرون بعند ما بين السماء والأرض؟»

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۷۲٦)، والبخاري في تاريخه (۲/ ۲۲٤) مختصرًا، والدارمي في الرد على الرد على الجهمية (۷۱) وفي الرد على بشر المريسي (۱۱۰)، وابن خزيمة في التوحيد (۱۵٤۷)، والطبراني في الكبير (۲/ ۱۲۸، ۱۲۹) (۱۵٤۷) وغيرهم. من طريق: وهب بن جرير عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده فذكره.

وقد جوَّد المؤلف إسناده، وحسَّنه في موضع آخر. مختصر الصواعق (٣/ ١٠٦٤). و١٠٦٧).

وفيه ابن إسحاق مدلس، ولم يصرح بالتحديث، وجبير بن محمد فيه جهالة. والحديث تكلم فيه البزار والبيهقي والذهبي وغيرهم.

قال الذهبي في العلو (١/ ١٣٩): «هذا حديث غريب جدًّا فرد، وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند، وله مناكير وعجائب، فالله أعلم أقال النبي على هذا أم لا، والله فليس كمثله شيء...» اهـ. وفي «العرش» (٢/ ٣٤) حسَّن إسناده.

قالوا: لا ندري قال: "إن بُعْدَ ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، ثم السماء فوقها كذلك ـ حتى عدَّ سبع سموات ـ ثم فوق السماء السابعة بحر، بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال، بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش، بين (١) أسفله وأعلاه مثل (٢) ما بين سماء إلى سماء، ثم الله عز وجل فوق ذلك» (٣).

(١) من سنن أبي داود.

من طريق الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عبد الله بن عَميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس فذكره.

والوليد منكر الحديث. قال أبو زرعة: منكر الحديث، يهِم كثيرًا.

قلت: وتابع الوليد جماعة: منهم عمرو بن أبي قيس وإبراهيم بن طهمان وعمرو ابن ثابت وعنبسة بن سعيد، ورواه أبو خالد الدالاني وشريك القاضي عن سماك به، فوقفه شريك وأسقط الأحنف، وأرسله الدالاني عن الأحنف.

أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (٢٠٥)، وابن خزيمة في التوحيد (١٥٨) وغير هما.

والحديث تكلُّم فيه البخاري والترمذي، والحربي والذهبي، وأشار الترمذي =

<sup>(</sup>٢) من (ب) فقط.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٧٢٣)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (٣/ ٢٩٤)
 (١٧٧١)، والدارمي في الرد على المريسي (١١٣) والرد على الجهمية (٧٧)،
 والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٢٨٤)، وابن أبي الدنيا في كتاب المطر والرعد (٢)،
 واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٢٥١) وغيرهم.

زاد أحمد: وليس يخفى عليه شيءٌ من أعمال بني آدم» $^{(1)}$ .

وفي «سنن أبي داود» أيضًا: عن فَضَالة بن عبيد عن أبي الدرداء . رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «من اشتكى منكم أو اشتكى أخٌ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدَّس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء

\_\_\_\_

وقال البخاري: في ترجمة عبد الله بن عميرة من تاريخه (٥/ ١٥٩): «ولا نعلم له سماعًا من الأحنف».

وقال الحربي: لا أعرف عبد الله بن عميرة. الإكمال لابن ماكولا (٦/ ٢٧٩).

وذكر العقيلي وابن عدي: عبد الله بن عميرة من جملة الضعفاء.

وقال الذهبي: فيه جهالة.

وقد صحح الحديث الحاكم والجورقاني وشيخ الإسلام ابن تيميَّة وتلميذه ابن القيم. انظر: مجموع الفتاوى (٣/ ١٩٢)، وتهذيب السنن بحاشية سنن أبي داود (٣/ ٥٧)، والأباطيل والمناكير (١/ ٧٧) /٧).

قلت: قول مَنْ ضعفه أقوى، لوجود نكارة في المتن، انظر كلام السماري على حاشية النقض على بشر المريسي (ص/ ٢٦٦).

(۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳/ ۲۹۲) (۱۷۷۰) وابن أبي شيبة في العرش (۱۰) وأبو يعلى في مسند (۱۲/ ۷۵) (٦٧١٣)، والذهبي في العلو (٩٥).

وفيه يحيى بن العلاء كذاب يضع الحديث.

قال الذهبي: تفرَّد به سماك عن عبد الله، وعبد الله فيه جهالة، ويحيى بن العلاء متروك الحديث... اه.

<sup>=</sup> إلى غرابته فقال: «حسن غريب».

اجعل رحمتك في الأرض، أنت ربُّ الطيبين، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنزل رحمة من رحمتك، وشفاء من شفائك على هذا(١) الوجع، فيبرأ»(٢).

و في «مسند الإمام أحمد» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلًا أتى النبي على بجارية سوداء أعجمية، فقال: يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة، فقال لها رسول الله على: «أين الله؟» فأشارت بإصبعها السبابة إلى السماء، فقال لها: «من أنا؟» فأشارت بإصبعها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى السماء، أي: أنت رسول الله. فقال: «أعتقها»(٣).

(١) من (أ، ت) فقط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٨٩٢)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (١٠٣٨، ١٠٣٧)، والدارمي في الرد على الجهمية رقم (٧٠)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٦٤٨)، والذهبي في العلو (٢٧٦) وغيرهم.

من طريق زيادة بن محمد الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء فذكره.

والحديث مداره على زيادة الأنصاري وقد أجمعوا على ضعفه.

ولهذا قال الذهبي: وزيادة ليِّن الحديث. وقال في تلخيص المستدرك: قلت: قال البخاري وغيره: منكر الحديث.

وقال ابن عدي: لا أعرف له إلا مقدار حديثين أو ثلاثة... ومقدار ماله لا يُتابع عليه. الكامل (٣/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٣/ ٢٨٥) (٩٧٠٦)، وأبو داود (٣٢٨٤)، وابن خزيمة في التوحيد رقم (١٨٢، ١٨٣، ١٨٤).

وفي «جامع الترمذي»: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في السماء»(١).

من طريق: يزيد بن هارون والطيالسي وأسد بن موسى عن المسعودي عن عون
 عن أخيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة فذكره.

قلت: المسعودي كان قد اختلط، ويخُشي من خطئه.

فقد رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، واختلف عليه.

فرواه مالك (في الرواية الراجحة عنه)، ويونس بن يزيد عن الزهري عن عبيـد الله مرسلًا.

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٣٢٩) (٢٢٥٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥٧/١٠).

وخالفهما: معمر بن راشد، فرواه عن الزهري عن عبد الله عن رجل من الأنصار فذكره موصولًا.

أخرجه أحمد (٣/ ٤٥١، ٤٥٢)، وابن خزيمة في التوحيد (١٨٥).

ورواية الإرسال أصح، وذهب ابن خزيمة إلى صحة كلا الوجهين، لاختلاف الصحابي، ولزيادة امتحان الجارية: بالسؤال عن البعث بعد الموت في رواية معمر، قلت: لكن زيادة الامتحان للجارية رواها يونس ومالك في قصة الرجل من الأنصار لكن أرسلاه، فهي محفوظة في حديث الزهري مرسلًا، فلعل الوهم من المسعودي والله أعلم.

وأصل الحديث ومعناه ثابت من وجه آخر، كما تقدم (ص/ ١٠٥).

(۱) أخرجه الترمذي (۱۹۲٤)، وأبو داود (۹۶۱)، وأحمد (۳۳/۱۱) (۲۶۹۶)، والحميدي (۵۹۱، ۵۹۱) وغيرهم من طريق: سفيان بن عيينة عن عمرو بن = قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وذكر (١) هُ شيم بن بشر السلمي (٢) عن مسروق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي على قال: «إنَّ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وإن الله تعالى يباهي بالعبد الملائكة إذا نام في سجوده، يقول للملائكة: انظروا إلى عبدي روحه عندي، وجسده في عبادتي، أشهدكم أنع قد غفرت له» (٣).

وجاء أوله من قول مسروق عند ابن أبي شيبة في المصنف (٣٦٠١٩) وسنده صحيح.

وجاء عن الحسن البصري أنه قال: إذا نام العبد في سجوده باهى الله به الملائكة، يقول: انظروا عبدي، يعبدني وروحه عندي». أخرجه ابن أبي شيبة (٣٦٧٤٩) وسنده صحيح.

وروي مرفوعًا، ولا يثبت. انظر: الروض البسام (١٣٥٢) رقم (٣٤٣).

وقد ثبت أوَّله من حديث أبي هريرة مرفوعًا: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر وا الدعاء» أخرجه مسلم في صحيحه (٤٨٢).

دینار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو فذكره.
 وفیه أبو قابوس لم یوثقه إلا ابن حبان، لكنه مولی عبد الله بن عمرو وصحح حدیثه الترمذي والحاكم. قال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح».

<sup>(</sup>١) هذا الحديث واللذان بعده مما انفردت به النسخة الظاهرية (ظ).

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسخة (ظ) وفيه انقطاع ظاهر بين هشيم ومسروق، فقد تو في مسروق سنة ٦٣هـ. سنة ٦٣هـ ووُلد هشيم سنة ١٠٤هـ.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه من هذا الوجه.

وقال قتيبة بن سعيد ثنا نوح بن قيس قال: حدثني أبو هارون العبدي عن أبي سعيد [ظ/ق ١٩٩] الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه أسري بي انطُلِق بي إلى خلق من خلق كثير نساؤه معلقات بثديهن، ومنهن بأرجلهن منكسات، ولهن صراخ وخوار، فقلت: يا جبريل مَنْ هؤلاء؟ قال: هؤلاء اللواتي يزْنينَ، ويقْتلْنَ أولادهن، ويجعلْن لأزواجهن ذرية من غيرهم»(١).

و في «جامع الترمذي»: من حديث أسماء بنت عُميس رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله على يقول: «بئس العبد عبد تجبَّر واعتدى ونسي الجبَّار الأعلى، بئس العبد عبد تخيَّل واختال ونسيَ الكبير المتعال»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الخرائطي في مساوي الأخلاق رقم (٤٥٩)، والبيهقي في الدلائل (٢/ ٣٩٦). ورواه جماعة عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري.

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره رقم (١٥٢٧)، والآجري في الشريعة (١٠٢٧)، والطبري (١٠١٥، ١٩٦، ٣٩٦). والطبري (١٠١٥، ٣٩٦، ٤٠٥). والبيهقي في الدلائل (٢/ ٣٩٠، ٣٩٦، ٤٠٥). والحديث مداره على أبي هارون العبدي وهو: متروك الحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٤٤٨)، وابن أبي عاصم في الزهد (١٧٢)، والطبراني في الكبير (٢) ١٥٧، ١٥٦) (٤٠١)، وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (٢٠٤)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٥١) (٧٨٨٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧٨٣٢).

من طريق: هاشم بن سعيد الكوفي ثنا زيد بن عبد الله الخثعمي عن أسماء فذكرته.

قلت: فيه علتان: هاشم بن سعيد هذا: ضعيف الحديث. وزيد الخثعمي: مجهول. =

<sup>=</sup> ولهذا قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوى. اهـ.

وقال البيهقي: وإسناده ليس بالقوي.

وقال الحاكم: «هذا حديث ليس في إسناده أحد منسوب إلى نوع من الجرح، وإذا كان هكذا؛ فإنه صحيح ولم يخرجاه».

فتعقُّبه الذهبي بقوله: «إسناده مظلم».

وجاء نحوه من حديث نُعيم بن همار الغطفاني، قال فيه أبو حاتم الرازي: «هذا حديث منكر...» علل ابن أبي حاتم رقم (١٨٣٨).

<sup>(</sup>١) وقع في (ب): «وفيه» بدل: «وفي جامع الترمذي».

<sup>(</sup>٢) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٣٤٨٣)، والبخاري في تاريخه (٣/ ١) مختصرًا، والدارمي في الرد على بشر (٣٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٣٥٥) وغيرهم. من طريق شبيب بن شيبة عن الحسن عن عمران فذكره.

ـ ورواه جويرية بن بشير عن الحسن عن النبي ﷺ.

وفي "صحيح مسلم": عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها(١)»(٢).

وذكر (٣) عثمان بن سعيد الدارمي: أن أبا بُردة بن أبي موسى الأشعري أتى عمر بن عبد العزيز فقال: ثنا أبو موسى أن رسول الله على قال: «يجمع الله الأمم يوم القيامة في صعيدٍ واحدٍ، فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه، مَثّلَ لكل قوم (٤) ما كانوا يعبدون، فيتبعونهم حتى يقحمونهم

<sup>=</sup> ذكره البخاري في العلل الكبير للترمذي (٦٧٧)، وأخرجه قوَّام السنة في المحجة رقم (٥٤).

قلت: هذا الصواب مرسل، فإن جويرية: ثقة، وشبيب بن شيبة (ضعيف) وأشار البخاري إلى هذه العلة. وقال الذهبي: شبيب ضعيف. اهـ.

ـ ورواه ربعي بن حراش عن عمران قال جاء حصين ـ فذكر الدعاء فقط.

أخرجه النسائي (٩٩٢، ٩٩٤) وغيره.

<sup>(</sup>۱) في (أ، ت): «عليها».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٠٦٥)، ومسلم (١٤٣٦) (٢١) من طريق أبي حازم عن أبي هريرة. واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث من (ظ) فقط.

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «لقوم»، والمثبت من كتاب الدارمي.

النار، ثم يأتينا ربنا ونحن في مكان (١)، فيقول: مَنْ أنتم؟ فنقول: نحن المؤمنون. فيقول: ما تنتظرون؟ فنقول: ننتظر ربنا. فيقول: من أين تعلمون أنه ربكم؟ فنقول: حدثتنا الرُّسُل ـ أو جاءتنا الرسل ـ فيقول: هل تعرفونه؟ فيقولون: نعم، إنه لا عِدْل له، فيتجلّى لنا ضاحكًا، ثم يقول: أبشروا معشر المسلمين، فإنه ليس منكم أحد إلا قد جعلت مكانه في أبشروا معشر المسلمين، فإنه ليس منكم أحد إلا قد جعلت مكانه في النار يهوديًّا أو نصرانيًّا». فقال عمر لأبي بُردة: آلله لقد سمعت أبا موسى يحدث بهذا الحديث عن رسول الله على على والله الذي لا إله إلا هو، لقد سمعت أبي يذكره عن رسول الله على غير مرةٍ ولا مرّتين ولا ثلاثًا. فقال عمر بن عبد العزيز: ما سمعت في الإسلام حديثًا هو أحبُّ الله عنه منه» (٢).

وروى «الشافعي في مسنده» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «أتى جبريل بمرآة بيضاء فيها نكتة سوداء [ظ/ق ٢٠] إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي ﷺ: ما هذه؟ قال: هذه الجمعة،

<sup>(</sup>١) عند أحمد في المسند (١٩٦٥٤): «مكان رفيع».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (١٨٠)، وأحمد في المسند (٣٢/ ٤٢٣) (١٩٦٥٤)، وعبد بن حميد (٥٣٩ ـ المنتخب) وغيرهم.

من طريق على بن زيد عن عمارة القرشي عن أبي الدرداء فذكره.

وسنده ضعيف: على بن زيد بن جدعان فيه ضعف، وعمارة القرشي مجهول، وقال فيه الأزدي: ضعيف جدًّا. انظر: الضعفاء لابن الجوزي (٢/ ٢٠٢) (٢٤٢٥)، ولسان المزان (٦/ ٢٠١).

فُضِّلْتَ بها أنت وأمتك، فالناس لكم تَبَعٌ: اليهود والنصارى، ولكم فيها خير، وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استُجِيب له، وهو عندنا يوم المزيد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا جبريل وما يوم المزيد؟ قال: إن ربك اتخذ في الجنة واديًا أفيح، فيه كُثُب من مِسْك، فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله تبارك وتعالى ما شاء من ملائكته، وحوله منابر من نور عليها مقاعد النَّبيّين، وحفَّ تلك المنابر بمنابر من ذهب مُكلَّلة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون، فجلسوا من ورائهم على تلك الكثُب، فيقول الله عز وجل: أنا ربكم، قد صدقتكم وعدي فاسألوني أعطكم. فيقولون: ربنا نسألك رضوانك. فيقول: قد رضيت عنكم، ولكم ما تمنيتم ولدَيَّ مزيد، فهم يحبُّون يوم الجمعة لما يُعطيهم فيه ربهم من الخير، وهو اليوم الذي استوى فيه ربك (۱) سبحانه وتعالى على العرش، وفيه خَلَق آدم، وفيه تقوم الساعة» (۲).

ولهذا الحديث عِدَّة طرق جمعها أبو بكر بن أبي داود في جزء.

و في «سنن ابن ماجه» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على الله على

<sup>(</sup>۱) في (ظ): «ربكم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في مسنده رقم (٣٧٤)، وسنده ضعيف جدًّا، فيه إبراهيم بن محمد الأسلمي: متروك الحديث. وموسى بن عبيد الرَّبَذي: ضعيف الحديث. وقد ذكر المؤلف بعض طرق هذا الحديث في حادي الأرواح (٢/ ٢٥١-٢٥٨).

فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة، وذلك قوله تعالى: ﴿ سَلَمٌ قَوْلًا مِن فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة، وذلك قوله تعالى: ﴿ سَلَمٌ قَوْلًا مِن رَبٍّ رَجِيمٍ ﴾ [س/٥٥]، قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه، حتى يحتجب عنهم، ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم»(١).

وفي «الصحيحين» [ب/ق ٢٠٠] من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب و لا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبَّلها بيمينه، ثم يُربّيها لصاحبها كما يُربي أحدكم فُلُوَّهُ حتى تكون مثل الجبل»(٢).

وفي «صحيح ابن حبان»: عن أبي عثمان النَّهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن ربكم حَيِيٌّ كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صِفرًا»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه رقم (۱۸٤)، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة رقم (۹۸)، والعقيلي في الضعفاء (۲/ ۲۷٤، ۲۷۵)، والآجري في الشريعة (۲۱۵)، وأبو نعيم في صفة الجنة (۹۱)، والدارقطني في الرؤية (۵۱) وغيرهم.

وسنده ضعيف جدًّا، فيه: الفضل بن عيسى الرقاشي: متروك الحديث.

والحديث تكلُّم فيه: العقيلي وابن عدي وابن الجوزي وابن كثير والبوصيري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣٤٤)، ومسلم (١٠١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان (٨٧٦، ٨٨٠)، والترمذي (٣٥٥٦)، وأبو داود (١٤٨٨)، 🛚 =

## وروى ابن وهب قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن زُهْرة بن

\_\_\_\_\_

وابن ماجه (٣٨٦٥)، والطبراني في الدعاء (٢٠٩٣، ٣٠٩)، والبغوي في شرح السنة (٥/ ١٨٥) (١٣٨٥)، والمحاملي في أماليه (٤٣٣) وغيرهم من طريق: جعفر بن ميمون وسليمان التيمي ـ في الرواية المرجوحة عنه ـ ويحيى بن ميمون كلهم عن أبي عثمان النهدي عن سلمان فذكره.

ورواه ثابت البُناني وحميد الطويل وسليمان التيمي . في الرواية الصحيحة عنه . وسعيد الجريري ويزيد بن أبي صالح.

كلهم عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: إني أجدُ في التوراة فذكره.

أخرجه وكيع في الزهد (٤٠٥)، وعلي بن حجر في حديثه (١٢٦)، والبيهقي في الأسماء والصفات رقم (١٥٦).

قلت: هذا هو الصواب موقوف، وأما الرواية المرفوعة فخطأ ووهم، وأما رواية جعفر بن ميمون فهي خطأ لأن جعفر بن محمد هو الأنماطي، في حفظه لين وضعف، لا يقوى على مخالفة الثقات، وأما رواية سليمان التيمي فرفعه عنه محمد بن الزبرقان وهو صدوق، وخالفه يزيد بن هارون ومعاذ بن معاذ الحافظ فوقفاه على سلمان وهو الصواب عنه.

وأما رواية أبي المعلم بن ميمون فرواه عنه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، فهو وإن كان ثقة إلا أنه أخطأ في أحاديث، وقال عنه أبو داود: تغيّر تغيّر الله شديدًا، فيخشى من خطئه.

وأيًّا ما كان فرواية الجماعة الثقات موقوفًا أثبت وأصح. والله أعلم.

وقد جاء نحوه عن غير واحد من الصحابة ولا يثبت فيه شيء.

انظر: تخريج أحاديث الذكر والدعاء لياسر المصري (٣/ ٨٨١ ٥٨٥) رقم (٣٣)، وحاشية تخريج كتاب العلو للبراك (١/ ٥٢١ ـ ٥٢٣).

مَعْبد عن ابن عمِّه (١) أخبره أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من توضأ فأحسن وضوءه ثم رفع نظره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له [ظ/ق ٢٠٠] وأن محمدًا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء»(٢).

وفي حديث الشفاعة الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فأدخل على ربي تبارك وتعالى وهو على عرشه»(٣) وذكر الحديث.

<sup>(</sup>١) وقع في جميع النسخ الخطِّية والمطبوعة: «عمر» وهو تصحيف، لتشابه رسم «عمّه» بد عمر».

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد رقم (٤٩٧) من طريق ابن وهب به. ورواه عبد الله بن يزيد المقرئ عنه واختُلِف عليه.

فرواه الإمام أحمد و محمد بن المثنَّى عن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب به. أخرجه أحمد (٢٤٢) لكن زاد «عن عمر».

ـ ورواه أحمد والدارمي والحسين بن عيسى عن المقرئ عن حيوة بن شريح عن زهرة بن معبد عن ابن عمه عن عقبة بن عامر عن عمر فذكره.

أخرجه أحمد (١/ ٢٧٤) (١٢١)، وأبو داود (١٧٠)، والدارمي (٢١٦).

و في الحديث اختلاف كثير ساقه الدارقطني في علله السؤال رقم (١٤٩).

لكن هذا الطريق ضعيف الإسناد، لجهالة حال ابن عم زُهْرة بن معبد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن قدامة في صفة العلو رقم (٤١) ومن طريقه: الذهبي في العلو رقم (٥٧). من طريق: زائدة بن أبي الرُّقاد عن زياد النميري عن أنس فذكره.

وفي بعض ألفاظ البخاري في «صحيحه»: «فأستأذن على ربي في داره فيُؤذن لي عليه»(١).

قال عبد الحق في «الجمع بين الصحيحين»: هكذا قال: «في داره» في المواضع الثلاث التي المواضع الثلاث التي يسجد فيها ثم يرفع رأسه.

وروى يحيى بن سعيد الأموي في «مغازيه»: من طريق محمد بن إسحاق قال: خرج عبدٌ أسود لبعض أهل خيبر حتى (٣) جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذي في السماء؟ قالوا: نعم. قال: أنت رسول الله؟

<sup>=</sup> وسنده ضعيف جدًّا، قال أبو حاتم الرازي: \_عن حال زائدة \_ يحدث عن زياد النميري عن أنس: أحاديث مرفوعة منكرة، ولا ندري منه أو من زياد، ولا أعلم روى عن غير زياد فكنًا نعتبر بحديثه.

ولهذا ضعفه الذهبي بقوله: «زائدة ضعيف».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٠٠٢) معلَّقًا عند جميع رواة الصحيح إلا في رواية أبي زيد المروزي عن الفربري، فقال فيها: «حدثنا حجاج».

وقد وصله الإسماعيلي: من طريق إسحاق بن إبراهيم، وأبو نعيم: من طريق محمد بن أسلم الطوسي قالا حدثنا حجاج بن منهال» فذكره بطوله، وساقوا الحديث كله...» فتح البارى (١٣/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) انظر الجمع بين الصحيحين (١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ظ).

قال: نعم. قال: الذي في السماء؟ قال: نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشهادة، فتشهَّد فقاتل حتى استشهد (١).

وروى عدي بن عميرة الكندي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله عنه من ربه عز وجل فقال: «وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من أهل قرية ولا بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي، فتحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي؛ إلا تحوَّلْتُ لهم عمًّا يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي».

رواه ابن أبي شيبة في «كتاب العرش» (٢)، وأبو أحمد العسال في «كتاب المعرفة».

وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد مسلم قال: قال رسول الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحافظ موفق الدين ابن قدامة المقدسي في «إثبات صفة العلو» (ص/ ۷۷) ۷۸)، رقم (٦)، وهذا لا يثبت، لم يذكر ابن إسحاق سنده إلى صاحب القصة، فالإسناد معضل.

<sup>(</sup>٢) (ص/ ٦١)، رقم (١٩)، ومن طريقه أخرجه ابن بطة في الإبانة (٣/ ١٧٦) الرد على الجهمية ـ المختصر ـ رقم (١٣٤).

قال الذهبي في العلو (١/ ٥٢٩) (١١٤): «وإسناده ضعيف» اهـ.

وقال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٥٢٣): «هذا غريب، وفي إسناده مَن لا أعرفه، وسنده ضعيف لجهالة رواته» اهـ.

صلى الله عليه وآله وسلم: «إن لله ملائكة سيَّارة (١) يتبعون مجالس [ب/ ق٢٢] الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذِكْر جلسوا معهم، فإذا تفرقوا صعدوا إلى ربهم (٢).

\_\_\_\_\_

من طريق: الطيالسي عن وهيب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة فذكره مطولًا.

وفيه: «... فإذا قاموا عرجوا إلى ربهم...».

وهذه الرواية صححها المؤلف، وقال أبو موسى المديني: «هذا حديث جليل حسن صحيح، ...».

قلت: قد خولف الطيالسي في هذه اللفظة: «إلى ربهم».

خالفه: بهز بن أسد وعفان بن مسلم وسهل بن بكار، فرووه عن وهيب عن سهيل به مطولًا، وفيه: «فإذا تفرَّقوا عرجوا وصعدوا ـ وقال عفان: أو صعدوا ـ إلى السماء» هذا لفظ بهز وعفان، ولم يسق الطبراني لفظ سهل بن بكار.

أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٨٩)، وأحمد (١٤/ ٥٢٨) (٥٩٧٢)، والطبراني في الدعاء (١٨٩٧) وغيرهم.

قلت: لفظ بهز وعفان أصح وأثبت، ويؤيده رواية روح بن القاسم عن سهيل عن أبيه به.

وفيه: «فإذا تفرَّقوا صعدوا وعرجوا إلى السماء».

أخرجه الحافظ القاسم بن الفضل الثقفي في الأربعين (ص/ ١٩٨، ١٩٨).

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ، وفي مصادر التخريج عدا اللطائف: «سيارة فُضُلاً».

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطيالسي في مسند (٤/ ١٧٩، ١٨٠) رقم (٢٥٥٦) ومن طريقه: البيهقي في الدعوات الكبير رقم (٧)، وابن النقور في فوائده رقم (٥٣)، وأبو موسى المديني في اللطائف من دقائق المعارف رقم (٤٤٦).

وأصل الحديث في «صحيح مسلم» ولفظه: «فإذا تفرقوا صعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين (١) جئتم؟...»

= وقد اختلف على سهيل في هذه اللفظة:

فرواه حماد بن سلمة عن سهيل به وفيه: «حفَّ بعضهم بعضًا بأجنحتهم إلى السماء».

أخرجه أحمد (١٤/ ٣٢٥) (٥٠٠٨) مختصرًا، والحاكم في المستدرك (١/ ٦٧٢) (١/ ٢٧٢) مطولًا.

وخالفهم: زهير بن محمد في هذه اللفظة.

فرواه زهير عن سهيل به، وفيه: «علا بعضهم على بعض حتى يبلغوا العرش». أخرجه أحمد (١٤/ ٣٢٥) (٨٧٠٤).

قلت: أخشى أن يكون هذا الاضطراب في هذه اللفظة من سهيل بن أبي صالح نفسه، فقد خالفه الأعمش في هذه اللفظة، فرواه عن أبي صالح عن أبي هريرة فذكره مطولًا، وفيه: "فيجيئون فيحفُّون بهم إلى السماء الدنيا" هكذا رواه عن الأعمش: أبو معاوية وجرير بن عبد الحميد وعبد الواحد بن زياد والفضيل بن عياض، وشعبة لكنه أوقفه.

أخرجه البخاري (٦٠٤٥)، وأحمد ٢١٠/ ٣٨٩، ٣٩٠) (٧٤٢٤)، والإسماعيلي ـ الفتح (١١/ ٢١١)، وأبو القاسم المطرز في فوائده (٤٤ـ ٢٦).

قلت: رواية الأعمش أصوب وأصح من رواية سهيل؛ لأن الأعمش أثبت في أبي صالح من سهيل في أبيه، والأعمش لم يختلف عليه أصحابه الثقات في لفظه، بينما سهيل اختلف عليه في لفظه، والله أعلم.

(١) سقط من (ب).

الحديث(١).

وذكر الدارقطني في «كتاب نزول الرب عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا» من حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: ألا عبدٌ من عبادي يدعوني فأستجيب له؟ ألا ظالم لنفسه يدعوني فأفكّه؟ فيكون كذلك إلى مطلع الصبح، ويعلو على كرسيه»(٢).

وعن جابر بن سليم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "إن رجلًا ممن كان قبلكم لبس بُرْدَين فتبختر فيهما، فنظر الله من فوق عرشه فمقته، فأمر الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها».

رواه الدارمي (٣): عن سهل بن بكار أحد شيوخ البخاري.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٨٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٤/ ٣٠٩) (٢٠٧٩)، والآجري في السشريعة (٣) أخرجه الطبراني في الأوسط (٣٠٤) (١١٤٣)، وأبو يعلى بن الفراء في إبطال التأويلات رقم (٢٥٤).

من طريق فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت.

فيه إسحاق بن يحيى بن الوليد: مجهول الحال، وهو لم يُدرك عبادة بن الصامت. قال الذهبي في العلو (١/ ٥٣٢): «إسحاق ضعيف، لم يُدرك جدَّ أبيه».

<sup>(</sup>٣) في النقض على بشري المريسي (ص/ ١٥١، ١٥٢)، رقم (٧٥)، والطبراني في =

وله شاهد في «صحيح البخاري» [ظ/ق٢١أ] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه(١).

وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اقبلوا البشرى يا بني تميم»، قالوا: بشَرتنا فأعطنا، قال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذْ لم يقبلها بنو تميم»، قالوا: لقد بشرتنا (٢) فاقض لنا على هذا الأمر كيف كان؟ فقال: «كان الله عز وجل على العرش، وكان قبل كل شيء، وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء

الكبير (٧/ ٧٧) (٦٣٨٤)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ٥٤٨) (١٥٣٢)، وقورًا السنة في المحجة رقم (٧١) وابن قدامة في إثبات صفة العلو رقم (٣٦). من طريق عبد السلام أبي الخليل عن عبيدة الهجيمي عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي جري جابر بن سليم فذكره مطولًا.

قلت: عَبِيدة الهجيمي: مجهول. وعبد السلام بن عجلان: قال فيه ابن حبان: يخطئ ويخالف.

ولهذا قال الذهبي في العلو (١/ ٣٩٤): «إسناده ليِّن، وعبد السلام هو: ابن عجلان، وللحديث طرق وقد روى الحديث عن أبي جري غير واحد، لم يذكر أحد منهم: قصة الرجل الذي كان قبلنا.

انظر: حاشية تحقيق العلو للذهبي (١/ ٣٩٥ـ ٣٩٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في (۸۰) اللباس، (٤) باب من جرَّ ثوبه من الخيلاء (٥/ ٢١٨٢) (٥٤٥٢)، ومسلم في اللباس والزينة رقم (٢٠٨٨).

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ، وهذا اللفظ الذي ساقه المؤلف فيه إجمال، وسيأتي تفصيل ذلك.

## يكون»(١). حديث صحيح أصله في «صحيح البخاري».

(۱) أخرجه الطبري في تاريخه (۱/ ۳۱، ۳۲)، وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (۲/ ۵۷۱، ۵۷۱) رقم (۲۰۷) من طريق: أبي كريب عن أبي معاوية محمد بن خازم، حدثنا الأعمش، عن جامع بن شداد، عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين فذكره.

وقد خولف أبو كريب في لفظة «كان الله على العرش، وكان قبل كل شيء».

خالفه: الإمام أحمد بن حنبل ويعقوب بن إبراهيم الدورقي و محمد بن عبد الله المخرّمي = كلهم عن أبي معاوية عن الأعمش به وفيه: «كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء».

أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٣/ ٢٠١، ١٠٨) (١٩٨٧٦)، والفريابي في القدر (٨٢)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٤٨٩).

وهكذا رواه: حفص بن غياث وأبو إسحاق الفزاري وأبو عوانة وأبو حمزة السكري ومحمد بن عبيد وأبو بكر بن عياش وشيبان النحوي، وغيرهم كلهم عن الأعمش عن جامع به.

أخرجه البخاري (٩٠١، ٣٠، ٦٩٨٢)، والفريابي في القدر (٨٣)، وابن حبان (٦٦، ٢٠، ٢١٤٠)، وابن منده في التوحيد (٩، ١٠، ٦٣٦)، والبيهقي في الاعتقاد (ص/٩٣)، وفي الأسماء والصفات (٨٨، ٢٠٨) وغيرهم.

ـ قال شيبان وأبو حمزة: «... ولم يكن شيء قبله».

ـ وقال حفص والفزاري و محمد بن عبيد وأبو بكر بن عياش وأبو عبيدة بن معن: «... ولم يكن شيء غيره».

. وقال أبو عوانة: «... كان الله لا شريك له».

ـ ورواه سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وأبو عثمان والمسعودي كلهم عن جامع به. =

وروى الخلاَّل في «كتاب السنة» \_ بإسناد صحيح على شرط البخاري \_ عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لما فرغ الله(١) من خلقه استوى على عرشه»(٢).

وقال أبو عثمان: «كان الله ولم يكن شيء».

أخرجه الفريابي في القدر (٨١)، والطبري في تاريخه (١/ ٣١) وتفسيره (٢/ ٤١).

وذكره الثوري مختصرًا عند البخاري (٤١٢٥) وغيره.

وأما ابن عيينة فلم يسق ابن منده في التوحيد (٨) لفظه.

(١) سقط من (١).

(٢) أخرجه القاضي أبو يعلى الفرَّاء في إبطال التأويلات لأخبار الصفات برقم (٨٢) عن أبي محمد الخلال: وقال الخلال: هذا حديث إسناده كلهم ثقات، وهم مع ثقتهم شرط الصحيحين مسلم والبخاري.

والحديث أخرجه الطبراني في الكبير (١٩/ ١٣) (١٨)، وابن أبي عاصم في السنة (٥٨٠)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٧٦١).

من طريق محمد بن فُليح عن أبيه عن سعيد بن الحارث عن عبيد بن حنين عن قتادة بن النعمان فذكر وزاد فيه «واستلقى، ووضع إحدى رجليه على الأُخرى، وقال: إنها لا تصلح لبشر».

قلت: هذا حديث باطل الإسناد منكر المتن، فيه فليح بن سليمان فيه ضعف، وسعيد بن الحارث أو الحارث بن سعيد: مجهول الحال، وعبيد بن حنين فيه جهالة أيضًا، لم يوثقه إلا يعقوب بن سفيان، وأيضًا يخشى من أنه لم يسمع من قتادة بن النعمان.

<sup>=</sup> قال المسعودي: «كان الله ولا شيء غيره».

وفي قصة وفاة النبي ﷺ من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي رضي الله عنه: «إذا أنا مِتُ فغسّلني أنت، وابن عباس يصب الماء، وجبرائيل ثالثكما، وكفّني في ثلاثة أثواب جُدُد، وضعوني في المسجد، فإن أول من يصلي عليّ الربّ عز وجل من فوق عرشه»(١).

وقد رُوي في حديث خطبة على رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استأذنها قالت: يا أبتِ كأنك إنما ادَّخرتني لفقير قريش، فقال: والذي بعثني بالحق ما تكلمت بهذا حتى أذِن اللهُ فيه من السماء، فقالت: رضيتُ بما رضى الله لى (٢).

<sup>=</sup> ولهذا قال البيهقي: «هذا حديث منكر، ولم أكتبه إلا من هذا الوجه...». راجع تفصيله في السلسلة الضعيفة للألباني (٢/ ١٧٧، ١٧٨) رقم (٥٥٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٤/ ٧٤ هـ ٧٩) مطولًا، ومن طريقه: ابن قدامة في إثبات صفة العلو رقم (٣٤).

من طريق: عبد المنعم بن إدريس بن سنان عن أبيه عن وهب بن منبه عن جابر وابن عباس فذكره.

قال الذهبي في العلو (١/ ٤٤٥): «وهذا حديث موضوع، وأُراه من افتراء عبد المنعم، وإنما رويته لهتك حاله».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الذهبي في العلو (١/٣٤٣) رقم (٤١) من طريق جعفر بن هارون الفرَّاء عن محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكره. قال الذهبي: «هذا حديث منكر، لعل محمد بن كثير افتراه فإنه متَّهم، فإن الأوزاعي =

و في «مسند الإمام أحمد» من حديث [ب/ق٢٢ب] ابن عباس رضي الله عنهما قصة الشفاعة الحديث بطوله مرفوعًا، وفيه: «فآتي ربي عز وجل فأجده على كرسيه أو سريره جالسًا(١)...»(٢).

- (۱) كذا في جميع النسخ الخطية (أ، ب، ت، ظ،ع) والمطبوعة (مط)، وليست هي في مصادر التخريج والذي في المسند: «فآتى ربي عز وجل على كرسيه ـ أو سريره ـ شكَّ حماد ـ فأخرُّ له ساجدًا» فلعل المؤلف نقلها عن نسخة خطية مصحَّفة، أو توهم نظره فانتقل ذهنه من «ساجدًا» إلى «جالسًا»، والله أعلم.
- (٢) أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ٣٣٠- ٣٣٢) (٢٥٤٦) مطولًا وأبو يعلى في مسنده (٤/ ٢٠٤٥) المحمد بن أبي شيبة في العرش (٤٦)، والدارمي في الرد على الجهمية رقم (١٨٤) وغيرهم.

من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن ابن عباس فذكر مطولًا.

والحديث مداره على: على بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف الحديث، وجاء فيه بلفظة غريبة منكرة وهي قول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في الاعتذار عن الشفاعة: "إني اتُخِذْت إلها من دون الله"، والذي في الصحيح أنه لم يذكر ذناً، و لا نُعدُّ ذلك ذناً.

ما نطق قط، ولم أرو هذا ونحوه إلا للتزييف والكشف، والفرَّاء: ليس بثقة» اه. تنبيه: سكوت المؤلف عن بيان وهاء الحديثين مما يستغرب عن مثله، خاصة وقد وقف على كتاب العلو للذهبي، فلعله التقطه من مصدر آخر مجردًا عن العزو أو الإسناد، أو لم يطّلع على كتاب الذهبي في الجمع الأخير الذي تكلم فيه على الأحاديث، والله أعلم.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يأتوني فأمشي بين أيديهم حتى آتي باب الجنة، وللجنة مصراعان من ذهب، مسيرة ما بينهما خمسمائة عام. \_ قال مَعبد: فكأني أنظر إلى أصابع أنس حين فتحها يقول: مسيرة ما بينهما خمسمائة عام \_ فأستفتح فيؤذن لي، فأدخل على ربي فأجده قاعدًا على كرسي العزّة فأخر له ساجدًا»(١).

ولم أقف على مَن أخرجه بهذا اللفظ.

ويظهر لي أن هذا اللفظ غريب جدًّا، ولا أراه يثبت، لأن خشيش بن أصرم خرَّجه من طريق معبد عن أنس فذكره، ومعبد هذا يحتمل:

معبد بن هلال العنزي البصري، ويحتمل: معبد بن سيرين، ويحتمل: معبد بن خالد بن أنس بن مالك، والأول هو الأقرب؛ لأنه راوي حديث الشفاعة الطويل. وقد رواه جماعة عن حماد بن زيد عن معبد بن هلال عن أنس فذكر الحديث الطويل في الشفاعة وفيه: «فأنطلق أستأذن على ربي، فيؤذن لي، فأقوم بين يديه، فأحمده بمحامد لا أقدر عليها الآن».

أخرجه البخاري (٧٠٧٢)، ومسلم (١٩٣) (٣٢٦).

ولم يذكر ما ذكره خشيش بن أصرم: من القعود على الكرسي، ولا المسافة ما بين مصراعي باب الجنة.

ـ ورواه الحسن وقتادة وثابت البناني والنضر بن أنس وعمرو بن أبي عمرو، كلهم عن أنس بن مالك في حديث الشفاعة الطويل، ولم يذكروا ما ذكره خشيش بن أصرم.

<sup>(</sup>۱) ذكره الملطي في التنبيه والردعلى أهل الأهواء والبدع (ص/١١٨) عن أبي عاصم خشيش بن أصرم بدون سند.

رواه خشيش بن أصرم النسائي في «كتاب السنة» له.

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا، وله في كل سماء كرسي، فإذا نزل إلى سماء الدنيا جلس على كرسيه، ثم يقول: من ذا الذي يقرض غير عديم ولا ظلوم؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يتوب فأتوب عليه؟ فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسيه».

رواه أبو عبد الله بن منده (1)، وروي عن سعيد مرسلًا (7) وموصولًا.

<sup>=</sup> أخرجه البخاري (۷۰۷۲) و (۲۰۲۱، ۱۹۷۵)، ومسلم (۱۹۳) (۱۹۳ ـ ۳۲۵)، وأحمد (۳/ ۱۷۸، ۱۷۷).

وأيضًا أكثر ما ورد في المسافة ما بين مصراعي باب الجنة (٧٠) عامًا، وهـو مـع ذلك حديث متكلَّم في ثبوته، انظر: حادي الأرواح (١/ ١٢٦، ١٢٧).

وهذا يدل على نكارة ذلك الحديث، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) في الرد على الجهمية رقم (٥٦).

من طريق: محفوظ بن أبي توبة عن عبد الرزاق به.

قلت: محفوظ متكلَّم فيه، قال العقيلي في الضعفاء (٤/ ٢٦٧): «كان معهم باليمن إلا أنه لم يكتب كل ذلك، كان يسمع مع إبراهيم أخي أبان، ولم يكن ينسخ، وضعَّف (يعني: الإمام أحمد) أمره جدًّا».

<sup>(</sup>۲) قال ابن منده: وله أصل عند سعيد بن المسيب مرسل. اهـ. الرد على الجهمية (۲) (ص/ ۸۰، ۸۱).

قال الشافعي رحمه الله تعالى: «مرسل سعيد عندنا حسن»(١).

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا جمع الله الخلائق حاسبهم، فيميِّز بين أهل الجنة والنار، وهو في جنته على عرشه»(٢).

قال محمد بن عثمان الحافظ (٣): «هذا حديث صحيح».

وعن جابر بن سُليم قال: سمعت رسول ﷺ [ظ/ق٢١ب] يقول: «إن رجلًا ممن كان قبلكم لبس بُردين فتبختر فيهما، فنظر الله إليه من فوق عرشه فمَقَته فأمر الأرض فأخذته...» حديث صحيح (٤).

وروى عبد الله بن بكر السهمي، حدثنا يزيد بن عوانة عن محمد بن ذكوان عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسًا ذات يوم بفناء رسول الله ﷺ، إذ مرَّت بنا امرأة مِنْ بناتِ رسول الله ﷺ فقال رجل من القوم: هذه ابنة رسول الله ﷺ فقال أبو سفيان: ما

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب في الكفاية (ص/ ٤٠٤) بلفظ: «إرسال ابن المسيب عندنا حسن». وانظر: معرفة السنن والآثار (٩/ ٢١٣)، وتهذيب الكمال (١١/ ٧٤) للمزي.

<sup>(</sup>٢) ذكره الذهبي في «العرش» (٢/ ٩٨) (٦٩) وقال: هذا حديث محفوظ عن نوح بن قيس عن يزيد الرقاشي ...» ا.هـ. قلت: يزيد الرقاشي ضعيف.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في كتب الذهبي المطبوعة، ولعل المؤلف نقله حفظًا.

<sup>(</sup>٤) تقدم في (ص/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ظ) قوله: (فقال رجل من القوم: هذه ابنة رسول الله ﷺ).

مثل محمد في بني هاشم إلا كمثل ريحانة في وسط الزِّبل (١)، فسمعته تلك المرأة فأبلغته رسول الله على فخرج [ب/ق٢٢] رسول الله على أحسبه قال: مغضبًا وضعد على منبره وقال: «ما بال أقوال تبلغني عن أقوام؛ إن الله خلق سلموات سبعًا، فاختار العليا فسكنها، وأسكن سلمواته مَنْ شاء مِن خلقه، وخلق أرضِين سبعًا، فاختار العليا فأسكنها مَنْ شاء مِن خلقه، واختار خلقه فاختار بني آدم، ثم اختار ابني آدم فاختار العرب، ثم اختار العرب فاختار مُضَر فاختار قريشًا فاختار بني هاشم، ثم اختار بني هاشم، فلم أزل خيارًا من خيار، ألا (٢) مَن أحب قريشًا فبحبًي أحبهم، ومن أبغض قريشًا (٣) فببغضي أبغضهم) (٤).

<sup>(</sup>١) هو السرجين وما أشبهه. اللسان (١١/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٣) في (أ، ظ) والعلو للذهبي رقم (٢٦): «العرب».

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن أبي الدنيا في الإشراف في منازل الأشراف رقم (٣٤٣)، والعقيلي في المضعفاء (٤/ ٣٨٨)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٩٧) رقم (٢٩٩٧)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٢٤٨، ٢٤٩)، (٦/ ٢٠٠)، وابن قدامة في إثبات العلو رقم (٢٩) وغيرهم من طريق محمد بن ذكوان عن عمرو بن دينار به.

<sup>-</sup> قال أبو حاتم الرازي: «هذا حديث منكر» اه. علل ابن أبي حاتم رقم (٢٦١٧). - وقال الذهبي في العلو (١/ ٢٠٥): «تابعه: حماد بن واقد وغيره عن محمد بن ذكوان ـ أحد الضعفاء ـ وبعضهم يقول فيه: «عبد الله بن دينار» بدل: «عمرو بن دينار»، وهو حديث منكر، رواه جماعة في كتب السنة...» اهـ.

وقال يعقوب بن سفيان في «مسنده» (۱): ثنا ابن المصفَّى ثنا سويد ابن عبد العزيز ثنا عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جدِّه عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: يزور أهل الجنة الرب تبارك وتعالى في كل جمعة ـ وذكر ما يُعطَون ـ قال: ثم يقول الله تعالى: اكشفوا الحُجُب، فيكشفوا (۲) حجابًا، ثم حجابًا، حتى يتجلَّى لهم عن وجهه تبارك وتعالى، فكأنهم لم يروا نعمةً قبل ذلك، وهو قول الله عز وجل: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ق/ ٣٥] (٣).

وقال عثمان الدرامي: «ثنا أبو موسى ثنا أبو عوانة ثنا الأجلح ثنا الضحاك بن مزاحم قال: إن الله يأمر السماء يوم القيامة فتنشق بمن فيها، فيحيطون بالأرض ومن فيها، ثم يأمر السماء الثانية ـ حتى ذكر سبع سماوات ـ فيكونون سبعة صفوف، قد أحاطوا بالناس، ثم ينزل الملك الأعلى جلّ جلاله في بهائه وجماله ومعه ما شاء من

<sup>(</sup>۱) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم (۸۵۲)، من هذا الطريق. وهو حديث موضوع، آفته: عمرو بن خالد القرشي، قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: «كذَّاب، يروي عن زيد بن علي عن آبائه أحاديث موضوعة، يكذب» اهـ. انظر: تهذيب الكمال للمزى (۲۱/ ۲۰۵).

<sup>(</sup>Y) كذا في (ظ)!، ولعلها «فيكشفون».

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث وخمسة أحاديث بعده إلى قوله: «... فينظرون إليه» من النسخة الظاهرية (ظ) فقط.

وقال عثمان بن سعيد: ثنا هشام بن خالد الدمشقي ـ وكان ثقة - ثنا محمد بن شعيب بن شابور أنا عمر بن عبد الله مولى غُفْرة عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: جاءني جبريل [ظ/ق٢٢أ] وفي كفّه مرآة فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل? قال: هذه الجمعة، أرسَل بها إليك ربك، لتكون هدى لك ولأُمتك من بعدك، فقلت: وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير، أنتم الآخِرون السابقون يوم القيامة، وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله خيرًا هو له قسم إلا آتاه، ولا خيرًا ليس له بقسم إلا ذخر له أفضل منه، ولا يستعيذ بالله من شرِّ ما هو مكتوب عليه إلا دفع عنه أكثر منه. قلت: ما هذه النكتة السوداء؟ قال: هذه الساعة يوم تقوم القيامة، وهو سيد الأيام، ونحن نسميه عندنا يوم المزيد، قلت: ولِمَ تسمونه يوم المزيد يا جبريل؟ قال: لأن ربك اتّخذ في الجنة واديًا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة هبط الجبّار عن عرشه إلى كرسيّه إلى كان يوم الودي، وقد حُفَّ الكرسي بمنابر من نور، يجلس عليها الصديقون ذلك الوادي، وقد حُفَّ الكرسي بمنابر من نور، يجلس عليها الصديقون

<sup>(</sup>۱) أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (ص/ ٧٤، ٧٥) رقم (١٤٣). وأخرجه ابن أبي الدنيا في الأهوال رقم (١٥٨)، والطبري في تفسيره (٢٤/ ٢٦، ٢٢)، (٢٧/ ١٣٧)، (١٨٦/ ١٨٠) من طريق أبي أسامة عن الأجلح به. وهو ثابت عن الضحاك. ويؤيده ما رواه جويبر عن الضحاك بنحوه. عند ابن أبي الدنيا في الأهوال (١٦٠).

والشهداء يوم القيامة، ثم يجيء أهل الغرف حتى يحفّوا بالكُثب، ثم يبدو لهم ذو الجلال والإكرام تبارك وتعالى فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي، وأتممت عليكم نعمتي، وأحللت لكم دار كرامتي، فسلوني. فيقولون بأجمعهم: نسألك الرضى عنّا، فيُشهدهم على الرضى، ثم يقول لهم: سلوني! فيسألونه حتى تنتهي نهمة كل عبد منهم، ثم يقول لهم: سلوني! فيسألونه حتى تنتهي نهمة كل عبد منهم، ثم يقول لهم: سلوني! فيقولون: فيسألونه حتى تنتهي نهمة كل عبد منهم، ثم يقول لهم: سلوني! فيقولون: حسبنا ربنا رضينا، فيرجع الجبّار جلّ جلاله إلى عرشه، فيفتح لهم بقدر إشراقهم من يوم الجمعة ما لا عينٌ رأت، ولا أُذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي غُرفة من لؤلؤة بيضاء، وياقوتة حمراء، وزمردة خصراء، ليس فيها فصم ولا وصم، مطردة فيها أنهارها، متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها ومساكنها، فليسوا إلى يوم أحوج منهم إلى يوم الجمعة؛ ليزدادوا فضلًا من ربهم ورضوانًا» (١).

رواه عن أنس جماعة منهم: عثمان بن عمير أبي اليقظان.

ومن طريقه رواه الشافعي في «مسنده»، وعبد الله بن الإمام أحمد

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص/ ٧٦، ٧٧) رقم (١٤٤)، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (٩٢)، والدارقطني في الرؤية رقم (٦٥).

وسنده ضعيف، عمر مولى غُفْرة في حفظه لين، وهو أيضًا لم يسمع من أنس بن مالك. انظر: المراسيل لابن أبي حاتم رقم (٤٩٦).

## في «السنة»(١).

ومنهم: أبو صالح (٢)، والنبير بن عدي (٣)، وعلي ابن الحكم البُناني (٤)، وعبد الملك بن عمير (٥)، ويزيد

\_\_\_\_

(۱) رقم (٤٦٠)، وعند الشافعي رقم (٣٧٤)، وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش (٨٨)، والآجري في الشريعة (٦١٢)، وابن مندة في الردعلى الجهمية (٩٢)، والدراقطني في الرؤية (٥٩، ٦٠، ٦٢) وغيرهم.

وهذا الطريق: مداره على عثمان بن أبي حميد. وهو ابن عمير أبو اليقظان ـ ضعّفه بعضهم، وقال فيه بعضهم: منكر الحديث. وقال فيه آخرون: متروك الحديث. وهو أيضًا: لم يسمع من أنس.

(٢) أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة رقم (٣٩٥)، وفيه عصمة بن محمد متَّهم بالكذب، وقال بعضهم: متروك الحديث.

(٣) لم أقف عليه.

(٤) أخرجه أبو يعلى في مسنده (٧/ ٢٢٨، ٢٢٩) (٢٢٨).

عن شيبان بن فرُّوخ عن الصعق بن حزن عن علي بن الحكم البناني عن أنس فذكر نحوه مطولًا.

وقد خولف شيبان: فرواه محمد بن الفضل السدوسي عن الصعق عن علي بن الحكم البناني عن عثمان بن عمير عن أنس فذكره.

أخرجه العقيلي في الضعفاء (١/ ٢٩٣).

قلت: هذا الصواب، ورواية شيبان خطأ ووهم كما قال أبو زرعة الرازي.

ويؤيِّده: ما رواه سعيد بن زيد عن علي بن الحكم عن عثمان عن عمير عن أنس. ذكره أبو زرعة الرازي كما في العلل لابن أبي حاتم رقم (٥٧١).

(٥) لم أقف عليه.

الرقاشي (١)، وعبد الله بن بريدة (٢) كلهم عن أنس.

وصححه جماعة من الحفاظ.

وزاد الشافعي في «مسنده» في آخره: «وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش».

وساقه عثمان بن أبي شيبة (٣) من طرق، وقال في بعضها: «ثم يتجلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥٦١)، وأبو يعلى في مسنده (٧/ ١٣٠) (٤٠٨٩)، وتمام في فوائده (١٠٩)، الروض البسام مختصرًا. وفيه يزيد الرقاشي ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في الظاهرية (ظ) غير واضحة، وصوَّبتها من «روضة المحبين» للمؤلف (ص/ ٤٣٤).

وهذا الطريق: أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال رقم (٣٥)، وابن النحاس في الرؤية رقم (١٢)، وابن منده في التوحيد رقم ٣٩٨ ) وغيرهم.

من طريق القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم عن صالح بن حيَّان عن عبد الله ابن بريدة عن أنس فذكره.

وهو حديث منكر، تفرَّد به صالح بن حيان، وهو ضعيف.

قال النهبي: «صالح ضعيف، تفرَّد به عنه القاضي أبو يوسف» اهـ. العلو (١/ ٥٥) (٤٥).

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخة الظاهرية (ظ) ولعلَّه يُريد «محمد بن عثمان بن أبي شيبة» في كتابه «العرش وما روي فيه»، لكن لم يسقه إلا من طريق واحد برقم (٨٨) بمثله إلا جملة «ثم يرتفع على كرسيِّه... إلى غرفهم» فليست عنده في كتاب العرش، وإنما أخرجها بهذه الزيادة: الدارقطني في الرؤية رقم (٦٣)، والخطيب في

[ظ/ق٢٢ب] لهم ربهم تبارك وتعالى فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي، وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محلُّ كرامتي» \_ إلى أن قال: \_ «ثم يرتفع على كرسيِّه، ويرتفع معه النبيُّون والصديقون والشهداء، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم».

وذكر محمد بن الزبرقان عن مقاتل بن حيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إن أهل الجنة ليحتاجون إلى العلماء في الجنة، كما يحتاجون إليهم في الدنيا، وذلك أنهم يزورون ربهم في كل جمعة فيقول لهم: تمنّوا، فيقولون: وما نتمنّى وقد أدخلتنا الجنة، وأعطيتنا ما أعطيتنا، فيقال لهم: تمنّوا فيلتفتون إلى العلماء...»(١) وذكر الحديث في قصة الجمعة.

ورواه ابن مندة من حديث الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة عن

الموضح (٢/ ٢٦٦، ٢٦٧) وغيرهما من طريق: ليث بن أبي سُليم عن عثمان بن أبي حميد عن أنس بطوله. وقد تقدم الكلام فيه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٥١/٥٥)، وابن العديم في بغية الطلب في تاريخ حلب (١/ ٢٤٢) وغيرهما من طريق: مجاشع بن عمرو عن محمد بن الزبر قان به فذكره.

وفيه مجاشع بن عمرو، قال فيه يحيى بن معين: «قد رأيته، أحد الكذَّابين». ولهذا قال الذهبي: «وهذا موضوع...». انظر: لسان الميزان (٦/ ٤٦٢).

النبي ﷺ [وذكر] قصَّة الجمعة بطولها، وفيها: «... يقول: سلوني، فيقولون: أرنا وجهك ربَّ العالمين ننظر إليك؟ فيكشف الله تبارك وتعالى تلك الحُجُب، ويتجلَّى لهم، فينظرون إليه»(١).

وروى الإمام أحمد في «مسنده»: من حديث ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار رضي الله عنه عن أبي هريرة (٢) رضي الله عنه عن النبي على قال: إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح، قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان وربِّ غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك... حتى يُنتهى بها إلى السماء التي فيها الله تعالى. وإذا كان الرجل السوء قالوا: اخرجي أيتها النفس الخبيثة

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن بطَّة في الإبانة (٣/ ٣٢\_ ٣٦) (٢٦) «المختار»، والبزار في مسنده (البحر الزخار) رقم (٢٨٨١)، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة رقم (٣٣٨). من طريق القاسم بن مطيَّب عن الأعمش به فذكره.

قلت: تفرُّد القاسم بن مطيَّب به عن الأعمش دليل على وهائه ونكارته.

والقاسم هذا وإن وثَّقه الدارقطني، فقد قال فيه ابن حبان: «يخطئ عمَّن يروي على قلَّة روايته فاستحق الترك، لمَّا كثُر ذلك منه».

ولهذا قال على بن المديني: «هذا حديث غريب».

انظر: المجروحين (٢/ ٢١٣)، والميزان (٥/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب).

كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة (١) وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يُعرج بها إلى السماء، فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: لا مرحبًا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء. فترسل من السماء، ثم تصير إلى القبر...»(٢).

وروى الإمام أحمد أيضًا في «مسنده» من حديث البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولمَّا يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجلسنا حوله، كأنَّ على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به الأرض، فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو

(1:) 1 : (1)

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند (١٤/ ٣٧٧، ٣٧٨) (٨٧٦٩)، وابن ماجه (٢٦٦، ٤٢٦) (٢ ٢٦٨)، وابن خزيمة في التوحيد (١/ ٢٧٦، ٢٧٧)، والطبري في تفسيره (٨/ ١٧٧) وغيرهم.

قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: «هذا حديث متفق على عدالة ناقليه...». مجموع الفتاوى (٥/ ٥٤٥).

وقال: المصنِّف ابن القيم في الروح: «وهو حديث صحيح...».

وقال البوصيري: «هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات».

لكن قال الحافظ ابن كثير: «هذا حديث غريب». تفسير القرآن العظيم (٢/ ١٤٣).

ثلاثًا، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان [ب/ ق٢٣ب] في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء، بيض الوجوه [ظ/ق٢٠]، كأنَّ وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مَدَّ البَصَر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء(١)، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرَّفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك(٢) الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مِسك وُجدتْ على وجه الأرض، قال: فيصعدون بها، فلا يمرون على ملاِّ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا إلى سماء الدنيا، فيستفتحون له فيشيِّعه من كل سماء مقرَّبوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة، فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عِلِّين وأعيدوه إلى الأرض، فإنى منها خلقتهم، وفيها أُعيدهم، ومنها أُخرجهم تارةً أُخرى، قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربى الله، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث

في (ب): «الوعاء».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ت).

فيكم؟ فيقول: هو رسول الله، فيقولان له (۱): وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فينادي مناد من السماء: أنْ صَدَق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابًا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويُفْسَح له في قبره مَدَّ بصره، قال: ويأتيه رجل خسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، فهذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، فيقول: رب أقِم الساعة، ربِ أقِم الساعة، حتى أرجع إلى أهلي ومالي...» (۲)، وذكر الحديث.

وهو حديث صحيح، صحَّحه جماعة من الحفاظ.

وقال عثمان بن سعيد الدارمي الإمام الحافظ [ب/ق٢١] أحد أثمة الإسلام: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ـ وهو ابن سلمة ـ حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما أن

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند (۳۰/ ٩٩٤ ـ ٥٠٣) رقم (١٨٥٣٤ ـ ١٨٥٣٦)، وأبو داود (٢) أخرجه أحمد في المسند (٤٧٥٤ ، ٤٩٩ / ١٠١٧)، وابن ماجه (١٥٤٨ ، ١٥٤٩)، والنسائي (١٠٦٤)، وابن منده في الإيمان (١٠٦٤) وغيرهم.

من طريق زاذان عن البراء بن عازب فذكره.

والحديث صححه: أبو عوانة وابن منده والحاكم والبيهقي والمؤلف وغيرهم.

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لما أُسْرِيَ بي مررت برائحة طيبة، فقلت: يا جبرائيل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون [ظ/ق٢٢ب] وأولادها، كانت تمشطها فوقع المشط من يدها فقالت: بسم الله، فقالت ابنته: أبي؟ قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك الله، فقالت: أُخبِر بذلك أبي، فقالت: نعم (١)، فأخبرته فدعا بها، فقال: مَنْ ربكِ؟ هل لك ربٌّ غيري؟ قالت: ربي وربك الله الذي في السماء، فأمر بنقرةٍ من نحاس فأحميت، ثم دعا بها وبولدها فألقاهم فيها»، وساق الحديث بطوله (٢).

(١) قوله «فقالت: نعم» سقط من (ب).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الدارمي في الردعلى الجهمية رقم (۷۳)، وأحمد في مسنده (٥/ ٣٠- ٣٣) (٢)، أخرجه الدارمي في البخر البخار (٧٦ ٠٥)، وأبو يعلى رقم (٢٥١٧)، والبزار في البحر الزخار (٢٠١٧)، وابن حبان (٢٩٠٣، ٢٩٠٤) وغيرهم. والطبراني في الكبير (١١ / ٤٥٠) (٢٢٧٩)، وابن حبان (٢٩٠٣، ٢٩٠٤) وغيرهم. فقال ابن كثير: «إسناده لا بأس به».

قال الذهبي في العلو (١/ ٤٦١) رقم (٨٤): «هذا حديث حسن الإسناد». والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وغيرهم.

وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن النبي ﷺ من وجه متَّصل إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد».

قلت: عطاء بن السائب كان قد اختلط، وحماد بن سلمة تفرَّد بالحديث عن عطاء، وهو يخطئ إذا روى عن غير المتثبِّت فيهم، وأيضًا مختلف في حاله في عطاء هل سمع منه قبل الاختلاط أم بعده أم في الحالين؟ وقد قال علي بن المديني: قلت ليحيى (يعني: القطان): وكان أبو عوانة حمل عن عطاء بن =

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كان ملك الموت يأتي الناس عيانًا(۱)، فأتى موسى فلطمه، فذهب بعينه، فعرج إلى ربه عز وجل فقال: يا رب بعثتني إلى موسى فلطمني فذهب بعيني، ولولا كرامته عليك لشققت عليه. فقال: ارجع إلى عبدي فقل له: فليضع يده على متن ثور فله بكل شعرة توارت بيده سنة يعيشها، فأتاه فبلّغه ما أمرهُ(۲) به، فقال: ما بعد ذلك؟ قال الموت: قال: الآن طابت نفسي (۳) فشَمّه شَمّة قبض روحه فيها، وردّ الله على ملك الموت بصره»(٤).

<sup>=</sup> السائب قبل أن يختلط، فقال: كان لا يفصل هذا من هذا، وكذلك حماد بن سلمة.

وهذا النص يشعر بأن حمادًا سمع منه في الحالين، ويبيِّن أن حاله كحال أبي عوانة، وأنه لا يفصل ما رواه قبل الاختلاط عن ما رواه بعده.

وعليه فلا أقل من التوقُّف عن قبول هذا الرواية؛ إن لم يصح ردُّها، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «أُمِر».

<sup>(</sup>٣) قوله: «طابت نفسي» من (ظ) فقط.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند (١٦/ ٥٢٥، ٥٢٦) رقم (١٠٩٠٥، ١٠٩٥)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٦٣٢) (٤١٠٧)، والكلاباذي في بحر الفوائد (ص/ ٣٥٥) من طريق جماعة عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة فذكر مثله. وظاهر إسناده الصحة، لكن لفظة: "إن ملك الموت كان يأتي الناس عيانًا» غريبة، فقد روى الحديث عن أبي هريرة غير واحد لم يذكروا هذه اللفظة.

هذا حديث صحيح أصله وشاهده في «الصحيحين»(١).

وقال أيضًا: حدثنا أبو هشام (٢) الرفاعي حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا أبو جعفر الرازي عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لمّا أُلقيَ إبراهيم في النار قال: اللهم إنك في السماء واحدٌ، وأنا في الأرض واحدٌ أعبدك» (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٢٢٦) ولم يسق لفظه، ومسلم (٢٣٧٢) (١٥٨) بنحوه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة.

ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة فذكر نحوه موقوقًا.

أخرجه البخاري (١٢٧٤، ٣٢٢٦)، ومسلم (٢٣٧٢) \_ (١٥٧).

وقد وقع اختلاف في رفعه ووقفه، والوقف أصح. انظر: تحقيق المسند (١٣/ ٨٤، ٨٥).

<sup>(</sup>۲) في (ب): «هاشم»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية رقم (٧٥) وفي النقض على بشر المريسي رقم (١٢١)، والبزار في مسنده (٢٣٤٩) كشف الأستار، وأبو نعيم في الحلية (١/ ١٩)، والخطيب في تاريخه (١/ ٤٤) وغيرهم.

قال البزار: «لا نعلم رواه عن عاصم إلا أبو جعفر، ولا عنه إلا إسحاق، ولم نسمعه إلا من أبي هشام».

قلت: الحديث مداره على أبي هشام الرفاعي محمد بن يزيد بن رفاعة، قال البخاري: رأيتهم مجمعين على ضعفه. وقال ابن نمير: كان أضعفنا طلبًا، =

و في (١) «الترمذي» من حديث الأوزاعي حدثني حسّان بن عطية عن سعيد بن المسيب: أنه لقي أبا هريرة، فقال أبو هريرة: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة، فقال سعيد: أوفيها سوق؟! قال: أخبر ني رسول الله ﷺ: «أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم، فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، فيزورون الله تبارك وتعالى، فيُبرز لهم عرشه، ويتبدّى لهم في روضة من رياض الجنة، فيوضع لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من ياقوت، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم دَنيٌّ على كثبان المسك والكافور، ما يرون أن أهل الكراسي وما فيهم مجلسًا» قال أبو هريرة: فقلت: يا رسول الله، وهل نرى ربنا؟ قال: «نعم، هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟» قلنا:

<sup>=</sup> وأكثرنا غرائب». وقال ابن معين: «وما أرى به بأسًا». ونحوه قال العجلي، ووثقه الدارقطني. وقال ابن حبان: «كان يخطئ ويخالف».

قال الذهبي في العلو (١/ ٢٩٠): «هذا حديث حسن الإسناد، رواه جماعة عن إسحاق» اه.

وقال الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد البزار (٢/ ٢٦٥) رقم (١٨٤١): «والإسناد حسن» اهـ.

لكن قال الذهبي في الميزان (٦/ ٣٧١) في ترجمة أبي هشام . وذكر هذا الحديث ضمن ما أُنكر عليه وقال: «غريب جدًّا».

<sup>(</sup>١) هذا الحديث من النسخة الظاهرية (ظ) فقط.

لا. قال: «كذلك لا تمارون في رؤية [ظ/ق٢٤أ] ربكم، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة، حتى يقول للرجل منهم: يا فلان بن فلان، أتذكر يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا؟ فيذكِّره ببعض غدراته في الدنيا، فيقول: يارب أفَلمْ تغفر لي؟ فيقول: بلي، فبسَعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه، قال: فبينا هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبًا، لم يجدوا مثل ريحه شيئًا قط، ثم يقول: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة، فخذوا ما اشتهيتم، فنأتى سوقًا قد حفَّت به الملائكة، فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان، ولم يخطر على القلوب، فيُحمل إلينا ما اشتهينا، ليس يُباع فيه ولا يُشترى، وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضًا، فيُقبِل الرجل ذو المنزلة الرفيعة فيلقى من هو دونه . وما فيهم دنيٌّ . فَيَرُوعُهُ ما عليه من اللباس، فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثّل عليه أحسن منه، وذلك أنه لا ينبغى لأحدٍ أن يحزن فيها، ثم ننصرف إلى منازلنا، فتتلقانا أزواجنا فيقلْنَ: مرحبًا وأهلًا، لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أكثر مما رافقتنا عليه، فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبَّار، ويحقَّنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا (١١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي رقم (۲٥٤٩)، وابن ماجه رقم (٤٣٣٦)، وابن أبي عاصم في السنة رقم (٥٨٥)، والعُقيلي في المضعفاء الكبير (٣/ ٤١)، وابن حبان في صحيحه (٥٨٥)، والعُقيلي وغي المضعفاء الكبير (٣/ ٤١)، وابن حبان في صحيحه (٢١/ ٤٦٨ ـ ٤٦٨) رقم (٧٤٣٨) وغيرهم.

من طريق: عبد الحميد بن أبي العشرين عن الأوزاعي فذكره.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما<sup>(۱)</sup> يرفعه: «عجبت من ملكين نزلا يلتمسان عبدًا في مصلاه، كان يصلي فيه فلم يجداه، فعرجا إلى الله فقالا: يا ربنا عبدك فلان كنا نكتب له من العمل فوجدناه قد حبسته في حبالك، فقال: اكتبوا لعبدي عمله الذي كان يعمل<sup>(۱)</sup>. رواه ابن أبي

= وقد خولف عبد الحميد.

خالفه: الهقل بن زياد والوليد بن مزيد وأبو المغيرة عبد القدوس كلهم عن الأوزاعي قال: أُنبئتُ أن سعيد بن المسيب به فذكره.

أخرجه ابن حبيب في وصف الفردوس رقم (١٧١)، والإمام أحمد كما في مسائل أبي داوود (ص/ ٢٩٤)، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (٢٥٦)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٤/ ٥٣).

قلت: هذا هو الصواب، وحديث ابن أبي العشرين خطأ ووهم، وهو صدوق يخطئ، تفرد بالحديث عن الأوزاعي بهذا الإسناد، فالحديث ضعيف الإسناد لجهل الواسطة بين الأوزاعي وسعيد بن المسيب ولذا ضعّفه الترمذي بقوله: «هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه».

انظر: حادي الأرواح (١/ ١٧٧).

- (١) كذا عند المؤلف، وفي جميع المصادر (ابن مسعود).
- (٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات رقم (٧٥)، والطبراني في الأوسط (٢/ ١١) (٢٣١٧)، والبزار في مسنده البحر الزخار «مختصرًا» (٥/ ١٦٧) (١٦٧)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٦٦، ٢٦٧) وغيرهم من طريق: محمد بن أبي حميد عن عون بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن ابن مسعود فذكره. والحديث تفرد به محمد بن أبي حميد، كما قال الطبراني، وأشار إليه البزار،=

الدنيا، وله شاهد في «البخاري»(١).

وفي حديث عبد الله بن أنيس الأنصاري: الذي رَحَل إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه من المدينة إلى مصر حتى سمعه منه، وقال له: بلغني أنك تحديث بحديث في القِصاص عن رسول الله على لم [ب/ق٢٠] أشهده، وليس أحد أحفظ له منك، فقال: نعم، سمعت رسول الله على يقول: "إن الله يبعثكم يوم القيامة حفاةً عُراة غُرْلًا بهُما، ثم يجمعكم (٢) ثم ينادي ـ وهو قائم على عرشه ـ»(٣) وذَكَرَ الحديث.

محمد هذا ضعيف الحديث.

قال الحافظ الهيثمي في المجمع (٢/ ٤٠٣): «... وفيه محمد بن أبي حميد: ضعف جدًّا» اه.

وقال الحافظ ابن حجر: «هذا حديث ضعيف الإسناد» اه.

<sup>(</sup>۱) لعله يقصد ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢٨٣٤) من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا مرض العبد أو سافر، كُتب له مثلُ ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا».

<sup>(</sup>Y) في (ب، ظ): «يجمعهم».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص/ ١١٣، ١١٣)، رقم (٢٨)، من طريق إسحاق بن بشر عن عثمان بن ساج عن مقاتل بن حيان عن أبي الجارود العبدي عن جابر فذكره.

قال الذهبي في العلو (١/ ٥٦٠): حديث في المبتدأ لإسحاق بن بشر ـ وهو كذَّاب ـ فذكره، وقال بعد أن ذكر الحديث: «فهذا شبه موضوع».

ـ وله طريق آخر: يرويه عمر بن الصبح عن مقاتل بن حيَّان به فذكره.

احتجَّ به أئمة أهل السنة أحمد بن حنبل وغيره.

و في «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله على الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول المجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيّك ربنا وسعديك [ظ/ق٢٢٠] والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا الا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك، فيقول: ألا أُعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأيُّ شيء أفضل من ذلك؟ فيقولون: أحرُّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدًا»(١).

وروى «الترمذي» عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قـال: «يجمع اللهُ

<sup>=</sup> أخرجه الخطيب البغدادي في كتاب الرحلة في طلب الحديث (ص/ ١١٥)، رقم (٣٣).

وعمر هذا قال ابن حبان فيه: «يضع الحديث على الثقات».

<sup>-</sup> والمشهور في هذه الرحلة: ما رواه عبد الله بن محمد عن عقيل عن جابر فذكره بطوله. وليس فيه موضع الشاهد «وهو قائم على عرشه».

علّقه البخاري في صحيحه (١/ ١٤)، في (٣) كتاب العلم، (١٩) باب: الخروج في طلب العلم، ووصله في الأدب المفرد رقم (٩٧٠) وغيره، وصححه وحسنه جماعة من أهل العلم.

ـ وجاء أيضًا من طريق الحجاج بن دينار عن ابن المنكدر عن جابر به مطولًا وليس فيه موطن الشاهد، عند الطبراني في مسند الشاميين رقم (١٥٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦١٨٣)، ومسلم (٢٨٢٩).

تنبيه: هذا الحديث والذي بعده إلى «... أهل النار» من (ظ) فقط.

الناس يوم القيامة في صعيدٍ واحدٍ، ثم يطّلع عليهم رب العالمين تبارك وتعالى، فيقول: ألا ليتبع كل إنسان ما كان يعبد، فيُمثَّل لصاحب الصليب صليبه، ولصاحب التصاوير تصاويره، ولصاحب النار ناره، فيتبعون ما كانوا يعبدون، ويبقى المسلمون، فيطلع عليهم رب العالمين، فيقول: ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك، اللهُ ربنا، وهذا مكاننا حتى نرى ربنا، وهو يأمرهم ويثبتهم ثم يتوارى، ثم يطلع فيقول: ألا تتبعون الناس، فيقولون: نعوذ بالله منك، نعوذ بـالله منـك، اللهُ ربنا، وهذا مكاننا حتى نرى ربنا، وهو يأمرهم ويثبتهم» ـ قالوا: وهل نراه يا رسول الله؟ قال: «وهل تضارُّون في رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فإنكم لا تضارون في رؤيته تلك الساعة ـ قال: ثم يتوارى ثم يطلع فيعرفهم نفسه، ثم يقول: أنا ربكم فاتبعوني، فيقوم المسلمون، ويوضع الصراط فيمرون عليه مثل جياد الخيل والرِّكاب، وقولهم عليه: سلِّم سلِّم، ويبقى أهل النار، فيطرح منهم فيها فوج، فيقال: هل امتلأت، فتقول: ﴿ هَلَ مِن مَّزِيدِ ﴾ [ق/ ٣٠]، حتى إذا أُوعِبوا فيها وضع الرحمن تبارك وتعالى فيها قدمه، فأزُوي (١) بعضها إلى بعض، وقالت: قط قط، فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة، وأهلَ النار النار؛ أتى بالموت مُلبَّا، فيُوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار، ثم يقال: يا أهل الجنة، فيطّلعون [خائفين، ثم يقال: يا أهل النار،

<sup>(</sup>۱) في نسخة على حاشية (ظ): «فانزوى».

فيطلعون](١) مستبشرين يرجون الشفاعة، فيقال لأهل الجنة والنار: هل تعرفون هذا؟ فيقول هؤلاء وهؤلاء: قد عرفناه، هو الموت الذي وُكِّل بنا، فيضجع فيُذْبح على السور، ثم يُقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت»(٢).

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.

وأصله في «الصحيحين»(٣)، لكن هذا السياق أجمع وأخطر.

و في لفظ للترمذي: «فلو أن أحدًا مات فرحًا لمات أهل الجنة، ولو أن أحدًا مات حزنًا لمات أهل النار»(٤).

وروى الحارث بن أبي أسامة في «مسنده»: من حديث عبادة بن نُسَي عن عبد الرحمن بن غَنْم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن الله ليكره في السماء [ظ/ق٥٢] أن

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين سقط من (ظ)، واستدركته من جامع الترمذي (٢٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي رقم (٢٥٥٧)، والنسائي في الكبرى (١١٥٦٩)، وابن خزيمة في التوحيد رقم (٢٥١، ٢٥١) وغيرهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فذكره.

قلت: لفظة «خائفين» غريبة، لم ترد في الروايات الصحيحة.

راجع: حادي الأرواح للمؤلف (٢/ ٨١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٧٤٠، ٢٥٤٨)، ومسلم رقم (٢٨٤٩، ٢٨٥٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي رقم (٢٥٥٨).

يخُطًّا أبو بكر في الأرض (١) ولا تعارض بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الرؤيا: «أصبت بعضًا، وأخطأت بعضًا» (٢)، لوجهين:

أحدهما: أن الله سبحانه وتعالى يكره تخطِئة غيره من آحاد الأُمة له لاتخطئة الرسول ﷺ له في أمر ما، فإن الحق والصواب مع الرسول (٣) على قطعًا بخلاف غيره من الأُمة، فإنه إذا أخطأ الصديق رضي الله عنه لم يتحقق أن الصواب معه، بل ما تنازع الصديق وغيره في أمرٍ ما إلا وكان الصواب مع الصديق رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحارث في مسنده \_ رقم (٩٥٦) \_ كما في بغية الباحث للهيثمي، والقطيعي في زوائده على فضائل الصحابة (١/ ٤٢١، ٤٢٢) (٢٥٩)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٢٠٤)، وابن بطة في الإبانة رقم (١٤٢) وغيرهم.

من طريق: أبي الحارث عن بكر بن خنيس عن محمد بن سعيد به فذكره.

قال الذهبي: «أبو الحارث مجهول، وبكر واه، وشيخه المصلوب: تالف، والخبر غير صحيح، وعلى باغض الصديق اللعنة...» اهـ. العلو (١/ ٥٤٦).

قال الشوكاني: «وهو موضوع، وفي إسناده محمد بن سعيد المصلوب في الزندقة، وكذلك في إسناده نصر بن حماد الوراق وهو كذاب». الفوائد المجموعة (ص/ ٣٣٥).

وله طريق آخر تالف، عند الطبراني في الكبير (٢/ ٦٧، ٦٨) (١٢٤) وغيره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٦٣٩)، ومسلم (٢٢٦٩) من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) قوله «في أمر ما، فإن الحق والصواب مع الرسول ﷺ سقط من (ت).

الثاني: أن التخطئة هنا نِسْبتهُ إلى الخِطْءِ الذي هو الإثم، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْكًا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء/ ٣١]، لا من الخطأ الذي هو ضِدُّ التعمُّد(١)، والله أعلم.

وفي «صحيح البخاري» (٢): عن أبي هريرة أن نبي الله ﷺ قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله كأنّه سلسلة على صفوان، فإذا فُزِّع عن قلوبهم، قالوا: ما قال ربكم؟ قالوا: الحقّ وهو العلى الكبير...» الحديث (٣).

وروى أبو نعيم من حديث شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن العبد ليشرف على حاجةٍ من حاجات الدنيا، فيذكره الله من فوق سبع سموات، فيقول: ملائكتي إن عبدي هذا قد أشرف على حاجة من حاجات الدنيا، فإن فتحتها له فتحت له بابًا من أبواب النار؛ ولكن أزووها عنه، فيصبح العبد عاضًا على أنامله يقول: مَنْ دهاني من

<sup>(</sup>۱) وقع اضطراب في النسخ في هذه العبارة، فجاء في (أ، ب، ت): «الذي هو الإثم، لقوله تعالى...»، ووقع في لقوله تعالى...»، ووقع في (ع): «العمد» بدل «التعمُّد». وفي (مط): «... نسبة الخطأ العمد الذي هو الإثم كما قال تعالى... لا من الخطأ الذي هو ضد العلم والتعمد».

<sup>(</sup>۲) (۶/ ۱۸۰٤) رقم (۲۲۵۶).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث من النسخة الظاهرية (ظ) فقط.

سبقني؟ وما هي إلا رحمة رحمه الله بها»(١).

وفي «مسند الإمام أحمد» من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما: قال: قلت: يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذاك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهر تُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل، فأحبُّ أن يُرفع عملي وأنا صائم»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۳/ ۳۰۵، ۳۰۵)، (۷/ ۲۰۸)، وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص/ ۱۰۱، ۱۰۱)، رقم (۱۹).

من طريق صالح بن بيان عن شعبة به.

قال أبو نعيم: «هذا حديث غريب من حديث شعبة، تفرَّد به صالح» اهـ.

قال الذهبي في العلو (١/ ٤٥٢): «صالح تالف، والحديث موضوع، ولا يحتمل شعبة هذا».

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند (۳٦/ ٨٥، ٨٥) رقم (٢١٧٥٣)، والنسائي (٢٣٥٧)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ١٨)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة رقم (١٣٥٦). من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن ثابت بن قيس عن أبي سعيد المقبري حدثني أسامة بن زيد فذكره.

<sup>-</sup> ورواه زيد بن الحباب عن ثابت عن أبي سعيد حدثني أبو هريرة عن أسامة فذكره. أخرجه النسائي (٢٣٥٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (٩٨٥٨).

وظاهر إسناده حسن؛ لكن الحديث تفرَّدَ به ثابت بن قيس ـ وهو صدوق يخطئ ـ عن أبي سعيد المقبري فإن كان حفظه فهو ثابت، وقد يُرجح ثبوته لوروده من وجه آخر عن أسامة، والله أعلم.

و في (١) «الثقفيات»: من حديث جابر بن سليم (٢) رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «أن رجلًا ممن كان قبلكم لبس بُرْدَين، فتبختر فيهما، فنظر الله [ب/ق٥٢] إليه من فوق عرشه فمقته، فأمر الأرض فأخذته، فهو يتجلجل في الأرض (٣)، فاحذروا وقائع الله (٤)، وأصله في الصحيحين (٥).

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبدة بن سليمان عن أبي حيّان عن حبيب بن أبي ثابت أن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

شهدتُ باِذن الله أنّ محماً

رسول الذي فوق السلموات من علُ

وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما

لــه عمــل في ربِّـه (٦) مُتقبَّـلُ

<sup>(</sup>١) سقط هذا الحديث من (أ، ت، ع).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «سليمان»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) قوله: «في الأرض»، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) تقدم هذا الحديث (١٣٤، ١٣٢).

<sup>(</sup>٥) في (ب، مط): «الصحيح».

<sup>(</sup>٦) كذا في جميع النسخ، وفي المصنف لابن أبي شيبة وديوان حسان وغيره: «دينه».

### وأن أخا الأحقاف إذ قام فيهم

يقول بذات الله فيهم (١) ويعدل (٢)

و في (٣) «الصحيحين» من حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله يقول الله يقول الأهل الجنة، فيقولون (٤): لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى؛ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم

<sup>(</sup>۱) كذا في جميع النسخ والمصنف، وفي ديوان حسان: وأن أخا الأحقاف إذ يعذلونه يجاهد في ذات الإله ويعدل

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٨٦/١٣) رقم (٢٦٥٤٠)، وأبو يعلى في مسنده (٥/ ٦١) رقم (٢٦٥٣)، وإبو يعلى في مسنده (٥/ ٦١) رقم (٢٦٥٣)، وزاد (أبو يعلى) فقال النبي ﷺ: «وأنا». وابن قدامة في إثبات صفة العلو رقم (٢٣).

قلت: حبيب بن أبي ثابت لقي ابن عباس، وسمع من عائشة، ولم يسمع من غير هما من الصحابة. قاله علي بن المديني كما في جامع التحصيل (ص/١٥٨)، رقم ١١٧، وعليه لم يسمع من حسان بن ثابت.

ولهذا قال الذهبي والهيثمي: هذا مرسل. انظر: العلو (١/ ٤٢٤)، ومجمع الزوائد (١/ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث والذي بعده من النسخة الظاهرية (ظ) فقط.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (ظ): «فنقول».

أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأيُّ شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أُحِلُّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدًا»(١).

وقال هشام: ثنا محمد بن شعيب بن شابور ثنا عبد الرحمن بن سليمان ثنا سعيد بن عبد الله الجرشي القاضي أنه سمع أبا إسحاق الهمداني يُحدث عن الحارث الأعور عن على بن أبي طالب رضى الله عنه، يرفعه، قال: «إن الله إذا أسكن أهل الجنةِ الجنةَ، وأهل النارِ النارَ، بعث إلى أهل الجنة الروح الأمين، فيقول: يا أهل الجنة: إن ربكم يقرئكم السلام، ويأمركم أن تزوروه إلى فناء الجنة \_ وهو أبطح الجنة \_ تربته المسك، وحصباؤه الدُّر والياقوت، وشجرهُ الذهب الرطب، وورقه الزُّمرُّد، فيخرج أهل الجنة مستبشرين مسرورين فثمَّ يجمعهم، وثمَّ كرامة الله، والنظر إلى وجهه، وهو موعد الله أنجزه لهم، فيأذن الله لهم في السماع والأكل والشرب، ويُكسَون حُلل الكرامة، ثم ينادي منادٍ: يـا أولياء الله: هـل بقي مما وعدكم ربكم شيء؟ فيقولون: لا، وقد أنْجزنا ما وعدنا، وما بقى شيء إلا النظر إلى وجهه، فيتجلّى لهم الرب في حجبٍ، فيقول: يا جبريل: ارفع حجابي لعبادي كي ينظروا إلى وجهي. قال: فيرفع الحجاب الأوَّل، فينظرون إلى نور من نور الرَّب فيخرُّون له سُجَّدًا، فيناديهم الرب: يا عبادي ارفعوا رؤوسكم، فإنها ليست بدار عمل، إنما هي دار ثواب، فيرفع الحجاب الثاني، فينظرون أمرًا هو أعظمُ وأجلَّ، فيخرُّون لله حامدين

<sup>(</sup>۱) تقدم (ص/۱۵۱).

ساجدين، فيناديهم الرب: ارفعوا رؤوسكم، إنها ليست بدار عمل إنما هي دار ثواب ونعيم مقيم. فيرفع الحجاب الثالث، فعند ذلك ينظرون إلى وجه رب العالمين، فيقولون حين ينظرن إلى وجهه: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فيقول: كرامتي أمكنتكم من النظر إلى وجهي، وأدخلتكم داري، فيأذن للجنة أن تكلمي، فتقول: طوبي لهم وحُسن مآب، [وهو] قوله: ﴿وُجُوهٌ يُومَهِذِ نَاضِرَهُ إِلَى رَبَّا نَاظِرَهُ ﴾ (١) [القيامة/ ٢٢، ٣٢] [ظ/ ق٢١].

وقال شيخ الإسلام الهروي(٢): أخبرنا علي بن بشر(٣) أخبرنا ابن منده أخبرنا خيثمة بن سليمان حدثنا السَّري بن يحيى حدثنا هناد بن السَّري حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي سعد(٤) البقّال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن اليهود أتوا النبي على فسألوه عن خلق السلموات والأرض فذكر حديثًا طويلًا... قالوا: ثم ماذا يا محمد؟ قال: «ثم استوى على العرش»، قالوا: أصبت يا محمد لو أتممت، ثم استراح، فغضب غضبًا شديدًا فأنزل الله: ﴿ وَلَقَدْ خُلَقَنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة (۳ / ۲۳۷) رقم (۳۹۷) من طريق: سعيد عن أبي إسحاق به مختصرًا. وسنده ضعيف جدًّا، الحارث متهم بالكذب.

<sup>(</sup>٢) من (ظ) فقط، والهروي هذا: هو أبو إسماعيل عبدالله بن محمد الأنصاري كما سيأتي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أخبرنا علي بن بشر) سقط من (ظ)، ووقع في (أ، ت، ع): (بشرى) بدل (بشر).

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: (سعيد) وهو تصحيف.

# سِتَةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَنَا مِن لُّغُوبٍ ﴾(١) [ق/٣٨].

(۱) أخرجه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ (7/7) رقم (1/7) وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (1/7/7) رقم (1/7/7) والطبري في تفسيره (1/7/7) والواحدي في أسباب النزول (1/7/7)، والحاكم في المستدرك (1/7/7) رقم (1/7/7)، والبيهقي في الأسماء والصفات (1/7/7) رقم (1/7/7) رقم (1/7/7).

كلهم من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي سعد البقّال به فذكره.

وقد خولف أبو بكر بن عياش، خالفه سفيان بن عيينة واختلف عليه في وصله وإرساله.

قلت: الحديث مداره على أبي سعد البقال واسمه: سعيد بن المرزبان، ضعيف الحديث، وقال غير واحد: متروك الحديث، وقال البخاري وأحمد: منكر الحديث. وهذا الاضطراب في الوصل والإرسال منه، ولهذا قال الذهبي متعقبًا تصحيح الحاكم: «قلت: فيه أبو سعد البقال: قال ابن معين: لا يكتب حديثه، وقال ابن كثير في تفسيره (٤/ ٢٤٥) ـ عن هذا الحديث المرفوع ـ: «فيه غرابة». وكأن إرسال الحديث عن عكر مة أشبه.

بدليل ما رواه حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عكرمة فذكر معناه مرسلًا وموصولًا.

أخرجهما أبو الشيخ في العظمة رقم (٨٨٧، ٨٨٨).

ولعل هذا الاضطراب في الوصل والإرسال راجع إلى أن حماد بن سلمة سمع من عطاء بن السائب في الحالين قبل الاختلاط وبعده.

#### فصل

فيما حُفِظ عن أصحاب رسول الله على والأئمة الأربعة (١) وغيرهم من ذلك:

قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه (٢):

قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر قال: لما قُبِض رسول الله على قال أبو بكر رضي الله عنه: «أيها الناس إن كان محمد إله كم الذي تعبدون، فإن إله كم قد مات، وإن كان إله كم الذي في السماء، فإن إله كم لم يمت، ثم تلا: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا كَرُسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ [آل عمران/ ١٤٤] حتى ختم الآية (٣).

(١) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>۲) وقع في النسخة (ب) اضطراب في ترتيب سياق الكلام الآتي: فجاء أوَّلاً متن حديث ابن أبي شيبة بدون سند، ثم تلاه: إسناد البخاري في تاريخه، ثم دخل عليه جملة «قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه»، ثم أعقبه إسناد ابن أبي شيبة، ثم دخل عليه متن البخاري في تاريخه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠/ ٥٦٠ ٥٦٢) (٣٨١٧٦)، والدارمي في النقض على بشر المريسي (ص/ ٥، ٣، ٢٠١)، رقم (١٣٦)، وفي الرد على الجهمية رقم (٧٨)، والبزار في البحر الزخار (١/ ١٨٢، ١٨٣) رقم (١٠٣) مطولًا، وغيرهم. قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن نافع عن ابن عمر إلا فضيل بن غزوان». وقال الذهبي في العلو (١/ ٢٠٠): «هذا حديث صحيح».

وقال البخاري في «تاريخه»: قال محمد بن فُضَيل: عن فُضَيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل أبو بكر رضي الله عنه عليه فأكبّ عليه (١) وقبّل جبهته (٢) وقال: بأبي أنت وأُمي، طِبتَ حيًّا وميتًا، وقال: «من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حيًّ (٣) لا يموت» (٤).

وفي «صحيح البخاري» من حديث سهل بن سعد [ب/ق ٢٠٠] الساعدي رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليُصْلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه ـ فذكر الحديث ـ وفيه «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى أبي بكر أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره (٥) به رسول الله ثم استأخر...» (٦) فذكره.

<sup>(</sup>١) قوله: «فأكبُّ عليه» سقط من: (ب، ع)، واستدركها ناسخ (أ) في الحاشية.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «وجهه».

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في تاريخه الكبير تعليقًا (١/ ٢٠١، ٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «أَمَرَ».

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٦٥٢٩)، ومسلم (٢١).

#### ذكر(١) قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

عن إسماعيل عن قيس قال<sup>(۲)</sup>: لما قدم عمر رضي الله عنه الشام استقبله الناس وهو على بعيره فقالوا: يا أمير المؤمنين لو ركبت برذونًا تلقاك عظماء الناس ووجوههم، فقال عمر رضي الله عنه: لا أراكم ههنا إنما الأمر من لههنا، وأشار بيده إلى السماء»<sup>(۳)</sup>.

وذكر أبو نعيم بإسناده عنه: «ويل لديّان الأرض من ديّان السماء يوم يلقونه؛ إلا من أمر بالعدل، وقضى بالحق ولم يقض على هوّى، ولا على رهب، وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه»(٥).

<sup>(</sup>١) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شبية في مصنفه (١٨/ ٣١٩) (٣٤٥٣٦)، (١٩/ ١٣٨) (٣٥٥٨٤). ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية (١/ ٤٧)، وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص/ ١٤٩)، رقم (٥٦)، والذهبي في العلو (١/ ٢٠٦) رقم (١٥٢). قال الذهبي: "إسناده كالشمس».

<sup>(</sup>٤) ليس في (ظ)، وكذلك «على» التي بعدها.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في الزهد رقم (٦٦١)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢١)، (١١/ ٥٩٤) (٢٣٤)، والدرامي في الردعلى بشر المريسي رقم (١٣٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (١١/ ١١٧)، وسمويه في فوائده ـ ومن طريقه: الذهبي في العلو رقم (١٥٥).

وسنده صحيح.

وقال<sup>(۱)</sup> ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس، قال: «لمَّا قدم عمر الشام [ظ/ق٢٦ب] استقبله الناس وهو على بعيره، فقال يا أمير المؤمنين لو ركبت برذونًا تلقاك عظماء الناس ووجوههم، فقال عمر: ألا أراكم لههنا إنما الأمر من لههنا، وأشار بيده إلى السماء»<sup>(٢)</sup>.

وقال عثمان بن سعيد الدارمي: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت أبا يزيد المدني قال: لقيتُ امرأةٌ عمرَ ابن الخطاب رضي الله عنه ـ يقال لها: خولة بنت ثعلبة ـ رضي الله عنها وهو يسير مع الناس فاستوقفته، فوقف لها (٣) ودنا منها وأصغى إليها رأسه حتى قضت حاجتها وانصرفت، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه العجوز قال: ويلك تدري من هذه؟ قال: لا (٤) قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات، هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت حتى تقضي حاجتها، إلا أن تحضرني صلاة فأصليها، ثم أرجع إليها حتى

<sup>(</sup>١) هذا الحديث سقط من (مط)، وجميع النسخ المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٣) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٤) قوله: «قال: لا»: سقط من (ب).

تقضي حاجتها»(١).

وقال خُليد بن دعلج عن قتادة قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المسجد ومعه جارود العبدي فإذا بامرأة [ب/ق٢٦] بارزة على ظهر الطريق فسلم عليها عمر رضي الله عنه فردت عليه السلام وقالت: إيها يا عمر، عهدتك وأنت تُسمَّى عُميرًا في سوق عكاظ، تزع الصبيان بعصاك، فلم تذهب الأيام حتى سُمِّيت عمر، ولم تذهب الأيام حتى سميت (٢) أمير المؤمنين؛ فاتق الله في الرعية، واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، ومن خاف الموت خشي الفوت، فقال الجارود: قد أكثرت (٣) أيتها المرأة على أمير المؤمنين، فقال عمر رضي

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص/ ٤٥)، رقم (٧٩)، وفي الرد على بشر المريسي رقم (٦٢)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢/ ٣٢٢) رقم (٨٨٦) وغيرهم.

قال الذهبي: «هذا إسناد صالح، فيه انقطاع، أبو يزيد المدني لم يلحق عمر».

قال ابن كثير: «هذا منقطع بين أبي يزيد وعمر بن الخطاب، وقد روي من غير وجه» ا.هـ. قلت: وله طرق عن عمر في أسانيدها مقال.

انظرها في التاريخ الكبير للبخاري (٧/ ٢٤٥)، والكنى والأسماء للدولابي (٢/ ٣٦).

<sup>(</sup>٢) قوله: «عمر، ثم لم تذهب الأيام حتى سُمِّيت» سقط من (ظ).

 <sup>(</sup>٣) قوله: «قد أكثرت»، جاء في (ظ): «أكثرت»، وفي (ب): «اجترأت أكثرت»، وفي تاريخ المدينة «فقد اجترأت».

الله عنه: «دعها، أمَا تعرفها هذه خولة بنت حكيم... التي سمع الله قولها من فوق سبع سموات فعمر والله (١) أحق أن يسمع لها  $(^{(1)})$ .

قال ابن عبد البر<sup>(۳)</sup>: «وروينا<sup>(٤)</sup> من وجوه عن عمر بن الخطاب أنه خرج ومعه الناس فمرَّ بعجوزٍ فاستوقفته؛ فوقف لها<sup>(٥)</sup> فجعل يحدثها و تحدثه، فقال له<sup>(٦)</sup> رجل: يا أمير المؤمنين حبست الناس على هذه العجوز، قال: ويلك تدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات. وذكر الحديث.

#### قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه:

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في «كتاب الاستيعاب»(٧): «رُوِّينا من وجوهِ صحاح: أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه مشى إلى أمّةٍ له

<sup>(</sup>١) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن شبه في تاريخ المدينة (٢/ ٣٩٤. ٣٩٥، ٧٧٣، ٧٧٤). قال الحافظ ابن حجر: خليد ضعيف سيئ الحفظ.

وفيه الانقطاع بين قتادة وعمر بن الخطاب، وفي متنه ألفاظ غريبة.

<sup>(</sup>٣) في الاستيعاب (ص/ ٨٩٤)، رقم (٣٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) في (أ، ت، ع): «وحُدِّثنا».

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) سقط من (ع).

<sup>(</sup>۷) (ص/ ۳۹۷، ۳۹۷).

فنالها، فرأته امرأته فلامته فجَحَدها، فقالت: إن كنت صادقًا فاقرأ القرآن، فإن الجنب لا يقرأ، فقال:

شهدت بأن وعد الله حق

وأن النار مثوى الكافرينا [ظ/ق٢٧أ]

وأن العرش فوق الماء طاف

وفوق العرش رب العالمينا

وتحمله ملائكة شداد

ملائك\_\_\_ة الإل\_ه م\_سومينا

فقالت: آمنت بالله، وكذبت عيني، وكانت لا تحفظ القرآن(١)»(٢).

(١) في (ع): «من القرآن».

(٢) رويت هذه القصة من وجوهِ مرسلة، بألفاظِ متنوعة:

١- رواه ابن وهب عن عبد الرحمن بن سلمان عن ابن الهاد: أن امرأة ابن رواحة رأته على جارية له... نحوه.

أخرجه ابن عساكر في تاريخه (٢٨/ ١١٤).

٢. ورواه أسامة بن زيد الليثي عن نافع فذكره.. مرسلًا.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٦٥٤٧) لكن ذكر بيتين من أبيات حسان بن ثابت المتقدم (ص/ ١٦٢).

 ٣ـ ورواه محمد بن عباد عن عبد العزيز بن أخي الماجشون قال: بلغنا فذكر القصة مرسلة.

أخرجه ابن عساكر في تاريخه (٢٨/ ١١٢)، والذهبي في السير (١/ ٢٣٨). =

#### قول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه:

قال الدارمي: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ـ يعني: \_ ابن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام، وبين كل سمائين مسيرة خمسمائة عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة (١) خمسمائة عام، وبين الكرسي أب قربين الكرسي أب قر

<sup>=</sup> ٤. ورواه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب أنه حدَّثه أن عبد الله بن رواحة... فذكر نحوه.

أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية رقم (٨٢).

وسنده ضعيف لجهالة حال قدامة هذا، وللانقطاع بين قدامة وعبد الله بن رواحة. ولهذا قال الذهبي: «فهو منقطع».

٥ ـ ورواه زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة قال: كان عبد الله بن رواحة فذكر معناه، وفيه ألفاظ مرفوعة.

أخرجه ابن أبي الدنيا في الإشراف رقم (٢١١)، وابن عساكر (٢٨/ ١١٦) وغيرهما.

وهو حديث مرسل ضعيف الإسناد منكر المتن.

قلت: كلها مراسيل، وألفاظها مختلفة، وفيها نكارة ظاهرة وهي: عدم تمييز المرأة الصحابية العربية بين الشعر والقرآن الكريم!

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

عليه»(١).

وروى الأعمش عن خيثمة عنه: «إن العبد لَيهمُّ بالأمر من التجارة أو الإمارة (٢)، حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سموات، فيقول للملك: «اصرفه عنه، قال: فيصرفه» (٣).

وقال(٤) عبد الله بن مسعود: «ليس عند ربكم ليل ولا نهار، ونور السماوات من نور وجهه، وإنَّ مقدار كل يوم من أيَّامكم عند الله اثنتا

.

(۱) أخرجه الدارمي في النقض على بشر المريسي رقم (۱۳۷، ۹۸، ۱۱۱)، وفي الرد على الجهمية رقم (۸۱)، والطبراني في الكبير (۹/ ۲۲۸) رقم (۸۹۸۷)، وأبو الشيخ في العظمة رقم (۲۷۹) وغيرهم.

من طرق عن حماد بن سلمة عن عاصم به.

قال الذهبي: «إسناده صحيح»، العلو (١/ ٦١٧) رقم (١٥٧).

وله طرق في بعضها اختلاف راجع حاشية النقض على بشر (ص/ ٢٢٣، ٢٢٤)، وحاشية العلو (١/ ٤٢٠).

(٢) في (أ، ب، ت، ع): «الإشارة».

(٣) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (٨٠)، واللالكائي رقم (١٢١٩).

من طريق أبي شهاب الحنَّاط عن الأعمش به.

قال الذهبي: «أخرجه اللالكائي بإسناد قوي» العلو (١/ ٦٢٤).

وقال عنه المؤلف كما سيأتي «بإسناد صحيح».

قلت: لكن خيثمة بن عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود قاله الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي. وعليه، فالإسناد منقطع.

(٤) هذا الحديث والذي بعده من النسخة الظاهرية (ظ) فقط.

عشرة ساعة، فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار ـ أو اليوم ـ فينظر فيها ثلاث ساعات، فيطلع منها على بعض ما يكره، فيغضبه ذلك، فأول من يعلم بغضبه الذين يحملون العرش، ويجدونه يثقل عليهم، فيسبحه الذين يحملون العرش وسرادقات العرش (۱) والملائكة المقرَّبون وسائر الملائكة، وينفخ جبريل في القَرْنِ فلا يبقى شيء إلا سمعه إلا الثقلين: الإنس والجن، فيسبحونه ثلاث ساعات حتى يمتلئ الرحمن رحمة، فتلك ستُّ ساعات، ثم يؤتى بما في الأرحام، فينظر فيها ثلاث ساعات، فيصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزين الحكيم، فتلك تسع ساعات، ثم ينظر في أرزاق الخلق كلهم ثلاث ساعات، فيبسط الرزق لمن يشاء ويقْدِر، إنه بكل شيء عليم، ثم قرأ: ساعات، فيبسط الرزق لمن يشاء ويقْدِر، إنه بكل شيء عليم، ثم قرأ: ربكم تبارك وتعالى (۲).

رواه عثمان بن سعيد الدارمي (7): حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد، هو: ابن سلمة عن الزبير أبى (3) عبد السلام عن أيوب بن عبدالله

<sup>(</sup>١) قال ناسخ (ظ) في الحاشية: «لعله العظمة».

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (ص/۲۰).

<sup>(</sup>۳) في النقض على بشر المريسي (ص/٢٦٦، ٢٦٧)، رقم (١١٤)، وتقدم الكلام عليه (ص/٢٠).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «عن» وهو خطأ.

الفهري عن ابن مسعود.

ورواه الحسين بن إدريس عن خالد بن الهيّاج عن أبيه عن عبّاد بن كثير عن جعفر بن الحارث عن معدان عن ابن مسعود: "إن ربكم ليس عنده نهار ولا ليل، وإن السموات [ظ/ق٧٧ب] مملوءات نورًا من نور الكرسي، وإن يومًا عند ربك اثنتا عشرة ساعة، فترفع منها أعمال الخلائق في ثلاث ساعات، فيرى فيها ما يكره، فيغضبه ذلك، وإنّ أول من يعلم بغضبه حملة العرش، يرونه يثقُل عليهم فيسبحون له، وتسبّح سُرادقات العرش في ثلاث ساعات من النهار، فتلك تسع ساعات، ثم سُرادقات العرش في ثلاث ساعات من النهار، فتلك تسع ساعات، ثم يُرفَعُ إليه أرحام كل دابّةٍ فيخلق فيها ما يشاء، و يجعل المُدّة لمن يشاء؛ في ثلاث ساعات من النهار، فتلك اثنتا عشرة ساعة، ثم تلا ابن مسعود في ثلاث ساعات من النهار، فتلك اثنتا عشرة ساعة، ثم تلا ابن مسعود وتعالى "(١).

<sup>(</sup>۱) هذا حديث باطل؛ لأن هذه السلسلة: الحسين بن إدريس عن خالد بن الهيًاج عن أبيه ـ خرج عنها أحاديث كثيرة باطلة، واختُلف فيمن يتحمَّل تبعة هذه البواطيل، فقيل: هيَّاج بن بسطام، قال الإمام أحمد: متروك الحديث. وقال أبو داود: تركوا حديثه، ليس بشيء. وقال ابن حبان: «يروي الموضوعات عن الثقات، ويخالف الأثبات فيما يرويه عن الثقات، فهو ساقط الاحتجاج به المجروحين (٣/ ٩٦) وعنده «المعضلات» بدل «الموضوعات» التي نقلها المرزي في التهذيب (٣/ ٩٥)، ووثقه الذهلي وغيره. وقال يحيى بن أحمد الهروي: «كل ما أُنكر على الهيَّاج، فهو من جهة ابنه خالد، فإن الهيَّاج نفسه ثقة»، وبمعناه قال الحاكم.

## قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:

ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل في «كتاب السنة» من حديث سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله، فإن بين السموات السبع إلى كرسيه سبعة آلاف نور، وهو فوق ذلك»(١).

وفي «مسند الحسن بن سفيان» و «كتاب عثمان بن سعيد الدارمي» من حديث عبد الله بن أبي مُلَيكة أنه حدثه ذكوان قال: «استأذن ابن عباس رضي الله عنه على عائشة رضي الله عنها وهي تموت ـ فقال لها: «كنت أحب نساء النبي على ولم يكن رسول الله على يحب إلا طبيًا، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سموات، جاء بها الروح الأمين، فأصبح ليس مسجد من مساجد الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش (ص/٥٩)، رقم (١٦) من طريق خالد بن عبد الله الطحان عن عطاء به.

وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة رقم (٢، ٢٢)، والأصبهاني في الترغيب والترهيب رقم (٦٦٨)، والبيهقي في الأسماء والصفات رقم (٦٦٨) (٨٨٧) وغيرهم. من طريق علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد عن ابن عباس فذكره. واللفظ لعلي بن عاصم، وقال خالد الطحان: «ألف نور» بدل «سبعة آلاف نور». قلت: عطاء كان قد اختلط، وسماع خالد الطحان منه بآخرة، وعلي بن عاصم: ضعيف الحديث.

والأثر حسَّن إسناده الذهبي في «العرش» (۲/ ۱۷۱) (۱۱۱)، وأثبته ابن حجر فقال في الفتح (۱۲۲/۲۳): «موقوف، وسنده جيد».

يذكر فيه إلا وهي تُتْلى (١) فيه آناء الليل وآناء النهار »(٢).

وذكر الطبري (٣) في «شرح السنة»: من حديث سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد قال: قيل لابن عباس: إن ناسًا يكذبون بالقدر، قال: يكذبون بالكتاب، لئن أخذت بشعر أحدهم لأنضونه (٤)، إن الله كان

(١) في (ب): «تُبكي»، والمثبت من باقي النسخ ومصادر التخريج.

ورواه عمر بن سعيد و محمد بن عثمان عن ابن أبي مُليكة قال: استأذن ابن عباس... فذكر نحوه.

أخرجه البخاري في صحيحه (٢٧٦)، وذكره أبو نعيم في الحلية (٢/ ٤٥)، وابن سعد في الحلية (٢/ ٤٥)، وعند ابن سعد والبخاري من طريق عمر بن سعيد «ونزل عذرك من السماء».

- (٣) هو اللالكائي. وشرح السنة هو: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وانظر
   الأثر برقم (١٢٢، ٦٦٠).
- (٤) أي: لأقطعنَّه. وفي بعض المصادر: «لأنصونّه» بالصاد المهملة، أي: لآخذنّه بشعر ناصيته.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الدارمي في الردعلى بشر المريسي (ص/ ۳۰۱)، رقم (۱۳۸)، وأحمد في المسند (۲۱۷)، وابن أبي الدنيا في المحتضرين رقم (۲۱۷)، والطبراني في معجمه الكبير (۱۲، ۳۲۹) (۳۷۸۳)، وأبو يعلى في مسنده (۵/ ۵۱) وغيرهم. من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي مُليكة عن ذكوان به (وبعضهم لم يذكر: ذكوان).

على عرشه قبل أن يخلق شيئًا، فخلق الخلق(١) فكتب ما هـو كـائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس على أمر قد فُرغ منه(٢)»(٣).

وقال إسحق بن راهوية: أخبرنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة في قوله تعالى: ﴿ مُمَّ لَاَتِيَنَّهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ الله عنهما: لم وَعَن شَمَايِلِهِمْ ... ﴾ الآية [الأعراف/١٧]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يستطع أن يقول: من فوقهم، علم أن الله من (٤) فوقهم (٥).

<sup>(</sup>۱) كذا في جميع النسخ الخطيَّة، والموضع الأول (٦٦) عند اللالكائي من طريق يعلى بن عبيد؛ لكن في الموضع الآخر: «القلم» وفي المصادر الأخرى: «فكان أول ما خلق القلم» بدل «فخلق الخلق»، هكذا رواه: وكيع والفزاري و محمد بن كثير وغيرهم وهو الصواب. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: «فإنما يجري الناس على أمرِ قد فُرغ منه» ليس في (ظ).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية رقم (٤٤)، والفريابي في القدر رقم (٧٧،
 (٧٨)، والطبري في تفسيره (٢٩/ ١٠)، والبيهقي في القضاء والقدر (٤٨٩).
 من طرق عن سفيان الثوري به.

وله طرق، وهو ثابت عن ابن عباس رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (٢/ ٥٦٨) (٣٠١) كما في المطالب العالية. ومن طريقه أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٣/ ٣٩٧) رقم (٦٦١)، وابن قدامة في إثبات صفة العلو رقم (٦٣).

وسنده ضعيف جدًّا، فيه إبراهيم بن الحكم بن أبان: قال ابن معين: ليس بشيء، =

# قول عائشة رضى الله عنها:

قال الدارمي: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية بن أسماء قال: سمعت نافعًا يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: «وايم الله إني لأخشى لو كنت أحب قتله لقتلته ـ تعني عثمان (١) ـ ولكن علم الله من (٢) فوق عرشه أنى لم أحب قتله "٣).

# قول زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها:

ثبت في «الصحيحين» [ب/ق٢٧أ] من حديث أنس رضي الله عنه

<sup>=</sup> ليس بثقة. وقال البخاري: سكتوا عنه.

ولهذا قال الذهبي: حديث إبراهيم بن الحكم بن أبان - أحد الضعفاء - فذكره. العلو (١/ ٨٢٥).

ـ ورواه حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان به، بلفظ «ولم يقل: من فوقهم».

أخرجه الطبري في تفسيره (٨/ ١٣٧) وسنده ضعيف، حفص بن عمر مجمع على ضعفه.

<sup>(</sup>١) قوله: «تعنى: عثمان»، ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) من (ظ) فقط.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص/ ٤٧)، رقم (٨٣) وسنده صحيح. ورواه عروة عن عائشة مطولاً وفيه «والله لو أحببت قتله لقُتلتُ» وليس فيه موطن الشاهد أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد رقم (١٤٨)، ومعمر في جامعه (١٤٨) (٤٤٧) (٢٠٩٦٧).

قـال: كانـت زينـب تفخـر عـلى أزواج النبـي ﷺ وتقـول: «زوجكـنَّ أهاليكنَّ، وزوجني الله من فوق سبع سمُّوات ١٥٠٠.

وروى العسَّال بإسناد عنها أنها(٢) كانت تقول: زوجنيك الرحمن من (٣) فوق عرشه، كان جبريل السفير بذلك، وأنا ابنة عمتك »(٤).

# قول أبي أُمامة الباهلي رضي الله عنه (٥):

قال: لمَّا لعن الله إبليس وأخرجه من سمواته وأخزاه قال: «رب أخزيتني ولعنتني وطردتني من سمواتك وجوارك، وعزتك [ظ/ق٢١]] لأغوين خلقك ما دامت الأرواح في أجسادها(٦)، فأجابه الرب تبارك وتعالى فقال (٧): «وعزتي (١) وجلالي وارتفاعي على عرشي لو أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه في (۱۰۰) التوحيد، (۲۲) باب: «وكان عرشه على الماء» رقم (٦٩٨٤)، ولم يخرجه مسلم في صحيحه، وقد تقدم في (ص/٦٩) هذا الحديث وقد عزاه المؤلف للبخاري.

<sup>(</sup>٢) في (أ، ب، ت، ع): «وفي لفظ لغير هما كانت تقول: .... رواه العسال».

<sup>(</sup>٣) من (أ، ب، ت، ع).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٢٧) (٧٧٧) وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص/ ٩٧)، رقم (١٧). من طريق: داود بن أبي هند عن الشعبي فذكره. وهذا مرسل.

<sup>(</sup>٥) وقع في (ظ) قول أبي أمامة قبل قول عائشة رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٦) في (أ، ت، ظ،ع): «أجسادهم».

<sup>(</sup>٧) ليس في (ب).

عبدي أذنب حتى ملأ السماء والأرض خطايا (٢)، ثم لم يبق من عمره إلا نفس واحد، فندم على ذنوبه لغفرتها، وبدَّلت سيئاته كلها حسنات "(٣).

وقد رُوِيَ هذا المتن مرفوعًا، ولفظه: «وعزتي وجلالي وارتفاعي لو أن عبدي... فذكره»(٤).

ورواه ابن لهيعة عن درَّاج عن (٥) أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله على قال: (إن الشيطان قال: وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الرب: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني: لا أزال أغفر ما استغفروني (٦).

<sup>(</sup>١) في (أ، ت): «بعزتي».

<sup>(</sup>٢) في (ب، ظ،ع): «خطاياه».

 <sup>(</sup>٣) لم أقف عليه من قول أبي أمامة رضي الله عنه.
 والمشهور أنه عن أبي قلابة: أخرجه معمر في جامعه (١١/ ٢٧٥) (٢٠٥٣)،
 وابن المبارك في الزهد (١٠٤٥) وغيرهما، وأبو قلابة تابعي.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه مرفوعًا. وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (١/٤٥٣) وعزاه للترمذي. ولم أجده في مطبوعة الترمذي.

<sup>(</sup>٥) قوله: «درَّاج عن» من (ظ) فقط.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱۷/ ۳۳۷) رقم (۱۱۲۳۷)، وعبد بن حميد في مسنده (۹۳۰)
 المنتخب، وأبو يعلى في المسند (۲/ ۵۳۰) (۱۳۹۹)، والبيهقي في الأسماء
 والصفات رقم (۲۲۵)، والبغوي في شرح السنة (۲/ ۱۱۹) (۱۲۹۳) وغيرهم.=

# قول الصحابة كلهم رضي الله عنهم أجمعين (١):

قال يحيى بن سعيد الأموي في «مغازيه»: حدثنا البكَّائيُّ عن ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن سنان عن سعيد بن الأجيرد(٢) الكندي عن

= من طرق عن ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري فذكره.

لكن اضطرب ابن لهيعة في لفظة: «وارتفاع مكاني»، فذكرها عنه: أبو الأسود وقتيبة بن سعيد. ولم يذكرها عنه: حسن بن موسى الأشيب ويحيى بن إسحاق.

ورواه عمرو بن الحارث عن درَّاج عن أبي الهيثم به فذكره ولم يذكر «وارتفاع مكانى».

أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٢٩٠) (٧٦٧٢).

وهذا يدل على أن هذه اللفظة غير محفوظة، وهي من أوهام وتخاليط عبد الله بن لهبعة.

\_ ورواه الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطّلب عن أبي سعيد الخدري فذكره، ولم يذكر «وارتفاع مكاني».

أخرجه أحمد (١٧/ ٣٤٤) (٣٤٤)، ((١١٣٦٧)، والطبراني في الأوسط (٦/ ٢٨٤) (٨٧٨٨)، وفي الدعاء (٣/ ١٦٠٠) رقم (١٧٧٩)، وأبو يعلى في مسنده (١٢٧٣)، وأبو نعيم في الحلية (١٣/٤) وغيرهم.

ورجاله ثقات، لكن لا يُعلم سماع عمرو من أبي سعيد الخدري، وكان عمرو صاحب مراسيل، وهو من صغار التابعين سمع من أنس بن مالك، ولم يسمع من أبى موسى الأشعري.

<sup>(</sup>١) من (ظ) فقط.

<sup>(</sup>٢) في (أ، ب، ظ): «الأجرد».

العرس بن قيس الكندي (١) عن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: خرجت مهاجرًا إلى النبي على وخوهم، ويزعمون أن إلهم في السماء ومن معه يسجدون على وجوهم، ويزعمون أن إلهم في السماء فأسلمتُ وتبعته» (٢).

# ذكر أقوال التابعين رحمهم الله تعالى (٣):

قال مسروق رحمه الله:

قال علي بن الأقمر (٤): كان مسروق إذا حدَّث عن عائشة رضي الله عنها، قال: «حدثتني الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، حبيبة حبيب الله عنها، أمُبرَّأة من فوق سبع سموات» (٥).

(۱) من قوله: «حدثني يزيد بن سنان» إلى هنا سقط من (ت).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص/ ۷۸، ۹۹) رقم (۷) من طريق: الأموى به مطولاً.

قال الذهبي: «هذا حديث غريب». العلو (١/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «رضي الله عنهم».

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «الأرقم».

<sup>(</sup>۵) أخرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (٢/ ٢٤٨، ٢٤٩)، وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص/ ١٦٠)، رقم (٦٨).

من طريق: أبي مسعود الجرار عن علي بن الأقمر به فذكر مثله.

قلت: أبو مسعود الجرار هو عبد الأعلى بن أبي المساور، متروك الحديث.

إلا أنه لم يتفرد به بل تابعه: محمد بن جحادة عن علي بن الأقمر به بلفظ:

### قول [ظ/ ق٢٨ب] عكرمة رحمه الله تعالى:

قال سلمة بن شبيب: حدثنا إبراهيم بن الحكم، قال: حدثني أبي عن عكرمة رحمه الله تعالى، قال: بينما رجل مستلق على مُثُلِه (١) في الجنة، فقال في نفسه له يحرك شفتيه (٢) [ب/ق٢٧ب] لو أن الله يأذن لي لزرعت في الجنة، فلم يعلم إلا والملائكة على أبواب جنته قابضين على أكفهم، فيقولون: سلام عليك. فاستوى قاعدًا، فقالوا له: يقول لك ربك تمنيّت شيئًا في نفسك قد علمته، وقد بعث معنا هذا البذر، يقول

<sup>=</sup> حدثتني البريئة المبرَّأة من فوق سبع سماوات، بنت الصديق، حبيبة حبيب الله». أخرجه الطبراني في الأوسط (١١٨/٤) (٤١١).

<sup>-</sup> ورواه: الأعمش وعمرو بن مرة وحبيب بن أبي ثابت عن أبي الضحى عن مسروق فذكره ولم يذكر «من فوق سبع سماوات».

أخرجه ابن سعد في الطبقات (١٠/ ٦٦)، والإمام أحمد في العلل (رواية عبد الله) (٢/ ٤١١) رقم (٢/ ٢٨٤)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٩١) (٢٩١)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ١٨١) (٢٨٩) وغيرهم.

وسنده صحيح.

\_ ورواه شعيب بن الحباب عن عامر الشعبي قال: كان مسروق.. فذكره، ولم يقل «من فوق سبع سماوات».

أخرجه الطبراني في الكبير (٧٣/ ١٨١) رقم (٢٩٠)، وابن سمعون في أماليه (٦٧)، وابن سعد (١٠/ ٦٤)، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>١) جمع مِثال، وهو الفراش. انظر: النهاية (٤/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ظ)، وكتب الناسخ على «يحرك»: كذا!

لك (١): ابذر. فألقى يمينًا وشمالًا وبين يديه وخلفه، فخرج أمثال الجبال على ما كان تمنى وزاد، فقال له الرب (٢) من فوق عرشه: كل يا ابن آدم، فإن ابن آدم لا يشبع (7).

### قول قتادة رحمه الله تعالى:

قال الدارمي: أخبرنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة قال: قالت بنو إسرائيل: «يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض، فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك؟ قال: «إذا رضيت عنكم (٤) استعملت عليكم خياركم، وإذا غضبت استعملت عليكم شراركم» (٥).

1 -- (1 ) (

<sup>(</sup>١) من (مط) فقط.

<sup>(</sup>۲) في (ب): «أيوب)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٣/ ٣٣٤) مطولًا، وابن قدامة في إثبات صفة العلو رقم (٦٩).

وفيه: إبراهيم بن الحاسم العدني: ضعيف جدًّا.

ولهذا قال الذهبي: «إسناده ليس بذاك». العلو (١/ ٨٩٥).

<sup>(</sup>٤) في (أ، ت): «عليكم».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص/ ٤٩)، رقم (٨٧). قال الذهبي: «هذا ثابت عن قتادة».

# قول سليمان التيمي رحمه الله تعالى:

قال ابن أبي خيثمة في «تاريخه»: حدثنا هارون بن معروف قال<sup>(۱)</sup>: حدثنا ضمرة عن صدقة التيمي عن سليمان التيمي قال: لو سُئِلت أين الله؟ لقلت: في السماء»(۲).

# قول كعب الأحبار رحمه الله تعالى:

قال الليث بن سعد: حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن زيد بن أسلم حدثه عن عطاء بن يسار قال: أتى رجل كعبًا وهو في نفر، فقال: يا أبا إسحاق حدثني عن الجبَّار؟ فأعْظَم القوم قوله، فقال كعب: دعوا الرجل، فإن كان جاهلًا تعلَّم، وإن كان عالمًا ازداد علمًا، ثم قال كعب: أخبرك أن الله خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن، ثم جعل ما بين كل سمائين كما بين السماء الدنيا والأرض، وكثفهن مثل

<sup>(</sup>١) من (أ، ظ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص/ ٢٤، ٢٥)، رقم (٦٤) تعليقًا: عن ضمرة به مطولاً.

وأخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم (٦٧١)، وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص/ ١٦٥)، رقم (٧٥).

من طريق ابن أبي خيثمة عن هارون بن معروف به فذكره.

وسنده صحيح.

ذلك، ثم رفع العرش فاستوى عليه فوقه»(١).

وقال نُعيم بن حماد: أخبرنا أبو صفوان الأموي عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن كعب قال: قال الله في التوراة: «أنا الله فوق عبادي، وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي أُدبّر أمور (٢) عبادي، لا يخفى عليّ شيء من أمر عبادي في سمائي ولا في أرضي، وإليّ مرجع كل (٣) خلقي، فأنبئهم بما خفي عليهم من علمي،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص/٤٩)، رقم (٨٨)، وأبو الشيخ في العظمة (٢/ ٦١٠) رقم (٢٣٤).

<sup>(</sup>الدارمي ويعقوب بن سفيان) كلاهما عن أبي صالح عن الليث به بمثله، وزادا عليه جملة في الأطيط.

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٤٩٢) (٤٩٢): حدثنا أبي (يعني: أبا حاتم الرازي) عن أبي صالح عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمر مولى غُفرة أن كعبًا ذكر العلو: فقال فذكر مثله مطولاً، ولم يذكر جملة: الأطيط.

قال الذهبي: «... والإسناد نظيف، وأبو صالح ليَّنوه، وما هو بمتَّهم؛ بل سيئ الحفظ» العلو (١/ ٨٦٥).

قلت: وعمر مولى غُفرة ضعيف.

والأثر صحَّح إسناده المؤلف كما سيأتي.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) من (أ، ت).

أغفر لمن شئت منهم بمغفرتي، وأعاقب من شئت بعقابي ١٥٠٠).

قول مقاتل رحمه الله تعالى:

ذكر البيهقي في «الأسماء [ظ/ق ٢٥] والصفات»: عن بكير (٢) بن معروف عن مقاتل [قال:] بلغنا [ب/ق ٢٨] والله أعلم - في قوله عز وجل: ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْكَانِحُ وَٱلْلَاهِ وُ وَٱلْبَاطِنُ ... ﴾ الآية [الحديد ٣]، الأول: قبل كل شيء، والآخر: بعد كل شيء، والظاهر: فوق كل شيء، والباطن: أقرب من كل شيء، وإنما يعني: القرب بعلمه وقدرته، وهو فوق عرشه، وهو بكل شيء عليم (٣).

وبهذا الإسناد عنه: في قوله تعالى: ﴿إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ ﴾ [المجادلة/ ٧] يقول: بعلمه (٤)، وذلك قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ فيعلم نجواهم،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٢/ ٦٢٥، ٦٢٦) رقم (٢٤٤)، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (٦/ ٧) من طريق نُعيم بن حماد به.

والأثر صحَّح إسناده ابن ناصر الدين والذهبي في «العرش» (٢/ ١٨٨) والمؤلف كما سيأتي.

<sup>(</sup>٢) في (ب، ظ): «بكر» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٢/ ٣٤٢) رقم (٩١٠)، وفي سنده خالد ابن يزيد بن صالح اليشكري قال فيه أبو حاتم الرازي: مجهول. الجرح والتعديل (١١٤٧).

<sup>(</sup>٤) في (أ، ب، ظ): (علمه).

ويسمع كلامهم، ثم ينبئهم يوم القيامة بكل شيء، وهو فوق عرشه وعلمه معهم»(١).

### قول الضحاك رحمه الله تعالى:

روى بكير<sup>(۲)</sup> بن معروف عن مقاتل بن حيان عنه ﴿مَا يَكُونُ مِن خَوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ ... ﴾ الآية. قال: «هو الله عز وجل على العرش وعلمه معهم»<sup>(۳)</sup>.

#### قول التابعين جملة:

روى البيهقي بإسناد صحيح إلى الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت السنة به (٤) من صفاته (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي (٩١٠) وفيه العلة السابقة.

<sup>(</sup>۲) في (ت): «بكر» وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (٥٩٢)، وأبو داود في المسائل (ص/٢٦٣)، والبيهقي والطبري في تفسيره (١٢٨/ ١٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٧/ ١٣٩)، والبيهقي في الأسماء والصفات رقم (٩٠٩) وغيرهم.

قال الذهبي: «أخرجه أبو أحمد العسَّال، وأبو عبد الله ابن بطة، وأبو عمر بن عبد الله بأسانيد جيدة، ومقاتل ثقة إمام» العلو (١/ ٩١٨) رقم (٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) في (أ): «به السُّنة» ووضع الناسخ عليها علامة (م) إشارة إلى التقديم والتأخير.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٢/ ٣٠٤) رقم (٨٦٥)، والجورقاني في=

قال شيخ الإسلام: «وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور جَهْم، المنكر لكون الله عز وجل فوق عرشه، والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان بخلاف قوله»(١).

وقال أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد»: «...علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل؛ قالوا في تأويل قوله تعالى: ﴿مَايَكُونُ مِن لَلْنَهُ إِلّا هُو رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلّا هُو سَادِسُهُمْ...﴾ [المجادلة/٧]: هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحُتجُ به (٢)»(٣).

# قول الحسن البصري رحمه الله تعالى:

روى أبو بكر الهُذَالي عن الحسن رحمه الله تعالى قال: «ليس شيء عند ربك من الخلق أقرب إليه من إسرافيل، وبينه وبين ربه سبعة حُجُب، كل حجاب مسيرة خمسمائة عام، وإسرافيل دون هؤلاء، ورأسه

الأباطيل والمناكير (١/ ٨٠) رقم (٧٣).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي: «إسناده صحيح» انظر: بيان تلبيس الجهمية (١/ ٢٧٠).

وقال ابن حجر: «وأخرج البيهقي بسند جيد» فذكره.

انظر: درءالتعارض (٦/ ٢٦٢)، وتذكرة الحفاظ (١/ ١٨١، ١٨٢)، وفتح الباري (١٣/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>١) انظر: الفتوى الحموية ـ كما في مجموع الفتاوى (٥/ ٣٩).

<sup>(</sup>۲) في (أ،ت،ع): «بقوله».

<sup>(</sup>٣) انظر: التمهيد (٧/ ١٣٨، ١٣٩).

تحت العرش ورجلاه في تخوم السابعة»(١).

### قول مالك بن دينار رحمه الله تعالى:

ذكر أبو العباس السراج: حدثنا عبد الله بن أبي زياد وهارون قالا حدثنا سيًار قال: حدثنا جعفر، قال: سمعت مالك بن دينار يقول: «إن الصدّيقين إذا قُرئ عليهم القرآن طَرِبتْ قلوبهم إلى الآخرة»، ثم يقول: «خذوا»، فيقرأون (٢) ويقول: «اسمعوا إلى قول الصادق من فوق عرشه (٣)، وكان مالك بن دينار وغيره من السلف يذكرون [ب/ق٢٨ب] هذا الأثر: «ابن آدم خيري إليك نازل، وشرّك صاعد إليّ، وأتحبّب (٤) إليك بالنعم، وتتبغّض

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص/ ١٦١، ١٦٢)، رقم (٧٠).

من طريق: إسحاق بن بشر عن أبي بكر الهذلي عن الحسن فذكره.

وإسحاق بن بشر: متهم بالكذب، وقد خولف في إسناده، ـ فرواه مسلم بن خالـد الزنجي عن أبي بكر الهذلي قال: فذكره مطوّلًا.

أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (٢/ ٦٨٦، ٦٨٧) رقم (٢٧٨).

قلت: وهذا أشبه بالصواب، قال الذهبي: «أبو بكر واهٍ» العلو (٢/ ٨٧٠) رقم (٢٩١).

قلت: هذا لا يضرُّه لأنه من قوله؛ لكنه مما لا يُعلم بالرأي.

<sup>(</sup>Y) في الحلية وإثبات صفة العلو: «فيقرأ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٢/ ٣٥٨)، وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص/ ١٦٢)، رقم (٧١) من طريق أبي العباس السراج به.

قلت: فيه سيَّار بن حاتم العنزي فيه لين فيما يسنده، فلعله يقبل فيما سوى ذلك ما لم ينكر. وراجع (ص٤١٣).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): ﴿فأتحبُّب،

إليَّ بالمعاصي، ولا يزال ملك كريم قد عرج (١) إليَّ منك بعمل قبيح »(٢).

قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمه الله [ظ/ق٢٩] شيخ مالك ابن أنس رحمه الله تعالى:

قال يحيى بن آدم عن أبيه عن ابن عيينة قال: سُئِل ربيعة عن قوله تعالى: ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه/٥]، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله تعالى الرسالة، وعلى الرسول ﷺ البلاغ، وعلينا التصديق» (٣).

(۱) كذا في النسخ!، وصوابه: "يعرج" بدل "قد عرج".

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم (٤٣) عن مالك بن دينار. وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٣١) عن وهب بن منبِّه قالا: قرأت في بعض الكتب... فذكره بنحوه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي في شرح الأصول رقم (٦٦٥) وعنه ابن قدامة في إثبات صفة العلو
 (١/ ١٦٤) رقم (٧٤)، والخلال في السنة كما في درء التعارض (٦/ ٢٦٤).

من طريق أحمد بن محمد بن يحيى القطان عن يحيى بن آدم عن ابن عيينة فذكره. وسنده صحيح.

ورواه محمد بن بشير عن سفيان بن عيينة قال: كنت عند ربيعة فسأله رجل... فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة»، أخرجه الذهبي في العلو (٢/ ٩١١) رقم (٣٢٢).

# قول عبد الله بن الكوَّاء رحمه الله تعالى (١):

ذكر الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله تعالى في "تاريخه" عن هشام بن سعد قال: قَدِم عبد الله بن الكوّاء على معاوية، فقال له: أخبر ني عن أهل البصرة؟ قال: "يقاتلون معًا ويدبرون شتّى. قال: فأخبر ني عن أهل الكوفة؟ قال: أنظرُ الناس في صغيرةٍ، وأوقعه (٢) في كبيرة. قال: فأخبر ني عن أهل المدينة؟ قال: أحرص الناس على الفتنة، وأعجزهم عنها. قال: فأخبر ني عن أهل مصر؟ قال: لُقْمة آكل، قال: فأخبر ني عن أهل الجزيرة؟ قال: كناسة بين مدينتين. قال: فأخبر ني عن أهل الموصل؟ قال: فأخبر ني عن أهل الموصل؟ قال: قلادة وليدة، فيها من كل شيءٍ خرزة. قال: فأخبر ني عن أهل الشام؟ قال: جند أمير المؤمنين لا أقول فيهم شيئًا، قال: لتقولن. قال أطوع الناس لمخلوق وأعصاه (٣) لخالق، ولا يحسبون للسماء ساكنًا» (٤).

<sup>(</sup>١) هو اليشكري، كان من رؤوس الخوارج، ثم رجع عن مذهب الخوارج، وعاود صُحبة على بن أبي طالب رضى الله عنه. لسان الميزان (٩٤٥).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «وأوقفهم»، والمثبت أولى.

<sup>(</sup>٣) في (ت،ع): «وأعصاهم» والمثبت أولى.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (١/ ٣٥٩)، (٢٧/ ٢٠١).

من طريق: زكريا بن يحيى المنقري عن الأصمعي عن هشام بن سعد عن شيخ حدَّثه. قال: قدم. فذكره، وفيه إبهام الشيخ الذي حدَّث هشام بن سعد.

# أقوال تابعي التابعين جملة (١) رحمهم الله تعالى:

ذكر قول عبد الله بن المبارك رحمه الله:

روى الدارمي والحاكم والبيهقي وغيرهم بأصح إسناد إلى علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سموات، على العرش استوى (٢)، بائن من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية »(٣).

وفي لفظ آخر: «قلت: كيف نعرف ربنا؟ قال: في السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما قالت الجهمية»(٤).

قال الدارمي: حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك، قال: قيل له: كيف نعرف ربنا؟

<sup>44.5</sup> 

<sup>(</sup>١) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة رقم (٢٢)، (٥٩٨)، والبخاري في خلق أفعال العباد (ص/ ١٥) تعليقًا، والدارمي في الرد على الجهمية رقم (١٦٢)، وفي النقض على بشر المريسي رقم (٣٣). وسنده صحيح.

والأثر صححه: شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي وابن القيم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٢/ ٣٣٥) رقم (٩٠٢). وزاد: «قلت: بحدًّ؟ قال: إي والله بحدًّ». وسنده صحيح أيضًا.

قال: «بأنه فوق السماء السابعة على [ب/ق٢٩] العرش(١) بائن من خلقه»(۲)

قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي: «ومما يحقق قول ابن المبارك قول رسول الله ﷺ للجارية: «أين الله»؟ يمتحن بذلك إيمانها، فلما قالت: في السماء قال: «أعتقها فإنها مؤمنة»، والآثار في ذلك عن رسول الله عليه كثيرة، والحجج متظاهرة والحمد لله على ذلك(٣). ثم ساقها الدارمي رحمه الله تعالى.

وذكر ابن خزيمة عن ابن المبارك أنه قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن قد خفت من كثرة ما [ظ/ق ٣٠] أدعو على الجهمية، فقال: لا تخف، فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء(٤).

وصح عن ابن المبارك أنه قال: إنا لنستطيع (٥) أن نحكى كلام

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص/ ٣٩، ٤٠)، رقم (٦٧). وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) انظر: الردعلي الجهمية (ص/٤٠)، رقم (٦٨)، وحديث الجارية تقدم (ص/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة رقم (٢٤)، وابن بطة في الإبانة (الردعلي الجهمية) (٢/ ٩٥)، رقم (٣٢٨)، وفيه رجل مبهم.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «لا نستطيع»، وهو خطأ.

اليهود والنصاري ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية(١).

# قول الأوزاعي رحمه الله تعالى:

قال أبو عبد الله الحاكم: أخبرني محمد بن علي الجوهري ببغداد، حدثنا إبراهيم بن الهيثم، حدثنا محمد بن كثير المصيصي قال: سمعت الأوزاعي يقول: كُنا والتابعون متوافرون نقول: "إن الله تعالى جلَّ ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة»(٢).

وهذا الأثر يدخل في حكاية مذهبه ومذهب التابعين، فلذلك ذكرناه في الموضعين.

# قول حماد بن زيد رحمه الله تعالى:

قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: سمعت حماد بن زيد يقول:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (ص/ ٢٦٩)، وعبد الله بن أحمد في السنة رقم (٣٣)، وابن بطة في الإبانة ـ الرد على الجهمية ـ (٢/ ٩٧) رقم (٣٣٤)، واللفظ لأبي داود، وجاء عند عبد الله في السنة: «نستجيز» بدل «لنستطيع»، وليس في الإبانة «لنستطيع».

وسنده صحيح.

<sup>(</sup>۲) تقدم قریبًا (ص/۱۸٦).

«الجهمية إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء»(١).

قال شيخ الإسلام: "وهذا الذي كانت (٢) الجهمية يحاولونه قد صرَّح به المتأخرون منهم، وكان ظهور السنة وكثرة الأئمة في عصر أولئك يَحُول بينهم وبين التصريح به، فلمَّا بَعُدَ العهد وخفِيت السُّنة وانقرضت (٣) الأئمة صرحت الجهمية النفاة بما كان سلفهم يحاولونه، ولا يتمكنون من إظهاره (٤).

# قول سفيان الثوري رضي الله عنه:

قال معدان: سألت سفيان الثوري عن قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ [الحديد/٤] قال: علمه. ذكره أبو عمر (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة رقم (٤١)، وابن أبي حاتم في الرد على الجهمية كما في العلو للذهبي (٢/ ٩٧٠) (٣٥٢)، وابن بطة في الإبانة ـ الرد على الجهمية ـ (٢/ ٩٥)، رقم (٣٢٩).

وسنده صحيح، والأثر صححه شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: مجموع الفتاوى (٥/ ١٨٣، ١٨٤).

<sup>(</sup>۲) في (ت): «كان».

<sup>(</sup>٣) في (أ، ت): «وانقرض».

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه في كتبه المطبوعة.

<sup>(</sup>٥) في التمهيد (٧/ ١٤٧)، وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (٥٩٧)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢/ ٣٤١) (٩٠٨)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم (٦٧٢) وغيرهم.

# قول وهب بن جرير رحمه الله تعالى:

قال الأثرم: حدثنا أبو عبد الله الأوسي<sup>(۱)</sup> قال: سمعت وهب بن جرير يقول: إنما يريد الجهمية [/ق٢٩ب] أنه ليس في السماء شيء<sup>(٢)</sup>.

قال: وقلت لسليمان بن حرب: أي شيء كان حماد بن زيد يقول في الجهمية؟ فقال: كان يقول: إنما يريدون أنه ليس في السماء شيء (٣).

# ذكر أقوال الأنمة الأربعة رضى الله عنهم(٤):

قول الإمام أبي حنيفة قدس الله روحه<sup>(٥)</sup>:

قال البيهقى: حدثنا أبو بكر بن الحارث الفقيه حدثنا أبو محمد بن

<sup>(</sup>۱) كذا في جميع النسخ، وكتب عليه ناسخ (ب): «كذا»، ووقع في النسخة الظاهرية لكتاب إثبات صفة العلو لابن قدامة: «الأنيسي»، وفي بعض النسخ المتأخرة: «القيسي» ولم أقف على ترجمة أبى عبد الله الأوسى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص/ ١٧١)، رقم (٨٤) من طريق أبي بكر الأثرم به مثله.

وأخرجه الذهبي في العلو (٢/ ١٠٣٩) رقم (٣٩٦) من طريق محمد بن حماد عن وهب بن جرير بلفظ: «إياكم ورأي جهم، فإنهم يحاولون أنه ليس في السماء شيء، وما هو إلا من وحي إبليس، ما هو إلا الكفر».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص/ ١٧٢)، رقم (٨٥) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) ليس في (ظ): «رضي الله عنهم».

<sup>(</sup>٥) في (أ، ب، ت): «رضى الله عنه».

حيّان أخبرنا أحمد بن جعفر بن نصر حدثنا يحيى بن يعلى قال: سمعت نعيم بن حماد (١) يقول: سمعت نوح بن أبي مريم أبا عصمة يقول: كنا عند أبي حنيفة أول ما ظهر، إذ جاءته امرأة من ترْمِذ كانت تجالس جهمًا فدخلت الكوفة، فقيل لها: إن همنا رجلًا قد نظر في المعقول يقال له: أبو حنيفة فأتيه (٢)، فأتته فقالت: أنت [ظ/ق ٣٠] الذي تُعلِّم الناس المسائل، وقد تركت دينك؟ أين إلهك الذي تعبده؟ فسكت عنها، ثم مكث سبعة أيام لا يجيبها، ثم خرج إلينا وقد وضع كتابًا: إن الله سبحانه وتعالى في السماء دون الأرض. فقال له رجل: أرأيت قول الله تعالى: ﴿وَهُو مَعَكُم وَ قَالَ: هو كما تكتب للرجل: إنّي معك، وأنت عنه غائب.

قال البيهقي: فقد (٣) أصاب أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيما نفى عن الله تعالى وتقدَّس من الكون في الأرض، وفيما ذكر من تأويل الآية، وتبع مطلق السمع في قوله: إن الله عز وجل في السماء (٤).

<sup>(</sup>١) قوله: «قال سمعت نُعيم بن حماد»: سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ، وعند البيهقي في الأسماء والصفات «لقد».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٢/ ٣٣٧، ٣٣٨) رقم (٩٠٥).

وفيه نوح بن أبي مريم: متروك الحديث.

ولهذا قال البيهقي: «ومراده من تلك ـ والله أعلم ـ إن صحَّت الحكاية عنه ما ذكرنا...».

قال شيخ الإسلام (۱): وفي كتاب «الفقه الأكبر» المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بالإسناد عن أبي مُطيع البلخي الحكم ابن عبد الله قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفّر نَّ (۲) أحدًا بذنب، ولا تنف أحدًا من الإيمان به، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحدٍ من أصحاب رسول الله ﷺ، ولا توالي أحدًا دون أحدٍ، وأن تردَّ أمر عثمان وعلى رضى الله عنهما إلى الله تعالى.

قال أبو حنيفة رحمه الله: الفقه الأكبر (٣) في الدين خيرٌ من الفقه في العلم، ولأن يتفقّه الرجل كيف يعبد ربه عز وجل خير من أن يجمع العلم الكثير.

قال أبو مطيع قلت: فأخبرني عن أفضل الفقه؟ قال: تعلَّم (٤) الرجل الإيمان، والشرائع [ب/ق ٣٠] والسنن، والحدود، واختلاف الأئمة وذكر مسائل في القدر ثم قال: \_ فقلت له: فما تقول فيمن يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، فيتبعه على ذلك أناس

<sup>(</sup>١) يعنى: ابن تيمية.

<sup>(</sup>٢) في (أ، ت، ظ): «لا نكفِّر».

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ، ب).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «يعلم»، وفي (ب، ت): «يتعلم».

فيخرج من (١) الجماعة هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولِمَ وقد أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة؟ قال: هو (٢) كذلك لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون، من سفك الدماء واستحلال الحرام \_ وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال \_: قال أبو حنيفة: ومن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله تعالى يقول: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّوَىٰ ﴾ [طه/ ٥]، وعرشه فوق سبع سموات (٣) قلت: فإن قال: إنه على العرش ولكنه يقول (٤) لا أدري العرش في السماء أم في الأرض؟ قال: هو كافر؛ لأنه أنكر أن يكون في السماء؛ لأنه تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل.

و في لفظ: سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف (٥) ربي [ظ/ق ٣١] في السماء أو في الأرض قال: قد كفر لأن الله يقول: ﴿الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴾ [طه/ ٥]. وعرشه فوق سبع سموات قال: فإنه يقول على العرش

<sup>(</sup>١) في (أ، ت): «عن».

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال: هو»، وقع في جميع النسخ «فقال» وكتب ناسخ (ظ) على كلمة «كذلك»: «كذلك)!

<sup>(</sup>٣) في (ب): «سماواته».

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ، ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): « لا أدري».

استوى ولكنه لا يدري العرش في الأرض أو في السماء، قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر»(١).

وروى هذا عنه (٢) شيخ الإسلام أبو (٣) إسماعيل الأنصاري (٤) في كتابه «الفاروق» بإسناده.

قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد (٥) رحمه الله تعالى: «ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة رحمه الله عند أصحابه: أنه كفَّر الواقف الـذي يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول: ليس في السماء ولا في الأرض؟

واحتج على كُفْره بقوله تعالى: ﴿ الرَّحْنَ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه/٥] قال: وعرشه فوق سبع سلموات، وبيِّنُ (٦) بهذا أن قوله تعالى: ﴿ الرَّحْنُ

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٥/ ٤٦- ٨٤).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ، ب، ت، ظ)، وقارن هذه الجملة بالفتاوي (٥/ ٤٩).

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن محمد بن علي الهروي الحنبلي، كان إمام أهل السنة بهراة، ويُسمّى خطيب العجم لتبحُّره في العلوم ونُبُله وفصاحته، وكان شديدًا على الأشعرية، تو في سنة ٤٨١هـ.

انظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٧٤٧، ٢٤٨).

<sup>(</sup>٥) من (ت، ظ).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «دلَّ على».

عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ يُبيِّن أن الله فوق السموات (١) فوق العرش، وأن الإستواء على العرش دلَّ على أن الله تعالى بنفسه (٢) فوق العرش. ثم أردف ذلك بكفر من توقف في كون العرش في السماء أو في الأرض. قال: لأنه أنكر أن يكون في السماء [ب/ق٣٠] وأن (٣) الله في أعلى عليين، وأنه يُدعى من أعلى لا من أسفل، واحتجَّ بأن الله في أعلى عليين، وأنه يُدعى من أعلى لا من أسفل. وكل من هاتين الحُجَّتين: فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله عز وجل في العلو، وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل» (٤).

وكذلك أصحابه من بعده كأبي يوسف وهشام بن عبيد الله الرازي، كما روى ابن أبي حاتم وشيخ الإسلام بإسنادهما: أن هشام بن عبيد الله عما روى ابن أبي حاتم وشيخ الإسلام بإسنادهما: أن هشام بن عبيد الله على التجهّم فتاب، فجيء به إلى هشام ليمتحنه، فقال: الحمد لله على التوبة، فامتحنه هشام فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه ؟ فقال: أشهد أن الله فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه ؟ فقال: أشهد أن الله

<sup>(</sup>١) في (أ): «سبع السماوات».

<sup>(</sup>٢) في (ب، ت، ظ): «نفسه»، وقد سقط من (ب) قوله: «فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء دلَّ على أن الله تعالى».

<sup>(</sup>٣) في الفتاوى: «لأن».

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوى (٥/ ٤٩، ٤٨).

<sup>(</sup>٥) في (ظ): «تشهد».

على عرشه، ولا أدري ما بائن من خلقه، فقال: ردُّوه إلى الحبس فإنه لم يتب»(١).

وسيأتي قول الطحاوي عند أقوال أهل الحديث.

قول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه:

ذكر أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان (٢) بن مالك، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا شريج (٣) ابن النعمان قال: حدثنا عبد الله بن نافع قال: قال مالك بن أنس: الله في السماء، وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه مكان (٤). قال: وقيل لمالك: ﴿الرَّحْنَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه/ ٥] كيف استوى؟ فقال مالك رحمه الله تعالى: «استواؤه معقول، وكيفيته مجهولة، وسؤالك عن هذا بدعة،

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى (٥/ ٤٩)، وقارن ببيان تلبيس الجهمية (١/ ١٩٦)، ودرء التعارض (٦/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «بن عمران».

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ «شريح»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب): «لا يخلو منه مكان».

وأراك رجل سوء»(١).

وكذلك أئمة أصحاب مالك من بعده.

قال يحيى بن إبراهيم الطُّلَيْطِلي (٢) في كتاب «سير الفقهاء» ـ وهو كتاب جليل غزير العلم ـ: حدثني [ظ/ق ٣٠] عبد الملك بن حبيب عن عبد الله (٣) بن المغيرة عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون قول الرجل: ينا خيبة الدهر، وكانوا يقولون: الله هو الدهر. وكانوا يكرهون قول الرجل: رغم أنفى لله (٤)، وإنما

(١) انظر: التمهيد (٧/ ١٣٨).

والأثر أخرجه: عبدالله بن أحمد في السنة رقم (١١)، وأبو داود في مسائل أحمد (ص/ ٢٦٣)، من طريقه: ابن مندة في التوحيد رقم (٨٩٣)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم (٦٧٣).

كلهم ذكروا الكلام الأول، ولم يذكروا الكلام الآخر في الاستواء.

<sup>(</sup>۲) هو أبو زكريا المعروف «بابن مُزَين»، من أهل طليطلة وطلب العلم بالأندلس، رحل إلى المشرق فسمع الموطأ من القعنبي ومطرِّف وحبيب، وكان متقن الحفظ، قال محمد بن عمر بن لبابة: أما يحيى بن إبراهيم بن مزين فأفقه من رأيت صدرًا في علم مالك وأصحابه، له تفسير الموطأ، تو في سنة ٢٥٩هـ.

انظر: أخبار الفقهاء والمحدِّثين للخشني رقم (٤٩٥)، وتاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي رقم (١٥٥٨).

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن عبدالله» سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٤) قوله: «أنفى الله» سقط من (ب).

يرغم (١) أنف الكافر. وكانوا يكرهون قول الرجل: لا والذي خاتمه على فمي، وإنما يختم على فم الكافر. وكانوا يكرهون قول الرجل: والله حيث كان، أو إن الله بكل مكان».

قال أصبغ (٢): وهو مستو على عرشه، وبكل [ب/ق٣١] مكان علمه وإحاطته (٣).

وأصبغ من أجَلِّ أصحاب مالك وأفقههم. ذكر قول أبي عمرو الطلمنكي (٤):

<sup>(</sup>١) في (ظ): «رغم»، والمثبت من باقى النسخ.

<sup>(</sup>۲) هو ابن الفَرَج بن سعيد القرشي الأموي أبو عبد الله المصري، العالم الفقيه الورع، كان ثقة صاحب سنة، قال يحيى بن معين: كان من أعلم خلق الله كلهم برأي مالك: يعرفها مسألةً مسألةً، متى قالها مالك، ومَنْ خالفه فيها، تو في سنة ٢٢٥هـ. انظر: تهذيب الكمال للمزى (٣/ ٢٠٠٤).

<sup>(</sup>٣) ذكره المؤلف في تهذيب سنن أبي داود (١٨/١٣).

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي، كان إمامًا في القرآن وعلومه، وله عناية بالحديث وعلومه ورجاله وكان حافظًا للسنن جامعًا لها، إمامًا فيها، عارفاً بأصول الديانات، وكان سيفًا مجردًا على أهل الأهواء والبدع، قامعًا لهم، شديدًا في ذات الله، له مؤلفات في تفسير القرآن وإعرابه، وفضائل الموطأ ورجاله، ورسالة في أصول الديانات وغير ذلك، توفي سنة ٢٩ ٤هـ. انظر: الديباج المذهب لأبن فرحون (ص/ ١٠١، ٢٠١)، رقم (٥٦).

قال في كتابه في الأصول (١): «أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته».

وقال في هذا الكتاب أيضًا: «أجمع أهل السنة على أن الله على العرش على الحقيقة (٢) لا على المجاز ـ ثم ساق بسنده (٣) عن مالك قوله: «الله في السماء، وعلمه في كل مكان» ثم قال في هذا الكتاب: «وَهُوَ وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُم ﴾ [الحديد/٤]، ونحو ذلك من القرآن: أن ذلك علمه، وأن الله فوق السموات بذاته، مستو على عرشه كيف شاء» هذا لفظه في كتابه (٤).

ذكر قول بخاري المغرب الإمام الحافظ أبي عمر بن عبد البر إمام السنة في زمانه رحمه الله تعالى:

قال في كتابه «التمهيد» في شرح الحديث الثامن لابن شهاب: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله

<sup>(</sup>۱) هو «الوصول إلى معرفة الأصول» كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (٦/ ٢٥٠)، ونقل عن كتابه ما ذكره المؤلف هنا.

<sup>(</sup>۲) في (ب): «حقیقته».

<sup>(</sup>٣) في (أ، ت): «سنده».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «وهذه القصة» بدل «وهذا لفظه» وهي خطأ.

وسلم قال: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟».

هذا حديث ثابت من جهة النقل، صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته...

وفيه دليل على أن الله جل وعلا في السماء على العرش من فوق سبع سلموات، كما قالت الجماعة، وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم: إن الله في كل مكان وليس على العرش، والدليل على صحة (١) ما قاله أهل الحق في ذلك، قوله تعالى: ﴿الرَّحَنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه/ ٥].

وقوله: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِن دُونِهِ عِن وَلِي وَلَا شَفِيعٍ ﴾ [السجدة / ٤]. وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى ٓ إِلَى ٱلسَّمَآ وَهِي دُخَانٌ ﴾ [فصلت / ١١].

وقوله تعالى: ﴿إِذَا لَّابَّنَغُوا إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء/ ٤٢].

وقوله تبارك اسمه (٢): ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ [فاطر/ ١٠].

وقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَكِبِلِ ﴾ [الأعراف/ ١٤٣].

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) ليس في (أ، ب، ت، ع).

وقوله تعالى: ﴿ مَ أَمِنهُم مَن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْيِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ ﴾ [الملك/ ١٦]. وقال: ﴿ سَيِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى/ ١]، وهذا من العلو.

وكذلك قوله: ﴿ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة/ ٢٥٥]، و ﴿ الْصَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴾ [الرعد/ ١٥]، و ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن [الرعد/ ٩]، و ﴿ رَفِيعُ الدَّرَجَنَتِ ذُو الْعَرْشِ ﴾ [غانه/ ١٥]، و ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل/ ٥٠]، والجهمي يقول إنه أسفل.

وقال جل ذكره: ﴿ يُدَبِّرُٱلْأَمَّرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ[ب/ق٣١] ثُمَّرَ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾ [السجدة/ ٥].

وقوله: ﴿ نَعْرُجُ ٱلْمُلَيْدِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ (١) [المعارج/٤].

وقال لعيسى: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِنَّ ... ﴾ [آل عمران/ ٥٠].

وقال: ﴿ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء/ ١٥٨].

وقال: ﴿فَالَّذِينَ عِنْ دَرِّيكِ يُسَيِّحُونَ لَهُ وِالنَّمِلِ وَالنَّهَارِ ﴾ [نصلت/ ٣٨].

وقال: ﴿لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ ﴿ أَنْ مِنَ اللَّهِ ذِى ٱلْمَعَارِجِ ﴿ ثَا تَعَرُّجُ ٱلْمَلَكِمِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج/ ٤.٢]، والعروج هو الصعود.

وأما قوله تعالى: ﴿ مَ أَمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ [الملك/١٦]، فمعناه مَنْ على

<sup>(</sup>١) هذه الآية من (أ، ت، ظ).

السماء يعني على العرش، وقد تكون في بمعنى: على، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [التوبة/ ٢] أي على الأرض، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ [طه/ ٧١]، وهذا كله يعضده قوله تعالى: ﴿وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ [طه/ ٧١]، وهذا كله يعضده قوله تعالى: ﴿وَمَرْتُ ٱلْمَلَيْ كَمُ ٱلْرُوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج/ ٤]. وما كان مثله مما تلونا من الآيات في هذا الباب، وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال قول المعتزلة.

وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء وقولهم في تأويل استوى: استولى، فلا معنى له لأنه غير ظاهر في اللغة، ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة، والله تعالى لا يغالبه أحد (١)، وهو الواحد الصمد.

ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته، حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز، إذ لا سبيل إلى اتباع ما أُنزل إلينا من ربنا تعالى إلا على ذلك، وإنما يوجه كلام الله عز وجل على الأشهر والأظهر من وجوهه؛ ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم، ولو ساغ ادِّعاء المجاز لكل مدَّع ما ثبت شيء من العبادات وجلَّ الله أن يخاطِب إلا بما تفهمه العرب من معهود مخاطباتها؛ مما<sup>(٢)</sup> يصح معناه عند السامعين، والاستواء معلوم في اللغة مفهوم، وهو: العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكُّن فيه.

<sup>(</sup>١) في التمهيد: «لا يغالبه ولا يعلوه أحد».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «بما».

قال أبو عبيدة (١) في قوله: ﴿ الرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ قال: «علا. قال: وتقول العرب: استويت فوق الدابة، واستويت فوق البيت (٢).

وقال غيره: استوى: أي استقر، واحتج بقوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, وَأَسْتَوَى ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, وَأَسْتَوَى ﴾ [القصص/ ١٤] أي: انتهى شبابه واستقر، فلم يكن في شبابه مزيد.

قال ابن عبد البر: والاستواءُ: الاستقرارُ في العلو، وبهذا خاطبنا الله تعالى في كتابه فقال: ﴿ لِتَسْتَوْءا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذَكَّرُوا فِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا السَّوَيْتُمُّ عَلَيْهِ ﴾ [الزخرف/١٣].

وقال تعالى: ﴿ وَأَسَّتُوتُ عَلَى ٱلْجُودِيِّ ﴾ [هود/ ٤٤].

و قال تعالى: ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ ﴾ [المؤمنون/ ٢٨].

وقال الشاعر: [ب/ق٢٦أ]

فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة

وقد حَلَّق (٣) النجم اليماني فاستوى (٤)

<sup>(</sup>١) هو معمر بن المثنَّى التيمي صاحب كتاب «مجاز القرآن»، توفي سنة ٢١٠هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجاز القرآن (٢/ ١٥) بنحوه.

<sup>(</sup>٣) في (ب، ت): «خُلِق».

<sup>(</sup>٤) انظر العين لخليل بن أحمد (ص/٥٠٦)، ولم ينسبه لأحد، وفيه: «وصبحتهم» بدل «فأوردتهم».

وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد استولى لأن النجم لا يستولى.

وقد ذكر النضر بن شميل ـ وكان ثقة مأمونًا جليلًا في علم الديانة واللغة ـ قال: حدثني الخليل ـ وحسبك بالخليل ـ قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي (١) ـ وكان من أعلم ما رأيت ـ فإذا هو على سطح، فسلمنا فرد علينا السلام، وقال لنا (٢): استووا. فبقينا متحيِّرين ولم ندر ما قال. فقال لنا أعرابي إلى جنبه: إنه أمركم أن ترتفعوا فقال الخليل: هو من قول الله: ﴿ ثُمُّ السَّرَى إلى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ ﴾ [فصلت/ ١١] فصعدنا إليه».

قال (٣): وأما من نزع (٤) منهم بحديث يرويه: عبد الله بن داود الواسطي عن إبراهيم بن عبد الصمد [ظ/ق٣٧٠] عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن إبراهيم بن عبد الصمد قوله تعالى: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الله عنهما في قوله تعالى: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ قال (٥): استولى على جميع بريته فلا يخلو منه مكان.

فالجواب: أن هذا حديث (٦) منكر على ابن عباس رضي الله عنهما، ونقَلَته مجهولون وضعفاء، فأما عبد الله بن داود الواسطي وعبدالوهاب

<sup>(</sup>١) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) سقط من: (ب، ظ).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «نوع» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في (أ، ت): «على».

<sup>(</sup>٦) في (أ، ب، ت، ع): «الحديث»، والمثبت أولى.

ابن مجاهد: فضعيفان، وإبراهيم بن عبد الصمد: مجهول لا يُعرف، وهم لا يقبلون أخبار الآحاد العدول، فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا من الحديث لو عقلوا وأنصفوا، أمّا سمعوا الله سبحانه وتعالى حيث (١) يقول: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنهَنَّمَنُ أُبِنِ لِي صَرِّحًا لَّعَلِيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَنَبَ (٣) أَسْبَنَبُ السّمَوَا سَعَوا لَهُ عَلِي اللهِ مُوسَى وَإِنِي لَأَظُنُّهُ وَكَذِبًا ﴿ [عافر/٣٧،٣٦] فدلً على أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يقول: إلهي في السماء، وفرعون يظنه كاذبًا.

وقال الشاعر:

فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد

وهـذا الـشعر لأمية بن أبي الـصلت<sup>(٢)</sup>، وفيه يقـول في وصـف الملائكة:

وساجدهم لا يرفع الدهر رأسه يعظم ربًّا فوقه ويمجد

قال: فإن احتجوا بقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ ۗ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ۗ ﴾ [الزخرف/ ٨٤]، وبقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي [ب/ ق٣٢ب] ٱلسَّمَاوَتِ

<sup>(</sup>١) ليس في (ب).

<sup>(</sup>۲) انظر دیوانه (ص/۲۹).

وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنعام/ ٣]، وبقوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجُوَىٰ ثَلَنَهُ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة/ ٧] وزعموا أن الله سبحانه في كل مكان بنفسه وذاته، تبارك اسمه(١) وتعالى جده.

قيل لهم: لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمة أنه ليس في الأرض دون السماء بذاته، فوجب حمّل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجمع (٢) عليه، وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماء، وفي الأرض إله معبود من أهل الأرض، وكذا قال أهل العلم بالتفسير، وظاهر هذا التنزيل يشهد أنه على العرش، فالاختلاف في بالتفسير، وأسعد الناس به من ساعده الظاهر، وأما قوله في الآية الأخرى: ﴿وَفِ ٱلْأَرْضِ إِلَكُ ﴾ فالإجماع والاتفاق قد بيّن أن المراد بأنه معبود من أهل الأرض. فتدبر هذا فإنه قاطع.

ومن الحجة أيضًا في أنه عز وجل على العرش فوق السلوات السبع: أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم (٣) إذا كربهم أمرٌ ونزلت (٤) بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء، ونصبوا أيديهم رافعين

<sup>(</sup>١) سقط من (ب)، ووقع في (ظ): «الله» بدل «اسمه» وكتب عليها الناسخ: «كذا».

<sup>(</sup>٢) في (أ، ب، ت، ع، مط): «المجتمع».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «من العجم والعرب».

<sup>(</sup>٤) في (أ، ب): «أو نزلت».

لها مشيرين بها إلى السماء، يستغيثون الله ربهم تبارك وتعالى. وهذا أشهر وأعرف عند الخاصّة والعامة من (١) أن يحتاج فيه إلى أكثر من (٢) حكايته؛ لأنه اضطرار [ظ/ق٣٦] لم يوقفهم (٣) عليه أحد، ولا أنكره عليهم مسلم، وقد قال النبي على للأمّة التي أراد مولاها عتقها؛ إن كانت مؤمنة، فاختبرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن قال لها: «أين الله؟» فأشارت إلى السماء، ثم قال لها: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» (٤)، فاكتفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها برفعها رأسها إلى السماء، واستغنى بذلك عما سواه.

قال: وأما احتجاجهم بقوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجُوك ثَلَثَةِ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُم ﴾ [المجادلة/٧] فلا حُجَّة لهم في ظاهر هذه الآية، لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حُمِل عنهم التأويل في القرآن، قالوا في تأويل هذه الآية: هو على العرش، وعلمه في كل مكان، [ب/ق٣٣] وما خالفهم في ذلك أحد يحُتج بقوله.

وذكر سُنيد عن مقاتل بن حيان عن الضحاك بن مزاحم في قوله

<sup>(</sup>۱) في (ب): «في».

<sup>(</sup>۲) سقط من (ب): «أكثر من».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «يوقعهم»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه (ص/ ١٠٥).

تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ... ﴾ الآية، قال: هو على عرشه (١)، وعلمه معهم أينما كانوا.

قال: وبلغني عن سفيان الثوري مثله.

قال سُنيد: وحدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زِرِّ بن حُبَيْشٍ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «الله جل وعلا فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم»(٢).

ثم ساق من طريق يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زِرِّ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «ما بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام، وما بين كل سماء إلى الأخرى مسيرة خمسمائة عام، وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة خمسمائة عام، وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة خمسمائة عام، والعرش على (٣) الماء، والله تبارك وتعالى على العرش ويعلم أعمالكم» (٤) اهد(٥).

وذكر هذا الكلام أو قريبًا منه في كتاب «الاستذكار»(٦).

<sup>(</sup>١) في (ب): «العرش».

<sup>(</sup>٢) تقدم (ص/ ١٦٩ - ١٧٠)، وسيأتي تصحيح المؤلف إسناده (ص/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «فوق».

 <sup>(</sup>٤) تقدم الكلام عليه (ص/١٦٩ – ١٧٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: التمهيد (٧/ ١٢٨ ـ ١٣٩) بتصرُّف واختصار من المؤلف.

<sup>(</sup>r) (Y\ vYo\_PYO).

ذكر قول الإمام مالك الصغير أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني:

قال في خطبة رسالته المشهورة: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك: الإيمان بالقلب، والنطق باللسان: أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه (۱) له، ولا نظير له، ولا باللسان: أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه (۱) له، ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد ولا صاحبة له، ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء، ولا لآخريته انقضاء، ولا يبلغ كُنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته: ﴿ولا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرُسِيّهُ السَّمَواتِ وَالأَرْضُ وَلا يَعُودُهُ وَفَقُلُهُما وَهُو الْعَلِي الْعَلِيمُ ﴾ العليم (۲) الخبير المدبر القدير السميع يتُودُهُ وهو في كل (۱) البصير العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل (۲) مكان بعلمه (٤). وكذلك ذكر مثل هذا في «نوادره» وغيرها من كتبه.

وذكر في كتابه المفرد(٥) في [ظ/ق٣٣ب] السنة تقرير العلو(٦)

<sup>(</sup>۱) في (ظ): «شبه».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ظ)، ووقع في (أ، ت): «العالم».

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

 <sup>(</sup>٤) انظر: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني (ص/ ٨).

<sup>(</sup>٥) في (أ، ت، ع): «الفرد».

<sup>(</sup>٦) سقط من (ب) قوله: «وذكر في كتابه المفرد في السنة تقرير العلو».

واستواء الرب تعالى على العرش بذاته أتمَّ تقرير (١) فقال:

## «فصل

فيما أجمعت عليه الأمة من [ب/ق٣٣ب] من أمور الديانة<sup>(٢)</sup> من السنن التي خلافها بدعة وضلالة: أنَّ الله سبحانه وتعالى اسمه له الأسماء الحسني، والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته (٣)، وهو سبحانه موصوف بأن له علمًا وقدرة وإرادة ومشيئة، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه له الأسماء الحسني، والصفات العُلي، أحاط علمًا بجميع ما بدأ قبل كونه، فطر الأشياء بإرادت وقول، ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [يس/ ٨٦]، وأن كلامه صفة من صفاته، ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد، وأن الله عز وجل كلَّم موسى عليه الصلاة والسلام بذاته، وأسمعه كلامه، لا كلامًا قام في غيره، وأنه يسمع ويرى، ويقبض ويبسط، وأن يديه مبسوطتان، ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعَ الْمَضَدُّهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّكُ بِيَمِينِهِ > ﴿ الزمر/ ٢٧] وأن يديه غير نعمته في ذلك، و في قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ﴾ [ص/٥٧]. وأنه يجيء يوم القيامة ـ بعد أن لم يكن جائيًا ـ والملك صفًّا

<sup>(</sup>١) من هنا يبدأ السقط من النسخ (أ، ت، ع) إلى (ص/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «الديانات».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «صفاته قائم» ولعلها مقحمة.

صفًّا (١)؛ لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وأنه يرضى عن الطائعين، ويحب التوابين، ويسخط على من كفر به ويغضب، فلا يقوم شيء لغضبه.

وأنه فوق سلمواته على عرشه دون أرضه، وأنه في كل مكان بعلمه، وأن لله سبحانه كرسيًّه السَّمَوَتِ وجل: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَتِ وَأَن لله سبحانه كرسيه يوم وَٱلْأَرْضَ ﴾، وكما(٢) جاءت به الأحاديث: أن الله سبحانه يضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء.

وقال مجاهد: «كانوا يقولون ما السموات والأرض في الكرسي إلا كحلقةٍ ملقاةٍ في فلاةٍ من الأرض»(٣).

<sup>(</sup>١) يشير إلى قوله تعالى: ﴿ وَجَاآ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا كَا الفجر ٢٢].

<sup>(</sup>٢) في (ب، ظ): «وبما».

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في السنن، التفسير رقم (٢٥)، والدارمي في النقض على بشر المريسي رقم (١٠١)، من طريق الأعمش عن مجاهد فذكر نحوه.

والأعمش يدلس عن مجاهد، ولعل هذا مما دلسه على مجاهد والواسطة بينهما ليث بن أبي سليم فرواه سفيان الثوري وجرير وقيس ومعتمر بن سليمان كلهم عن ليث عن مجاهد بنحوه.

أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (٤٥٦)، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش (٥٥، ٥٩)، وأبو الشيخ في العظمة (٢١٨، ٢٤٩)، لكن قال قيس ومعتمر «العرش» بدل «الكرسي».

ولعل هذا الاضطراب من ليث فإنه ضعيف، والأثر مداره عليه.

وأن الله سبحانه يراه أولياؤه في المعاد بأبصارهم، لا يُضامون في رؤيته، كما قال عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه على ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عز وجل: ﴿ لِللّهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عز وجل: ﴿ لِلّهَ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عز وجل: ﴿ لِلّهَ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عز وجل الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله على الله على الله على الله على وجهه الله الكريم (١).

وأنه يكلِّم عباده يوم القيامة ليس بينهم وبينه واسطة ولا ترجمان، وأن الجنة [ب/ق٣٤] والنار داران قد خُلِقتا، أُعدت الجنة للمتقين المؤمنين، والنار للكافرين الجاحدين، لا تفنيان [ولا تبيدان](٢).

والإيمان بالقدر خيره وشره، وكل ذلك قد قدَّره ربنا سبحانه وتعالى وأحصاه عِلْمه، وأن مقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، تفضَّل على من أطاعه فوفَّقه، وحبَّب الإيمان إليه وزينه في قلبه، فيسَّره له، وشرح له صدره ونور به (٣) قلبه فهداه، و ﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَا لَهُ، مِن

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۱۸۱) من حديث صهيب، وقد وقع فيه اختلاف في رفعه ووقفه، وجاء عن جماعة من الصحابة مرفوعًا ولا يثبت.

انظر: حادي الأرواح للمؤلف (٢/ ٦٩٣)، (٢/ ٦١٠. ٦١٢).

<sup>(</sup>٢) من الجامع للقيرواني و(مط) والتمهيد.

<sup>(</sup>٣) ليس في (ظ).

مُّضِلٍ ﴾ [الزمر/ ٣٧] وخذل من عصاه وكفر به فأسلمه ويسَّره (١) لذلك فحجبه وأضله، ﴿وَمَن يُضَّلِلَ فَلَن عَجِدَلَهُ وَلِيَّا مُّرْشِدًا ﴾ [الكهف/١٧]، وكلُّ ينتهي إلى سابق علمه لا محيص لأحد عنه.

وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد ذلك بالطاعة وينقص ذلك بالمعصية؛ نقصًا عن حقائق الكمال؛ لا محبطًا للإيمان، ولا قول إلا بعمل ولا قول ولا عمل إلا بنيَّة، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة.

وأنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب وإن كان كبيرًا، ولا يحبط الإيمان غير الشرك بالله تعالى، كما قال سبحانه: ﴿لَيْنَ أَشَرَكُ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُك ﴾ [الزسر/ ٢٥]، و﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِك ﴾ [النساء/ ٤٨].

وأن على العباد حَفَظة يكتبون أعمالهم، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَخَنْفِظِينَ اللَّ كِرَامًا كَنْبِينَ ﴾ [الانفطار/ ١١، ١١]، وقال تعالى: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْدِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق/١١].

وأن ملك الموت يقبض الأرواح كلها بإذن الله تعالى متى شاء، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ يَنُوَفَّنَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى قُوِّلَ بِكُمْ ﴾ [السجدة/ ١١]، وأن

<sup>(</sup>١) في (ب): «وفسَّره» وهو خطأ، لذا كتب عليها الناسخ «كذا».

الخلق ميّتون بآجالهم، فأرواح أهل السعادة باقية منعَّمة إلى يوم القيامة، وأرواح أهل الشقاء في سجِّين معذَّبة إلى يوم الدين، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يُرزقون، وأن عذاب القبر حتى، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويضغطون ويسألون، ويثبت الله منطق من أحبَّ تثبيته.

وأنه ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أُخرى فإذا هم قيام [ب/ق٣٢] ينظرون، كما بدأهم يعودون، حفاة عراة (١) غرلا، وأن الأجساد التي أطاعت أو عصت هي التي تبعث يوم القيامة لتجازى، والجلود التي كانت في الدنيا (٢)، والألسنة والأيدي والأرجل التي تشهد عليهم يوم القيامة على من تشهد عليه منهم.

وتنصب الموازين لوزن أعمال العباد، فأفلح من ثقلت موازينه، وخاب وخسر من خفت موازينه، ويؤتون صحائفهم فمن أوتي كتابه بيمينه حوسب حسابًا يسيرًا، ومن أُوتيه بشماله فأولئك يصلون سعيرًا، وأن الصراط جسر مورود (٣) يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم أعمالهم فيها يتساقطون.

<sup>(</sup>١) في (ظ): «عراةً حفاةً».

<sup>(</sup>٢) هكذا في (ب، ظ)، وفي الجامع: «الدنيا هي التي تشهد».

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ و (الجامع)، وفي نسخة على حاشية (ظ): (ممدود».

وأنه يخرج من النار من في قلبه شيء من الإيمان.

وأن الشفاعة لأهل الكبائر من المؤمنين، ويخرج من النار بشفاعة رسول الله ﷺ قوم من أمته بعد أن صاروا حُمَمًا، فيُطْرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبَّة في حميل السيل.

والإيمان بحوض رسول الله ﷺ ترده أُمَّته، لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه مَن غيَّر وبدَّل (١) [ظ/ق٣٤].

والإيمان بما جاء من خبر الإسراء بالنبي ﷺ إلى السموات على ما صحت به الروايات، وأنه ﷺ رأى من آيات ربه الكبرى.

وبما ثبت من خروج الدجال، ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حَكَمًا عدلًا، وقتله الدجال(٢)، وبالآيات التي بين يدي الساعة: من طلوع الشمس من مغربها(٣)، وخروج الدابة، وغير ذلك مما صحّت به الروايات.

ونصدق بما جاءنا عن الله تعالى في كتابه، وما(٤) ثبت عن رسول

<sup>(</sup>١) في (ب): «من بدَّل وغيَّر».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «للدجال».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «المغرب».

<sup>(</sup>٤) من (ظ).

الله ﷺ وأخباره، نوجب العمل بمحكمه ونقر بمشكله (١) ومتشابهه، ونكل ما غاب عنا من حقيقة تفسيره إلى الله تعالى، والله يعلم تأويل المتشابه من كتابه، ﴿وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنا ﴾ [آل عمران/٧]، وقال بعض الناس: الراسخون في العلم يعلمون مشكله. ولكن الأول قول (٢) أهل المدينة وعليه يدل الكتاب.

وأن أفضل القرون [ب/ق ٣] قرن الصحابة رضي الله عنهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم كما قال النبي على الأمة الأمة بعد نبيها: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم (٤) على. وقيل: ثم عثمان وعلي، ونكف عن التفضيل بينهما، رُوي ذلك عن مالك، وقال: ما أدركت أحدًا أقتدي به يفضّل أحدهما على صاحبه (٥). فرأى الكف عنهما، ورُوي عنه القول (٢) الأول وعن سفيان وغيره وهو قول أهل الحديث، ثم بقية

(١) في الجامع: «ونقرُّ بنص مشكله».

<sup>(</sup>٢) في (ب، ظ): «أقوال»، والمثبت من الجامع.

<sup>(</sup>٣) أُخْرِجه البخاري في صحيحه (٢٥٠٨)، ومسلم (٢٥٣٥) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.

وأخرجه أيضًا البخاري (٢٥٠٩)، ومسلم (٢٥٣٣) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) قوله: «عثمان ثم» ليس في (ظ، مط)، وضرب عليها في (ب).

<sup>(</sup>٥) أخرجه سحنون في المدونة (٤/ ٥٠٩) عن ابن القاسم قال: سمعت مالكًا فذكره.

<sup>(</sup>٦) سقط من (ظ).

العشرة، ثم أهل بدر من المهاجرين، ثم من الأنصار، ومن جميع الصحابة على قدر الهجرة والسابقة والفضيلة. وكل من صحبه ولو ساعة أو رآه ولو<sup>(۱)</sup> مرة، فهو بذلك أفضل من التابعين، والكف عن ذكر أصحاب رسول الله على إلا بخير ما يُذكرون به، وأنهم أحق أن تُنشر محاسنهم، ويُلتمس لهم أفضل المخارج، ونظن بهم أحسن المذاهب.

قال: قال النبي ﷺ: «لا تؤذوني في أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنّ أحدكم أنفق مثل أُحُدِ ذهبًا ما بلغ مُدّ أحدهم ولا نصيفه»(٢).

وقال ﷺ: «إذا ذُكر أصحابي فأمسكوا» (٣)، قال أهل العلم: «لا يُذكرون إلا بأحسن ذكر».

والسمع والطاعة لأئمة المسلمين، وكل من ولي أمر المسلمين عن رخّى أو عن غلبةٍ واشتدت وطأته من برِّ أو فاجرِ فلا يخرج عليه (٤) جار

<sup>(</sup>١) من (ظ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٤٧٠)، ومسلم في صحيحه (٢٥٤٠) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ: «لا تسبوا أصحابي...» بدل «تؤذوني».

<sup>(</sup>٣) جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة: منهم ابن مسعود وثوبان وعبد الله بن عمر وأبو ذر وأبو هريرة وعبيد بن عبد الغفار ومرسل طاوس.

وكلها منكرة واهية الأسانيد، إلا مرسل طاوس عند عبد الرزاق في أماليه (٥١) فإنه مرسل صحيح.

<sup>(</sup>٤) في (ب، ظ): «له» وهو خطأ.

أو عدل، ونغزو معه العدو، ونحج معه البيت، ودفع الصدقات إليهم مجزية إذا طلبوها، ونصلي خلفهم الجمعة والعيدين، قاله غير واحد من العلماء، وقال مالك: «لا نصلي خلف المبتدع منهم إلا أن نخافه فنصلي». واختُلف في الإعادة، ولا بأس بقتال من دافعك من الخوارج واللصوص من المسلمين وأهل الذمة عن [ظ/ق ٣٥] نفسك ومالك.

والتسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس، وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه، وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا عنه، ونتبعهم فيما بينوا، ونقتدي بهم فيما استنبطوه ورأوه في الحوادث، ولا نخرج من جماعتهم فيما اختلفوا [ب/ق٥٣ب] فيه أو في تأويله.

وكل ما قدمنا ذِكْره فهو قول أهل السنة، وأئمة الناس<sup>(۱)</sup> في الفقه والحديث على ما بينًاه، وكله قول مالك، فمنه منصوص من قوله، ومنه معلوم من مذهبه.

قال مالك: قال عمر بن عبد العزيز: «سَنّ رسول الله ﷺ وولاة الأمر من بعده سُننًا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعته، وقوة على دين الله تعالى، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر فيما خالفها، من اهتدى

<sup>(</sup>١) في نسخة على حاشية (ظ): «الدِّين».

بها مهتدِ (۱)، ومن استنصر بها نُصر، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولي، وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا» (۲).

قال مالك: أعجبني عزم عمر رضى الله عنه في ذلك (٣).

فرضى الله عنه، ما كان أصلبه في السُّنَّة، وأقومه بها (٤).

وقال في مختصر المدونة: «وأنه تعالى فوق عرشه بذاته فوق

من طريق: رشدين بن سعد عن عُقيل عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز فذكره. ورشدين فيه ضعف.

ورواه مالك عن عمر بن عبد العزيز فذكر نحوه.

أخرجه عبدالله في السنة (٧٦٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ١٠٦٧) (٩٦٩٥)، وأبو نُعيم في الحلية (٦/ ٣٢٤) وغيرهم.

وفي سنده انقطاع، مالك لم يدرك عمر بن عبد العزيز.

(٣) انظر: الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ لابن أبي زيد القيرواني (ص/١٠٧-١١٧).

وإلى هنا انتهى السقط من (أ، ع، ت).

(٤) وجاء في (ع، ت): "أتمَّ تقرير، فمن أراده فليقرأ كتابه، فرضي الله عنه ما كان أصلبه في السنة وأقومه بها». وتأخرت في (ب) جملة "فرضي الله عنه...» إلى بعد كلامه في مختصر المدونة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقّه (١/ ٤٣٥، ٣٣٦) (٤٥٥)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (١٣٤).

سبع<sup>(۱)</sup> سمواته دون أرضه».

قول الإمام أبي بكر محمد بن موهب المالكي (7) شارح رسالة ابن أبى زيد من المشهورين بالفقه (7) والسنة رحمه الله تعالى:

قال في شرحه للرسالة: «ومعنى فوق وعلا واحد عند جميع العرب و في كتاب الله وسنة رسوله على تصديق ذلك، وهو (٤) قوله تعالى: ﴿ثُمَّ السَّمَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحَمَٰنُ ﴾ [الفرقان/ ٥٩].

وقال تعالى: ﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْمَـرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه/ ٥].

وقـال تعـالى في وصـف خـوف الملائكـة: ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [النحل/٥٠].

وقال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّدْلِحُ ﴾ [فاطر/ ١٠]، ونحو ذلك كثير.

<sup>(</sup>١) من (ظ) فقط.

<sup>(</sup>٢) تأخَّر في (ظ) قول أبي بكر محمد بن موهب المالكي كاملًا إلى (ص/ ٢٣٨) قبل قول ابن أبي زمنين.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «في الفقه».

<sup>(</sup>٤) من (ت) فقط.

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأعجمية: «أين الله» فأشارت إلى السماء(١).

ووصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه عُرج به من الأرض إلى السماء ثم من السماء إلى سماء (٢) إلى سدرة المنتهى، ثم إلى ما فوقها حتى لقد قال: «لقد سمعت صريف الأقلام» (٣).

ولما فرضت الصلوات جعل كلما هبط من مكانه تلقّاه موسى عليه السلام في بعض السلوات وأمره بسؤال التخفيف عن أمته، فيرجع صاعدًا مرتفعًا إلى الله سبحانه وتعالى يسأله حتى انتهت إلى خمس صلوات (٤) وسنذكر تمام كلامه (٥) إن شاء الله تعالى عن قرب.

قول الإمام أبي القاسم خلف بن عبد الله (٦) المقري الأندلسي

تقدم تخریجه (ص/ ۱۰۵).

<sup>(</sup>٢) سقط من «ب»: «ثم من السماء إلى سماء».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٣٤٢)، ومسلم (١٦٣) من حديث ابن عباس وأبى حبَّة الأنصاري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٤٢)، ومسلم (١٦٣).

<sup>(</sup>٥) في (ظ): «تمامه» بدل «تمام كلامه».

<sup>(</sup>٦) في (أ، ت، مط): «عبد الله بن خلف»، وفي (ع): «عبد الله بن أبي خلف»، ولم أقف على ترجمته، ومن خلال ورود اسمه في كتاب «التكملة لكتاب الصلة» لابن الأبار، فهو خلف بن عبدالله بن سعيد بن عباس بن مدبر الأزدي المقرئ =

### المالكي<sup>(١)</sup> رحمه الله:

قال في الجزء الأول من كتاب «الاهتداء لأهل الحق والاقتداء» من [ب/ق٣٦] تصنيفه (٢) في شرح «الملخّص» للشيخ أبي الحسن القابسي رحمه الله تعالى: عن (٣) مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ ومن يسألني فأعطيه؟ ومن يستغفرني فأغفر له؟»(٤).

في هذا الحديث دليل على أنه تعالى في السماء على العرش من<sup>(٥)</sup> فوق سبع سلموات من غير مماسَّة ولا تكييف، كما قال أهل العلم.

سمع الحديث من علي بن عمر الزهري في سنة ٤٥٨هـ، وسمع منه محمد بن أحمد بن خلف التجيبي المعروف بابن حاج. فهو من طبقة تلاميذ الباجي وابن عبدالبر.

انظر: «تكملة كتاب الصلة» لابن الأبار (١/ ٦٧) و (٣/ ١٠٢ و ١٧٦).

<sup>(</sup>١) من (ظ) فقط.

<sup>(</sup>٢) ليس في (ظ) «من تصنيفه».

<sup>(</sup>٣) ليس في (ب، ت).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٠٩٤)، ومسلم في صحيحه (٧٥٨) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) من (ظ)، وليست في باقى النسخ.

ودليل قولهم أيضًا من القرآن: قوله تعالى: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِن دُونِهِ مِن السَّتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِن دُونِهِ مِن وَلِي وَلا شَفِيعٍ ﴾ [السجدة/ ٤] وقوله تعالى: ﴿ إِذَا لَا بَنَعَوّا إِلَى ذِى الْعَرْشِ سَبِيلا ﴾ وَلِي وَلا شَفِيعٍ ﴾ [السجدة/ ٤] وقوله تعالى: ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِن السَّمَآءِ إِلَى الْأَرْضِ ﴾ [الإسراء/ ٤٤] وقوله تعالى: ﴿ يُعَرُّمُ الْمَكَيِّكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج/ ٤] وقوله تعالى: ﴿ يَعَرُّمُ الْمَكَيِّكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج/ ٤] وقوله تعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام: ﴿ إِنِي مُتَوفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [المعارج/ ٤] والعروج هو الصعود.

وقال مالك بن أنس: الله عز وجل في السماء، وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه(١) مكان(٢).

يريد \_ والله أعلم \_ بقوله [ظ/ق ٣٠] في السماء: على السماء، كما قال تعالى: 
قال تعالى: ﴿ وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ [طه/ ٧١] وكما قال تعالى: 
﴿ وَأَمِنتُم مِّن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الملك/ ٢١] أي من على السماء يعني على العرش وكما قال تعالى: ﴿ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [التوبة/ ٢] أي على الأرض.

<sup>(</sup>۱) في (ظ): «منه» بدل «من علمه».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج قول مالك (ص/١٩٩، ٢٠٢).

وقيل لمالك: ﴿الرَّحْنَ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه/ ٥] كيف استوى؟ قال مالك رحمه الله تعالى لقائله: استواؤه معقول، وكيفيته مجهولة، وسؤالك عن هذا بدعة، وأراك رجل سوء (١١).

قال أبو عبيدة في قول اتعالى: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه/٥] أي: علا، قال: وتقول العرب: استويت (٢) فوق الدابة وفوق البيت.

وكل ما قدمت دليل واضح في إبطال قول من قال بالمجاز في الاستواء، وأن استوى بمعنى استولى، لأن الاستيلاء في اللغة: المغالبة، وإنه لا يغالبه أحد، ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز، إذ لا سبيل إلى اتباع ما أُنزل إلينا من ربنا سبحانه وتعالى إلا على [ب/ق٢٣ب] ذلك، وإنما يُوجّه كلام الله تعالى إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع ذلك ما يوجب له التسليم، ولو ساغ ادّعاء المجاز لكل مدّع ما ثبت شيء (٣) من العبادات (٤)، وجلّ الله تعالى أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب من معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين. والاستواء معلوم في اللغة وهو: العلو

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج قول مالك (ص/ ١٩٩).

<sup>(</sup>۲) في (أ، ت، ع): «استوى».

<sup>(</sup>٣) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٤) كتب عليها ناسخ (ظ): «كذا».

والارتفاع والتمكُّن في الشيء.

ومن الحجة أيضًا في أنه الله سبحانه وتعالى على العرش فوق السلموات السبع: أن الموحِّدين أجمعين إذا كربهم أمر رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون الله ربهم.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم للأمّة التي أراد مولاها أن يعتقها: «أين الله؟» فأشارت إلى السماء. ثم قال لها: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة»(١). فاكتفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها برفع رأسها إلى السماء. ودل على ما قدمناه أنه على العرش، والعرش فوق السموات السبع.

ودليل قولنا أيضًا: قول أُمية بن أبي الصلت في وصف الملائكة: وساجدهم(٢) لا يرفع الـدهر رأسـه

يعظم ربًا فوقمه ويمجم

فسبحان من لا يقدر الخلق قدره

ومن هو فوق العرش فرد موحد

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص/١٠٥).

<sup>(</sup>٢) في (أ): «وساجد».

#### مليك على عرش السماء مهيمن

# لعزتمه تعنو الوجوه وتسجد(١)

وقول تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَنَّمُنُ آبَنِ لِي صَرْحًا ﴾ [غافر/ ٣٦] فدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يقول: إن إلهي (٢) في السماء. وفرعون يظنه كاذبًا.

فإن احتج أحد<sup>(٣)</sup> علينا فيما قدمناه، وقال: لو كان كذلك لأشبه المخلوقات؛ لأن<sup>(٤)</sup> ما أحاطت به الأمكنة واحتوته، فهو مخلوق فشيء لا يلزم ولا معنى له، لأنه تعالى ليس كمثله شيء من خلقه، ولا يقاس بشيء من بريته، ولا<sup>(٥)</sup> يُدرَك [ظ/ق٢٦] بقياس، ولا يقاس بالناس، كان قبل الأمكنة، ويكون<sup>(٢)</sup> بعدها، لا إله إلا هو، خالق كل شيء لا شريك له، وقد اتفق المسلمون وكل ذي لبِّ أنه لا يعقل كائن إلا في مكان ما، وما ليس في مكانٍ فهو عدم، وقد صح في العقول وثبت بالدلائل أنه كان في الأزل لا في مكان، وليس بمعدوم، فكيف

<sup>(</sup>١) انظر: ديوان أمية بن أبي الصلت (ص/ ٢٩).

<sup>(</sup>٢) في (أ، ت): «إن الإله».

<sup>(</sup>٣) سقط من (ت).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «لأنه» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «لا» بدون الواو.

<sup>(</sup>٦) في (أ، ب، ت، ع، ظ): «ثم يكون».

يقاس [ب/ق٣٥] على شيء من خلقه؟ أو يجري بينه وبينهم تمثيل أو تشبيه؟ تعالى عما يقول الظالمون علوًّا كبيرًا.

فإن قال قائل: إذا وصفنا ربنا تعالى بأنه كان في الأزل لا في مكان، ثم خلق الأماكن فصار في مكان، وفي ذلك إقرار منّا فيه بالتغيير والانتقال؛ إذ زال عن صفته في الأزل، وصار في مكان دون مكان.

قيل له: وكذلك زعمت أنت (١) أنه كان لا في مكان، ثم صار في كل مكان، فنقل صفته من الكون لا في مكان إلى صفة هي الكون في كل مكان، فقد تغيَّر عندك معبود وانتقل من لا مكان إلى كل مكان.

فإن قال: إنه كان في الأزل في كل مكان ـ كما هو الآن ـ فقد أوجب الأماكن والأشياء (٢) معه في أزليته، وهذا فاسد.

فإن قال: فهل (٣) يجوز عندك أن ينتقل من لا مكان في الأزل إلى مكان.

قيل(٤) له: أما الانتقال وتغير الحال فلا سبيل إلى إطلاق ذلك

<sup>(</sup>۱) سقط من (ب): «زعمت أنت».

<sup>(</sup>٢) في (أ، ت): «الأشياء والأماكن».

<sup>(</sup>٣) في (أ، ت): «هل».

<sup>(</sup>٤) في (ت): «فقل».

عليه، لأن(١) كونه في الأزل لا يوجب مكانًا، وكذلك نقلته لا توجب مكانًا، وليس في ذلك كالخلق، لأن كون ما كوَّنه يوجب مكانًا(٢) من الخلق ونقلته توجب مكانًا ويصير منتقلًا من مكان إلى مكان، والله تعالى ليس كذلك، ولكنا نقول: استوى من لا مكان إلى مكان، ولا نقول: انتقل، وإن كان المعنى في ذلك واحدًا، كما نقول: له عرش، ولا نقول: له سرير، ونقول: هو الحكيم، ولا نقول: هو العاقل، ونقول: خليل إبراهيم، ولا نقول: صديق إبراهيم، وإن كان المعنى في ذلك واحدًا، لأنا لا نسميه ولا نصفه ولا نطلق عليه إلا ما سمَّى (٣) به نفسه على ما تقدم، ولا ندفع ما وصف به نفسه؛ لأنه دفْعٌ للقرآن، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ [الفجر/ ٢٢]، وليس مجيئه حركة ولا زوالًا ولا انتقالًا (٤)، لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجائي جسمًا أو جوهرًا، فلما ثبت أنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض لم يجب أن يكون مجيئه حركة ولا نقْلة، ولو اعتبرت ذلك بقولهم: جاءت فلانًا قيامته، وجاءه الموت، وجاءه المرض، وشبُّه ذلك [ب/ق٣٧ب] مما هـو

<sup>(</sup>١) في (أ، ت): «لأنه».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «وصف».

<sup>(</sup>٤) من التمهيد، وفي جميع النسخ: «ابتدالًا» ولعله تحريف.

وجود نازل به ولا مجيء (١)، [ظ/ق٣٦ب] لبان لك وبالله العصمة والتوفيق.

فإن قال: إنه لا يكون مستويًا(٢) على مكان إلا مقرونًا بالكيف.

قيل له: قد يكون الاستواء واجبًا والتكييف مرتفع، وليس رفع التكييف يوجب (٣) رفع الاستواء، ولو لزم هذا لزم التكييف في الأزل، لأنه (٤) لا يكون كائنًا في مكان (٥) إلا مقرونًا بالتكييف.

فإن قال: إنه(٦) كان ولا مكان وهو غير مقرون بالتكييف.

قيل له: وكذلك هو مستوعلى العرش، وهو غير مقرون بالتكييف، وقد (٧) عقَلْنا وأدركنا بحواسنا أن لنا أرواحًا في أبداننا ولا نعلم كيفية ذلك، وليس جهلنا بكيفية الأرواح يوجب أن ليس لنا أرواح، وكذلك ليس جهلنا بكيفيته على عرشه يوجب أن ليس على عرشه.

وقد روي عن أبى رَزين العُقَيلي قال: قلت: يا رسول الله: أين كان

<sup>(</sup>١) في (أ، ت): «لا يجيء»، وفي (ب، ع، ظ): «لا مجيء».

<sup>(</sup>۲) في (أ، ت): «مستو».

<sup>(</sup>٣) من قوله: «الاستواء واجبًا» إلى هنا، سقط من (ت).

<sup>(</sup>٤) من التمهيد، وقد سقط من جميع النسخ.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «الأماكن». وفي (ظ): «لا مكان»، وكتب عليها الناسخ «كذا».

<sup>(</sup>٦) في (أ، ب، ع، ظ): «فإنه».

<sup>(</sup>٧) من قوله: «قيل له: وكذلك هو مستو...» إلى هنا؛ سقط من (ظ).

ربنا تبارك وتعالى قبل أن يخلق السلموات والأرض؟ قال: «كان في عماء، ما فوقه هواء وما تحته هواء»(١).

قال أبو القاسم: العماء ممدود وهو السحاب، والعمى مقصور: الظلمة.

وقد روي الحديث بالمدِّ والقصْر، فمن رواه بالمدِّ فمعناه عنده: كان في عماء (٢): سحاب ما تحته هواء؛ ولا (٣) فوقه هواء. والهاء راجعة على العماء.

ومن رواه بالقصر فمعناه عنده: كان في عمّى عن خلقه، لأنه من عمِي عن شيءٍ؛ فقد أظلم عنه (٤).

قال سُنيد بسنده عن مجاهد قال: «إن(٥) بين العرش وبين الملائكة

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۲/۸۰۱، ۱۱۷ ـ ۱۱۸) رقم (۱۲۸۸، ۱۲۲۰)، والترمذي (۲۱ ه. ۱۲۲۰)، وأبو الشيخ (۳۱۹)، وأبو الشيخ في العظمة رقم (۸۲، ۸۲) وغيرهم.

من طريق يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين العُقيلي فذكره.

والحديث مداره على: وكيع بن حدس وقد جهَّله غير واحد.

والحديث صححه ابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي والذهبي. انظر: العلو (١/ ٢٧٤) رقم (١٣).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ، ت).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «عليه».

<sup>(</sup>٥) سقط من (ظ).

لسبعين (١) حجابًا، حجابٌ من نور وحجابٌ من ظلمة »(٢).

وروى أيضًا سُنيد بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «ما بين السماء إلى الأرض (٣) مسيرة خمسمائة عام [وما بين كل سماء إلى الأخرى مسيرة خمسمائة عام] (٤) وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة خمسمائة عام] (٥)، خمسمائة عام [وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة خمسمائة عام] (٥)، والعرش على الماء والله سبحانه وتعالى على العرش ويعلم أعمالكم (٢).

<sup>(</sup>۱) في (ت): «سبعين».

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (۱/ ٥١) رقم (٣٤)، وأبو الشيخ في العظمة (٢/ ٦٩١) رقم (٢٨١)، وابن أبي زمنين في أصول السنة (ص/ ١٠٨)، رقم (٣٤)، والبيهقي في الأسماء والصفات رقم (٨٥٦).

من طريق: هشيم عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن مجاهد.

ورواية أبي بشر عن مجاهد صحيفة لم يسمع منه، وقد خولف في المتن.

ورواه العوام بن حوشب وابن أبي نجيح عن مجاهد قال: بين الملائكة وبين العرش سبعون ألف حجاب من نور الفظ العوام ولفظ ابن أبي نجيح: بين السماء السابعة وبين العرش سبعون ألف حجاب».

أخرجهما أبو الشيخ في العظمة (٢٧٦، ٢٨٠)، والبيهقي (٨٥٥) وهذا أصح. تنبيه: وقع عند ابن أبي زمنين «يونس بن عبيد» بدل «أبي بشر»، وهو وهم.

<sup>(</sup>٣) في (ت): «والأرض» بدل «إلى الأرض».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين من التمهيد.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين من التمهيد.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه (ص/ ١٦٩ – ١٧٠).

وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضًا: «إنه فوق العرش(١)، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم»(٢).

قال أبو القاسم: يريد فوق العرش؛ لأن العرش آخر المخلوقات، ليس فوقه مخلوق، والله تعالى على (٣) المخلوقات دون تكييف ولا مماسة، ولا أعلم في هذا الباب حديثًا مرفوعًا؛ إلا حديث عبد الله بن عميرة عن الأحنف عن العباس [ب/ق٨٣أ] بن عبد المطلب رضي الله عنه أن رسول الله على نظر إلى سحابة فقال: «ما تسمون هذه؟» قالوا: السحاب. قال: «والمزن». قالوا: والمزن. قال: «والعنان». قالوا: والعنان (٤). قال: «كم ترون بينكم وبين السماء؟» قالوا: لا ندري، قال: «بينكم وبينه إما واحد أو اثنان أو ثلاث وسبعون (٥) سنة، والسماء فوقها كذلك بينهما مثل ذلك، حتى عد شموات، ثم فوق السماء [ظ/ق٧٣أ] السابعة بحر [بين] (٢) أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال، بين أظلافهم

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ) من قوله: «ويعلم أعمالكم» إلى هنا.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (ص/۱٦۹–۱۷۰).

<sup>(</sup>٣) في (ب، ظ): «أعلى».

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: «نعم».

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: «وسبعين» وعلَّق عليها ناسخ (أ) بقوله: «كذا وُجدت».

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق، وقد سقطت من (ب، ظ) وكتب ناسخ (ظ) على كلمة «أعلاه»: «كذا»، ووقع في (أ، ت): «ما» بدل «بين».

وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، على ظهورهم العرش، بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تعالى إلى فوق ذلك».

هذا حدیث صحیح $^{(1)}$  خرَّ جه أبو داود $^{(7)}$ .

قول الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين، المالكي المشهور رحمه الله تعالى:

قال في كتابه الذي صنفه في «أصول السنة» (٣): باب الإيمان بالعرش: ومن قول أهل السنة: أن الله عز وجل خلق العرش، واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله عز وجل: ﴿الرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه/٥] وفي قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ أَسْتَوَىٰ ﴾ [طه/٥] وفي قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ أَيْحُهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغُرُجُ فِيهَا ﴾ [الحديد/٤].

وذكر حديث أبي رزين العقيلي قال<sup>(٤)</sup>: قلت: يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال: كان في عماء، ما فوقه هواء

<sup>(</sup>١) من (ظ، ب).

<sup>(</sup>٢) تقدم (ص/ ١٠٦)، ويظهر أنه نقله عن ابن عبدالبر، راجع(ص/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) (ص/ ۸۸ – ۱۱٤).

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ، مط).

وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء»(١).

ثم ذكر الآثار في ذلك إلى أن قال: باب الإيمان بالحُجُب قال: ومن قول أهل السنة: أن الله تعالى بائن من خلقه، محتجب عنهم بالحُجُب، تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا ﴿كَبُرَتُ كَلِمَةٌ مَغَرُجُ مِنْ أَفَواهِمِمَ إِن يَقُولُونَ إِلّا كَذِبًا ﴾ [الكهف/٥] إلى أن قال: باب الإيمان بالتَّنزُّل قال: ومن قول أهل السنة: أن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وذكر حديث النزول(٢)...، ثم قال: وهذا الحديث يُبيِّن أن الله تعالى على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضًا بَيِّنٌ في كتاب الله [ظ/ق٧٧ب] تعالى وتقدَّس، وفي غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: ﴿ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرَجُ وسلم. قال الله عز وجل: ﴿ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرَجُ وسلم. قال الله عز وجل: ﴿ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرَجُ وسلم. قال الله عز وجل: ﴿ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرَجُ وسلم. قال الله عز وجل: ﴿ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرَبُحُ

وذكر من طريق مالك: «قول النبي ﷺ للجارية: أين الله؟ (٣)... ثم قال: والحديث في مثل هذا كثير» اهـ.

قول القاضي عبد الوهاب إمام المالكية بالعراق:

من كبار أهل السنة رحمه الله تعالى صرَّح بأن الله سبحانه استوى

تقدم قریبًا (ص/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (ص/۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (ص/١٠٩).

على عرشه بذاته، نقله شيخ الإسلام عنه في غير موضع من كتبه (١)، ونقله عنه القرطبي في شرح الأسماء الحسني (٢).

# ذكر قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي، قدَّس الله روحه $^{(n)}$ :

قال الإمام ابن الإمام (٤) عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: حدثنا أبو شعيب وأبو ثور عن أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى قال: القول في السنة التي أنا عليها، ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم، مثل سفيان ومالك وغير هما: الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وأن الله تعالى على عرشه في سمائه، يقرب من خلقه كيف شاء، وأن الله تعالى ينزل إلى سماء (٥) الدنيا كيف شاء (٢).

قال عبد الرحمن: وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت أبا عبد الله (٧) محمد بن إدريس الشافعي يقول وقد سُئِل عن صفات الله وما

انظر: مجموع الفتاوى (٣/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) واسمه: «الأسنى في شرح أسماء الله الحسني» (١٢٣/٢).

<sup>(</sup>٣) في (أ، ت): «رضى الله عنه».

<sup>(</sup>٤) ليس في (ظ): «ابن الإمام».

<sup>(</sup>٥) في (أ، ت، ع): «السماء».

<sup>(</sup>٦) أخرجه إبن قدامة في إثبات صفة العلو (ص/ ١٨٠، ١٨١)، رقم (٩٢).

<sup>(</sup>٧) سقط من (ت).

يؤمن به فقال: لله تعالى أسماء وصفات، جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه أمته، لا يسع أحدًا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها (١)؛ لأن القرآن نزل بها، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القول بها فيما روى عنه العدل (٢). فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يُدرك بالعقل ولا بالروية والفكر (٣). ولا نكفر (٤) بالجهل بها أحدًا إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها. ونُثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه، كما نفى التشبيه عن نفسه، فقال: ﴿لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَلَى اللهُ عَلَى الشّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ الشورى / ١١].

وصح عن الشافعي أنه قال: خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حق<sup>(٥)</sup>، قضاها الله في سمائه و جمع عليها قلوب عباده<sup>(٦)</sup>، ومعلوم أن المقضي في الأرض، والقضاء فعله سبحانه وتعالى المتضمن لمشيئته وقدرته.

<sup>(</sup>١) في (ب): «ردُّهما».

<sup>(</sup>٢) في إحدى النسخ الخطية لكتاب ابن قدامة: «العدول»، وكالاهما جائز صحيح.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «والقلب».

<sup>(</sup>٤) في (ب، ظ): «يكفر».

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) كذا في جميع النسخ، وفي إثبات صفة العلو (ص/ ١٨١)، رقم (٩٣): «أصحاب نبيه ﷺ» بدل «عباده».

وقال في خطبة «رسالته» (١): «الحمد لله الذي هو [ب/ق٣٥] كما وصف به نفسه، وفوق ما يصفه به خلقه».

فجعل صفاته سبحانه إنما تتلقى بالسمع.

وقال يونس بن عبد الأعلى: قال لي محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: «الأصل قرآن وسُنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصح الإسناد منه فهو سنة (٢)، والإجماع [ظ/ق/٣] أكبر من الخبر الفرد (٣)، والحديث على ظاهره، وإذا احتمل المعانى فما أشبه منها ظاهره فهو أولاها (٤) به».

قال الخطيب في «الكفاية»(٥): أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان حدثنا عبدالله بن محمد بن يعقوب حدثنا أبو حاتم الرازي حدثني يونس بن عبد الأعلى فذكره، به.

ومن (٦) كلام الإمام الشافعي أيضًا - وقد سُئل عن صفات الله عز وجل، وما ينبغي أن يؤمن به العبد - فقال: لله تعالى أسماء وصفات جاء

انظر الرسالة له (ص/ ۸).

<sup>(</sup>٢) في (أ، ت): «منه» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في (ب، ت): «المفرد».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «أولى»، انظر آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (ص/ ٢٣١، ٢٣٢).

<sup>(</sup>٥) (ص/٤٣٧).

<sup>(</sup>٦) من هنا إلى نهاية قول الشافعي من النسخة الظاهرية (ظ) فقط.

بها كتابه، وأخبر بها نبيه على أمته، لا يَسَع أحدًا من خلق الله تبارك وتعالى قامت عليه الحجة ردُّها وإنكارها؛ فإن القرآن نزل بها، وصحَّ عن النبي على الخبر بها، فيما روى العدل عن العدل عنه. فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة عليه (۱) من جهة الخبر فهو معذور بالجهل، فإن علم الله تعالى لا يُدرك بالعقل ولا بالروية والفكرة ونحو ذلك، فإن الله تبارك وتعالى أخبر أنه سميع وأن له يدين، بقوله: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة/ ١٤].

وأن له يمينًا بقوله سبحانه: ﴿وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ ﴾ [الزمر/ ٢٧].

وأن له وجهًا بقوله سبحانه: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن/٢٧].

وأن له قدمًا بقول النبي ﷺ: «حتى يضع الرب فيها قدمه» (٢)، يعني: في جهنَّم.

وأنه سبحانه يضحك من عبده المؤمن بقول النبي عَلَيْ للذي قُتِل في

<sup>(</sup>١) في (ظ): «عليه فلا»، والتصويب من طبقات الحنابلة (١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٨٤، ٢٠٨٤)، ومسلم (٢٨٤٨) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه، والبخاري أيضًا (٤٥٦٨) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

سبيل الله ـ عز وجل ـ أنه لقى الله وهو يضحك إليه»(١).

وأنه سبحانه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا بخبر رسول الله ﷺ (٢).

وأنه سبحانه ليس بأعور، لقول رسول الله ﷺ - إذْ ذكر الدَّجال - فقال: «إنه أعور؛ وإن ربكم ليس بأعور»(٣).

وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم، كما يرون القمر ليلة البدر بخبر الصادق على (٤).

وأن له أصابع، بقول النبي على «ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل» (٥).

(۱) جاء بمعناه: عند البخاري (۲٦٧١)، ومسلم (۱۸۹۰) من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "يضحك الله إلى رجلين، يقتل أحدهما الآخر: يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد».

(۲) تقدم تخریجه (ص/ ۲۲۷).

(٣) أخرجه البخاري (٣١٥٩)، ومسلم رقم (١٦٩).

(٤) أخرجه البخاري (٧٧٣)، ومسلم (١٨٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مطولاً.

(٥) أخرجه أحمد (٢٩/ ١٧٨) (١٧٦٣٠)، وابن خزيمة في التوحيد (١/ ١٩٨ ـ ١٩٠) رقم (١٠٨)، وابن ماجه (١٩٩)، والطبراني في الدعاء (١٢٦٢)، وفي مسند الشاميين (٥٨٢)، وابن حبان (٩٤٣) الإحسان، وابن منده في التوحيد (٣/ ١١٠، ١١١) رقم (١١٥، ٥١١)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢٩٩).

من حديث النواس بن سمعان.

وهو حديث صحيح ثابت: صححه ابن خزيمة وابن حبان وابن مندة والحاكم والبوصيري وغيرهم.

قول صاحبه إمام الشافعية في وقته أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المُزَني: في رسالته في «السنة» التي رواها أبو طاهر السِّلَفي عنه بإسناده، ونحن نسوقها بلفظها كلها: «بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا الله (٣) وإياكم لموافقة الهدى، أما بعد: فإنك

<sup>=</sup> وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٥٤) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: "إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد، يصرِّفه كيف يشاء...».

<sup>(</sup>١) في طبقات الحنابلة: «الدينُونة».

<sup>(</sup>٢) جاء هنا في (ظ) ما يلي: «وجدت هذا في حاشيته». وجاء في الحاشية «نجز ما في الأصل».

<sup>(</sup>٣) من (ظ) فقط.

سألتني أن أوضح لك من السنة أمرًا تصبر (١) نفسك على التمسك به (٢)، وتدرأ به عنك شبه الأقاويل، وزيغ محدثات الضالين، فقد شرحت لك(٣) منهاجًا موضحًا(٤)، لم آل نفسي(٥) وإياك فيه نصحًا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد، الحمد لله أحق ما بُدئ وأولى من شُكِر، وعليه أثني الواحد الصمد، ليس له صاحبة ولا ولد، جلَّ عن المِثْل فلا شبه (٦) له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع، عالي على عرشه، وهو دانٍ بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور، ونفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور، فالخلق عاملون بسابق علمه، ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعًا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعًا. خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به، فخلق الملائكة جميعًا لطاعته، وجبلهم على عبادته، فمنهم: ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه [ب/ق٩٩ب] يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلاً إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره. ثم

<sup>(</sup>۱) في (ب): «تبصر».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «واضحًا».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «بنفسي»، والمثبت أولى.

<sup>(</sup>٦) في (مط): «شبيه».

خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلّط عليه عدوه فأغواه عليها، وجعل أكله [إلى الهبوط](۱) إلى الأرض سببًا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلًا، ولا عنه لها مذهبًا. ثم خلق للجنة من ذريته أهلاً، فهم بأعمالها(۲) بمشيئته عاملون، وبقدره وإرادته منفذون (۳). وخلق من ذريته للنار أهلًا، فخلق لهم أعينًا لا يبصرون بها، وآذانًا لا يسمعون بها، وقلوبًا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون.

والإيمان قول وعمل، وهما شيئان ونظامان وقرينان، لا يفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، والمؤمنون في الإيمان متفاضلون (٤)، وبصالح الأعمال هم مزيدون (٥)، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، ولا يوجب لمحسنهم غير ما أوجب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يشهد

<sup>(</sup>١) من (مط): «إلى الهبوط».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «بأعمالهم».

 <sup>(</sup>٣) كذا في (ظ)، ووقع في (أ، ت،ع): "بقدرته بإرادته ينفذون"، وجاء في (ب):
 «وبقدره بإرادته ينفذون».

<sup>(</sup>٤) في (ب، ظ): «يتفاضلون».

<sup>(</sup>٥) في (أ، ب، ت، ع): «متزيّدون».

على مسيئهم بالنار.

والقرآن كلام الله عز وجل، ومن الله، وليس بمخلوق فيبيد، وقدرة الله ونعْتُه وصفاته كلها غير مخلوقات، دائمات أزلية ليست بمحدثات [ظ/ق٣٩] فتبيد، ولا كان ربنا ناقصًا فيزيد. جلَّت صفاته عن شبه المخلوقين، وقصرت عنه فِطَن الواصفين. قريب بالإجابة (١) عند السؤال، بعيد بالتعزُّز (٢) لا يُنال، عالٍ على عرشه، بائن عن (٣) خلقه، موجود ليس بمعدوم ولا مفقود.

والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم، وانقطاع آثارهم، ثم هم بعد الضغطة في القبور مسؤولون، وبعد البِلَى منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون<sup>(3)</sup>، وعند العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين، ونشر صحف الدواوين<sup>(0)</sup>، أحصاه الله ونسوه، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؛ لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، فالله يلي الحكم بينهم بِعدْله (1) بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين.

<sup>(</sup>١) في (أ، ت، ظ): «الإجابة».

<sup>(</sup>۲) في (ب): «بالتعزيز»، وفي (ع): «بالتعذر».

<sup>(</sup>٣) في (أ، ت، ع): «من».

<sup>(</sup>٤) علَّق ناسخ (ظ) عليها في الحاشية «يحشرون».

<sup>(</sup>٥) سقط من (ظ)، ووقع في (ب): «ونشر الصحف».

<sup>(</sup>٦) كتب ناسخ (ب) عليها: «كذا»!

[ب/ق، ٤] كما بدأهم له من (١) شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة، وفريق في السعير. وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعّمون (٢)، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامة يحبرون، فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه، ولا يشكُّون، فوجوههم بكرامته ناضرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم مقيم، لا يمسهم فيها نَصَبُ وما هم منها بمخرجين، أُكُلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون، وفي النار مسجورون (٣) ﴿ لِيَنْسَ مَا قَدَّمَتَ لَمُعَدِّ أَنفُسُهُم أَن سَخِطَ الله عَلَيْهِم وَفِي النار عنهم من عذابها إلا من شاء الله إخراجه من الموحدين منها.

والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيًّا، واجتناب ما كان مسخطًّا، وترك الخروج عند تعدِّيهم وجَورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيما يَعْطِف بهم على رعيتهم.

والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا، ما لم

<sup>(</sup>١) كذا في (ب، ظ): «له مِن»، وسقط من (أ، ت)، ووقع في (ع) «كما بدأ لهم شقاوة وسعادة».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «يُنَعَمون».

 <sup>(</sup>٣) في (أ، ت): «مُـسْجَرون»، وفي (ب): «يُـسجرون»، وفي (ع): «لمـسجورون»
 وكذلك قبلها «لمحجوبون».

يبتدعوا ضلالة، فمن ابتدع منهم ضلالة كان عن (١) أهل القبلة خارجًا، ومن الدين مارقًا، ويُتَقرَّب إلى الله بالبراءة منه، ونهجره ونتجنَّب عُرَّتهُ (٢)، فهي أعدى من عُرَّة الجرب.

ويقال بفضل (٣) خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عمر فهما وزيرا رسول الله علي وضجيعاه، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله علي الجنة، ويخلص لكل رجل منهم (٤) من المحبة بقدر الذي أوجبه له رسول الله علي من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين (٥)، ويقال بفضلهم، ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ويمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، وهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، اختارهم الله عز وجل شجر بينهم، وجعلهم (٦) أنصارًا لدينه، فهم أئمة الدين، وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين.

(۱) في (ع، مط): «على».

<sup>(</sup>٢) من (ت)، وفي (أ، ب، ظ): «غرته»، وهو تصحيف، وفي (ع، مط): «عدته»، وهو تصحيف أيضًا.

<sup>(</sup>٣) في (أ، ب، ت، ظ): «يفضل».

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «ويخلص لهم من المحبة» بدل «ويخلص لكل رجل منهم من المحبة».

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب، ظ).

<sup>(</sup>٦) في (ظ): «وخلقهم» وهو خطأ.

ولا نترك حضور الجمعة، وصلاتها مع برِّ هذه الأُمة [ب/ق٠٤ب] وفاجرها؛ ما كان من البدعة بريًّا.

والجهاد مع كل إمام عدلٍ أو جائرٍ، والحج وإقصار الصلاة في الأسفار والتخيير فيه بين الصيام والإفطار.

هذه مقالات اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها<sup>(۱)</sup> التابعون قدوة ورضًا، وجانبوا التكلُف فيما كفوا فسُدِّدوا بعون الله ووُفِّقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون، وعليه متوكلون، وإليه في اتباع يجاوزوا راغبون.

فهذا شرح السنة، تحرَّيت كشفها وأوضحته، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته (٣) مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات، وإسباغ الطهارات على الطاعات، وأداء الصلوات على الاستطاعات، وإيتاء الزكاة على أهل الجِدَات، والحج على أهل الجِدَة والاستطاعات، وصيام شهر رمضان لأهل الصِّحَّات. وخمس صلوات سنَّها رسول الله عَيَّة: صلاة الوتر في كل ليلة، وركعتا الفجر، وصلاة

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ (به) وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) في (ظ): «آثار رحمته».

<sup>(</sup>٣) في (ع): «أثبتُّه»، وفي (أ، ت، ظ): «أتيتُه».

الفطر، والنحر، وصلاة الكسوف، وصلاة الاستسقاء.

واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق، وأن يقول على الله ما لم(١) يعلم، كل هذه كبائر محرمات.

والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحِمَى فإنه (٢) يوشك أن يواقع الحمى = فمن يُسِّر لهذا فإنه من الدين على هُدى، ومن الرحمة على رجاء. وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنّه الجزيل الأقدم، وجلاله العلي الأكرم، والسلام عليك (٣) ورحمة الله وبركاته، وعلى من قرأ علينا السلام، ولا ينال سلام الله الضالون، والحمد لله رب العالمين (٤).

قول إمام الشافعية في وقته أبي العباس بن سُريج رضي الله عنه (٥):

ذكر أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني في «جوابات المسائل» التي سئل عنها بمكة فقال: «الحمد لله أولًا وآخرًا، وظاهرًا

<sup>(</sup>١) في (أ): «لا».

<sup>(</sup>٢) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «عليكم».

<sup>(</sup>٤) انظر رسالة المزني (ص/ ٧٣ - ٨٠).

وأخرجها الذهبي في العلو (٢/ ١١٤٢)، رقم (٤٦٠) تعليقًا، فذكر قطعة منها.

<sup>(</sup>٥) من (أ، ت).

وباطنًا، وعلى كل حال، وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وعلى الأخيار الطيبين من الأصحاب والآل. سألتَ أيّدك الله تعالى بتوفيقه [ب/قاءً] بيان ما صحّ لديّ وتأدّى حقيقته إليّ من مذهب السلف وصالحي الخلف في الصفات الواردة في الكتاب المنزل والسنة المنقولة بالطرق الصحيحة، برواية الثقات الأثبات عن النبي عَيِي المرسَل(١) بوجيز من القول واختصار في الجواب، فاستخرت الله سبحانه وتعالى وأجبت عنه بجواب بعض الأئمة الفقهاء، وهو أبو العباس [ظ/ق ١٤] أحمد بن عمر بن سُريح رحمه الله، وقد سُئل عن مثل هذا السؤال فقال:

«أقول وبالله التوفيق، حرام على العقول (٢) أن تمثّل الله سبحانه وتعالى، وعلى الأوهام أن تحدَّه، وعلى الظنون أن تقطع، وعلى الضمائر أن تعمق، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الأفكار أن تحيط، وعلى الألباب أن تصف إلا ما وصف به (٣) نفسه في كتابه، أو على لسان رسوله على وقد صح وتقرر (٤) واتَّضح عند جميع أهل الديانة والسنة والجماعة من السلف الماضين والصحابة والتابعين من الأئمة المهديين (٥) الراشدين

<sup>(</sup>١) من (أ، ظ).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «المعقول» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) ليس في (أ، ت، ظ).

<sup>(</sup>٤) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٥) في (أ، ب): «المهتدين».

المشهورين إلى زماننا هذا= أن جميع الآي الواردة عن الله تعالى في ذاته وصفاته، والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله عَلَيْ في الله و في صفاته (١)، التي صححها أهل النقل وقبلَها النقاد الأثبات= يجب على المرء المسلم المؤمن الموقن (٢) الإيمانُ بكل واحدٍ منه كما ورد، وتسليم أمره. إلى الله سبحانه وتعالى كما أمر ذلك مثل قوله تعالى: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ ٱلْعَكَامِ ﴾ [البقرة/ ٢١٠]، وقوله: ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ [الفجــر/٢٢]، وقولــه: ﴿ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طــه/ ٥]، وقولــه: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَٱلسَّمَاوَاتُ مَطُويَّكُتُ بِيَمِينِهِ ع ﴾ [الزمر/٢٦]، ونظائرها مما(٣) نطق به القرآن: كالفوقية والنفس واليدين والسمع والبصر والكلام والعين والنظر، والإرادة والرضى والغضب والمحبة والكراهة والعناية والقرب والبعد والسخط والاستحياء، والدنو كقاب قوسين أو أدنى وصعود الكلام الطيب إليه (٤) وعروج الملائكة والروح إليه ونزول القرآن منه وندائه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقوله للملائكة وقبضه وبسطه وعلمه ووحدانيته وقدرته

(١) سقط من (ب) قوله: «الصادرة عن رسول الله على في الله وفي صفاته».

<sup>(</sup>٢) في (ظ، مط): «الموفق».

<sup>(</sup>٣) في (ت): «كما».

<sup>(</sup>٤) سقط من (٤).

ومشيئته وصمديته وفردانيته وأوَّليته [/ق٤٠] وآخريته وظاهريته وباطنيته وحياته وبقائه وأزليته وأبديَّته ونوره وتجلِّيه والوجه وخلق آدم عليه السلام بيده، ونحو قوله تعالى: ﴿ مَ أَمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الملك/ ١٦]، وقوله تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ [الزخرف/ ١٨٤، وسماعه من غيره (١) وسماع غيره منه، وغير ذلك من صفاته المتعلقة به (٢) المذكورة في كتابه المنزل(٣) على نبيه ﷺ، وجميع ما لفظ به المصطفى ﷺ من صفاته: كغرسه جنة الفردوس بيده، وشجرة طوبي بيده، وخطِّ التوراة بيده، والضحك والتعجب، ووضعه القدم على النار فتقول: قط قط، وذكر الأصابع، والنزول كل ليلة إلى سماء الدنيا، وليلة الجمعة، وليلة النصف من شعبان، وليلة القدر (٤)، وكغيرته وفرحه بتوبة العبد، واحتجابه بالنور وبرداء الكبرياء، وأنه ليس بأعور، وأنه يعرض عما يكره ولا ينظر إليه [ظ/ق٠٤٠]، وأن كلتا يديه يمين واختيار آدم بقبضته اليُمني، وحديث القبضة، وله كل يوم كذا وكذا نظرة في اللوح المحفوظ، وأنه يوم القيامة يحثو ثلاث حثيات من حثياته (٥) فيدخلهم الجنة، ولما خلق آدم عليه

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ): «من غيره».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «المنزَّلة».

 <sup>(</sup>٤) في ثبوت أحاديث ليلة الجمعة والنصف والقدر نَظُر.

<sup>(</sup>٥) ليس في (ب): «من حثياته»، ووقع في (ظ): «من حثيات الرب».

الصلاة والسلام مسح ظهره بيمينه فقبض قبضة، فقال: «هذه للجنة ولا أبالي: أصحاب اليمين، وقبض قبضة أخرى وقال: هذه للنار ولا أبالي: أصحاب الشمال»، ثم ردَّهم في صلب أبيهم (١) آدم (٢)، وحديث القبضة التي يخرج بها من النار قومًا لم يعملوا خيرًا قط، عادوا حُمَمًا فيُلْقُون في نهر من الجنة يقال له نهر (٣) الحياة (٤)، وحديث خلق آدم على صورته،

وكلها لا تصح، وأما اللفظ الذي ساقه المؤلف \_ وهو حديث أبي موسى الأشعري \_ فضعيف - عن يزيد الأشعري \_ فضعيف - عن يزيد الرقاشي وهو ضعيف جدًّا. انظر: القدر للفريابي، رقم (٣٥).

و في الباب موقوفات على بعض الصحابة: عبد الله بن سلام وسلمان وغيرهما. وجاء مسح الظهر في حديث أبي هريرة عند الفريابي في القدر (١٩)، لكن ذكره أبو زرعة الدمشقى في الفوائد المعللة (١٥٣) وصححه الترمذي.

وجاء حديث القبضتين: من حديث أبي عبد الله عند أحمد (٢٩/ ١٣٤،١٣٥) (١٣٤،١٣٥) بلفظ: «إن الله قبض بيمينه قبضةً، وقال: هذه لهذه ولا أُبالي». وقبض قبضة أخرى بيده الأخرى، فقال: هذه لهذه ولا أُبالي».

(٣) سقط من (ب).

(٤) أخرجه البخاري رقم (٦١٩٢)، ومسلم رقم (١٨٤) من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

<sup>(</sup>١) من (ت) فقط.

<sup>(</sup>٢) جاء نحو هذا المتن عن جماعة من الصحابة: عمر بن الخطاب وأبي الدرداء وأبي موسى الأشعري وهشام بن حكيم وعبد الرحمن بن قتادة السلمي، وابن عباس وأنس وابن عمر.

وقوله: «لا تقبّحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن»(۱)، وإثبات الكلام بالحرف والصوت وباللغات، وبالكلمات وبالسور، وكلامه تعالى لجبريل والملائكة، ولملك الأرحام وللرحم(٢)، ولملك الموت ولرضوان ولمالك، ولآدم ولموسى ولمحمد عليه وللشهداء(٣) وللمؤمنين عند الحساب و في الجنة، ونزول القرآن إلى سماء الدنيا، وكون القرآن (٤) في المصاحف، وما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن، وقوله: «لله أشدُّ أذناً لقارئ القرآن من صاحب القينة إلى قينته»(٥)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (۲۸)، والطبراني في الكبير (۱۲/ ٤٣٠) (۱۳۵۸)، وابن أبي عاصم في السنة (۲۹)، وابن خزيمة في التوحيد (۱/ ۸۵) (٤١)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٦٤٠) وغيرهم.

من طريق: جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر فذكره.

وقد خولف الأعمش: فرواه سفيان الثوري عن حبيب عن عطاء مرسلًا.

أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (١/ ٨٦) (٤٢).

وقد أعله ابن خزيمة بثلاث علل: بالمخالفة كما تقدم، وبتدليس الأعمش، وبتدليس حبيب بن أبي ثابت.

لكن صحح الحديث: الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «والرحم».

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «والشهداء».

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ): «إلى سماء الدنيا، وكون القرآن».

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٣٩/ ٣٧٨، ٣٧٩) رقم (٢٣٩٥٦)، وابن ماجه (١٣٤٠)،

وأن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، وفرغ الله من الرزق والأجل، وحديث ذبح الموت، ومباهاة الله تعالى، وصعود الأقوال والأعمال [ب/ق٢٤١] والأرواح إليه، وحديث معراج الرسول على ببدنه ونفسه، ونظره إلى الجنة والنار، وبلوغه إلى العرش إلى أن لم يكن بينه وبين الله تعالى إلا حجاب العزة، وعرض الأنبياء عليه، وعرض أعمال الأمة عليه، وغير هذا مما صح عنه عنه على من الأخبار المتشابهة الواردة في صفات الله سبحانه، ما بلغنا وما لم يبلغنا مما صح عنه اعتقادنا فيه.

وفي الآي<sup>(۱)</sup> المتشابهة في القرآن أن نقبلها ولا نردها، ولا نتأولها بتأويل المخالفين، ولا نحملها على تشبيه المشبّهين، ولا نزيد عليها ولا ننقص منها ولا نفسرها ولا نُكيِّفها، ولا نترجم عن صفاته بلغةٍ غير العربية، ولا نشير إليها بخواطر القلوب، ولا بحركات الجوارح، بل

<sup>=</sup> والبخاري في تاريخه (٧/ ١٢٤)، وابن حبان في صحيحه (٧٥٤ ـ الإحسان). من طريق: ميسرة مولى فضالة عن فضالة بن عبيد فذكره.

وقد اختلف على إسماعيل بن عبد الله - الراوي عن ميسرة - في ذكر ميسرة وإسقاطه، فإن كان محفوظًا ذِكْرُ ميسرة، فهو تابعي صحَّح حديثه ابن حبان وذكره في ثقاته (٥/ ٤٢٥)، وحسَّن إسناده البوصيري.

وإن كان المحفوظ إسقاطه ـ كما في أكثر الروايات ـ فالإسناد منقطع كما قال الذهبي. والله أعلم.

في (ب): «الآيات».

نطلق ما أطلقه الله عز وجل، ونفسّر الذي فسّره النبي على وأصحابه والتابعون والأئمة المرضيُّون، من السلف المعروفين بالدين والأمانة، ونجمع على ما أجمعوا عليه (١)، ونمسك عمَّا أمسكوا عنه، ونسلم الخبر لظاهره، والآية لظاهر تنزيلها، لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملحدة والمجسّمة والمشبّهة والكرَّامية والمكيِّفة (٢)؛ بل نقبلها بلا تأويل، [ظ/ق ١٤] ونؤمن بها بلا تمثيل، ونقول: الإيمان بها واجب، والقول بها سُنة، وابتغاء تأويلها بدعة» (٣).

آخر كلام أبي العباس بن سريج الذي حكاه أبو القاسم سعد<sup>(٤)</sup> بن علي الزنجاني في أجوبته ثم ذكر باقي المسائل وأجوبتها.

قول الإمام حجة الإسلام أبي أحمد بن الحسين (٥) الشافعي المعروف «بابن الحداد» (٦) رحمه الله تعالى:

<sup>(</sup>١) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>۲) في (ب، ت، ظ): «والكيفيَّة».

<sup>(</sup>٣) انظر: العلو للذهبي (٢/ ١٢١٦، ١٢١٧) وفيه اختصار.

<sup>(</sup>٤) في (ب، ت): «سعيد» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في (أ): «الحسن».

<sup>(</sup>٦) ينظر من هو. وهناك آخر يُعرف «بابن الحداد» وهو أبو نعيم عبيد الله بن الحسن ابن أحمد بن الحسن الأصبهاني الحداد، ولد سنة ٢٦ هـ، وتوفي سنة ١٧ ٥هـ. انظر: السير (١٩/ ٤٨٦).

قال الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم تسليمًا: أما بعد: فإنك وفقك الله تعالى لقول السداد، وهداك سُبل الرشاد، سألتني عن الاعتقاد الحق، والمنهج الصدق، الذي يجب على العبد المكلف أن يعتقده ويلتزمه (١) ويعتمده.

## فأقول والله الموفق للصواب:

الذي يجب على العبد اعتقاده، ويلزمه في ظاهره وباطنه اعتماده: ما دلً عليه كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإجماع الصدر الأول، من علماء السلف [ب/ق٢٤ب] وأثمتهم، الذين هم أعلام الدين وقدوة من بعدهم من المسلمين. وذلك أن يعتقد العبد ويقرّ ويعترف بقلبه ولسانه: أن الله واحد أحد، فردٌ صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، لا إله سواه، ولا معبود إلا إياه، ولا شريك له، ولا نظير له، ولا وزير له، ولا ظهير له، ولا سميّ له، ولا صاحبة له، ولا ولد له. قديم أبدي، أوّل من غير بداية، وآخر من غير نهاية، موصوف بصفات الكمال من الحياة والقدرة، والعلم والإرادة، والسمع والبصر، والبهاء والجمال، والعظمة والجلال، والمن والإفضال، لا يعجزه شيء ولا يشبهه شيء، ولا يعزب عن علمه شيء، يعلم خائنة

في (أ، ت، ظ،ع): "ويلزمه".

الأعين وما تخفي الصدور، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، منزَّة عن كل نقص وآفة، ومقدَّس عن كل عيب وعاهة، الخالق الرازق، المحيي المميت، الباعث الوارث، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الطالب الغالب، المثيب المعاقب، الغفور الشكور.

وأنه سبحانه مستوِ على عرشه، وفوق جميع خلقه؛ كما أخبر في

<sup>(</sup>١) في (ب): «فقضاه».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «مَلِكِ».

كتابه، وعلى ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم، من غير تشبيه ولا تعطيل، ولا تحريف ولا تأويل، وكذلك كل ما جاء من الصفات نُمِرُّه كما جاء، من غير مزيد عليه، ونقتدي في ذلك بعلماء السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين (١)، ونسكت عما سكتوا عنه، ونتأوَّل ما تأولوا، وهم القدوة في هذا الباب ﴿أُولَتَهِكَ ٱلَذِينَ هَدَنهُمُ اللَّهُ وَأُولَتِكَ مَمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَكِ ﴾ [الزم/١٥].

(١) ليس في (ظ،ع).

<sup>(</sup>۱) ليس في (ط،ع).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «مع» وهو خطأ، وكتب عليها الناسخ «كذا».

<sup>(</sup>٣) في (أ، ب، ت، ع): «مقدورة».

<sup>(</sup>٤) من نسخة على حاشية (ظ)، وفي (ظ،أ،ب): «إياهُ»، وفي (ت): «إلا إيَّاها» وهـو خطأ.

والآجال مقدَّرة لا تزيد ولا تنقص.

ونؤمن ونقر ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وخيرته من خلقه (۱)، وأنه خاتم النبيين، وسيد المرسلين، أرسله بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

ونؤمن أن كل كتاب أنزله الله تعالى حق، وأن كل رسول أرسله الله تعالى حق، وأن الملائكة حق، وأن جبرائيل حق، وميكائيل حق، وإسرافيل حق، وعزرائيل حق ( $^{(Y)}$ )، وحملة العرش والكرام الكاتبين من الملائكة حق، وأن السياطين والجينَّ حق، وأن كرامات الأولياء ومعجزات ( $^{(Y)}$ ) الأنبياء حق، والعين حق، والسحر له حقيقة وتأثير في الأجسام، ومساءلة منكر ونكير حق، وفتنة القبر حق ونعيمه حق، وعذابه حق، والبعث بعد الموت حق ( $^{(3)}$ )، وقيام الساعة والوقوف بين يدي الله تعالى يوم القيامة للحساب والقصاص والميزان حق، والصراط حق، والحوض حق ( $^{(0)}$ )، والشفاعة التي خُصَّ بها نبينا ( $^{(1)}$ ) يوم القيامة حق، والحوض حق ( $^{(1)}$ )، والميزان عق، والقيامة التي خُصَّ بها نبينا ( $^{(1)}$ ) يوم القيامة

<sup>(</sup>۱) في (ظ، ت، ع)، ونسخة على حاشية (ب): «من أنبيائه».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ظ، ت، مط)، ولم يصح في اسم عزرائيل شيء.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ، ب، ت، ظ): «الأولياء ومعجزات»، وكتب ناسخ (ظ) على كلمة «الأنبياء»: «كذا». وقال في الحاشية: لعله: «الأولياء».

<sup>(</sup>٤) في (أ، ب، ظ): «والبعث حقٌّ بعد الموت» والمثبت أولى.

<sup>(</sup>٥) من (ب) فقط.

حق، والشفاعة من الملائكة والنبيين والمؤمنين حق، والجنة حق، والنار حق، وأنهما مخلوقتان لا تبيدان ولا تفنيان، وخروج المؤمنين من النار بعد دخولها حق، ولا يخلد فيها من في قلبه مثقال (٢) ذرة من إيمان، وأهل الكبائر في مشيئة الله تعالى، لا يُقطع عليهم بالنار، بل (٣) يُخاف عليهم، ولا يُقطع للطائعين بالجنة بل نرجو لهم.

وأن الإيمان: قول باللسان ومعرفة بالقلب وعمل بالجوارح، وأنه يزيد وينقص [ب/ق٤٠].

وأن المؤمنين يرون ربهم عز وجل في الآخرة من غير حجاب، وأن الكفار عن رؤيته عز وجل محجوبون.

وأن القرآن كلام الله رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى [ظ/ق٢٤] بالله شهيدًا، وأنه غير مخلوق، وأن السور والآيات والحروف المسموعات والكلمات التامات التي عجزت (٤) الإنس والجن على أن يأتوا بمثله؛ ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا= ليس

<sup>(</sup>١) من (ع) فقط.

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ، ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب، ت): «ولكن».

<sup>(</sup>٤) في (مط): «أعجزت».

بمخلوق كما قال المعتزلي<sup>(۱)</sup>، ولا عبارة كما قال الكُلَّابي، وأنه المتلوّ بالألسنة، المحفوظ في الصدور، المكتوب في المصاحف، المسموع لفظه، المفهوم معناه، لا يتعدّ بتعدد الصدور والمصاحف والآي<sup>(۲)</sup>، ولا يختلف باختلاف الحناجر والنغمات، أنزله إذ شاء، ويرفعه إذ شاء<sup>(۳)</sup>، وهذا معنى قول السلف: منه بدأ وإليه يعود.

واللَّفظية الذين يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة؛ مبتدعة جهميَّة عند الإمام أحمد والشافعي.

أخبرنا به الحسين بن أحمد بن إبراهيم الطبري، قال: سمعت أحمد ابن يوسف الشالنجي يقول: سمعت أبا عبد الله الحسين بن علي القطان يقول: سمعت علي بن الحسين (٤) بن الجنيد يقول: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: «من قال لفظي بالقرآن أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي».

وحُكي هذا اللفظ عن أبي زرعة وعلي بن خشرم وغيرهم من أئمة السلف.

<sup>(</sup>١) في (ب): «المعتزلة» وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) في (مط): «والآيات».

 <sup>(</sup>٣) سقط من (ع): «أنزله إذ شاء، ويرفعه إذ شاء»، وفي (ب): «إذا» بدل «إذ» في الموضعين.

<sup>(</sup>٤) من (ظ،ع) «بن الحسين»، وسقط من (ت): «على القطان يقول: سمعت».

وأن الآيات التي تظهر (١) عند قرب الساعة من: الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام والدخان (٢) والدابة وطلوع الشمس من مغربها وغيرها من الآيات التي وردت بها الأخبار الصحاح = حق.

وأن خير هذه الأُمة القرن الأول، وهم الصحابة رضي الله عنهم، وخيرهم العشرة، الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، وخير هؤلاء العشرة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم.

ونعتقد حب آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وسائر أصحابه رضوان الله عليهم، ونذكر محاسنهم وننشر فضائلهم ونمسك ألسنتنا وقلوبنا [ب/ق٤٤] عن التطلع فيما شجر بينهم، ونستغفر الله لهم، ونتوسل إلى الله ربهم باتباعهم (٣).

ونرى الجهاد والجماعة ماضيًا (٤) إلى يوم القيامة، والسمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين واجب في طاعة الله تعالى دون معصيته، لا يجوز الخروج عليهم، ولا المفارقة لهم.

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ). وقارن ما تقدم بما عند اللالكائي رقم (٩٩٥).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ع)، ووقع في (ب): «والدَّجال» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) من (ظ)، و في (أ، ب، ت، ع): «بهم» بدل «باتباعهم».

<sup>(</sup>٤) في (ب، ظ): «ماضيان».

ولا نكفر أحدًا من المسلمين بذنب عمله ولو كبر، ولا ندع الصلاة عليهم؛ بل نحكم فيهم بحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونترحم (١) على معاوية، ونكل سريرة يزيد إلى الله تعالى، وقد روي عنه: أنه لما رأى رأس الحسين رضوان الله عليه قال: «لقد قتلك من كانت الرحم بينك وبينه قاطعة»، وتبرأ ممن قتل الحسين رضوان الله عليه وأعان عليه، أو أشار به ظاهرًا أو باطنًا، هذا اعتقادنا ظاهرًا، ونكل سريرته إلى الله تعالى.

والعبارة الجامعة في باب التوحيد أن يُقال: إثبات من غير تشبيه، ونفي من غير تشبيه، ونفي من غير تعطيل. قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَّ أَهُوَ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى/ ١١]. [ظ/ق٤٢]

والعبارة الجامعة في المتشابه من آيات الصفات أن يقال: آمنت بما قال الله تعالى، على ما أراده، وآمنت بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على ما أراده.

فهذا اعتقادنا الذي نتمسك به وننتهي إليه، ونسأل الله تعالى أن يحيينا، وأن يميتنا عليه، و يجعله وسيلتنا يوم الوقوف بين يديه، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين. هذا آخر كلامه(٢).

<sup>(</sup>١) في نسخة على حاشية (ب): «ونترضَّى».

<sup>(</sup>Y) سقط من (أ، مط) «هذا آخر كلامه».

## قول الإمام إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي:

صاحب كتاب «الترغيب والترهيب»، و «كتاب الحجة في بيان المحجة ومذهب أهل السنة» ـ وكان إمامًا للشافعية في وقته رحمه الله تعالى، وجمع له أبو موسى المديني مناقب جليلة (١) لجلالته.

قال في «كتاب الحجة»: «باب في بيان استواء الله سبحانه وتعالى على العرش.

قال الله تعالى: ﴿ الرَّحْنَنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه/ ٥] وقال في آية أخرى: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ ﴾ [البقرة/ ٢٥٥]، وقال: ﴿ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ ﴾ [الشورى/ ٤]، وقال تعالى: ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الاعلى/ ١].

وقال أهل السنة: الله فوق السلموات لا يعلوه خلق من خلقه، ومن الدليل على ذلك: أن الخلق يشيرون إلى السماء بأصابعهم، ويدعونه ويرفعون إليه رؤوسهم وأبصارهم، وقال عز وجل: ﴿وَهُو القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ \* وَهُو الله رؤوسهم وأبصارهم، وقال عز وجل: ﴿وَهُو القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ \* [الأنعام/ ١٨]. وقال تعالى: ﴿ وَأَمِنهُم مَن فِي السَّمَاةِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ عَبَادِهِ \* [الأنعام/ ١٨]. وقال تعالى: ﴿ وَأَمِنهُم مَن فِي السَّمَاةِ أَن يُرسِلُ عَلَيْكُمُ عَاصِبُ فَسَتَعَلَّمُونَ كَيْفَ فَإِذَا هِ تَعُورُ ﴿ الله المَا الله على ذلك الآيات التي فيها ذكر نزول نذول الرب ق٤٤٠] الوحي.

(١) سقط من (ت).

## فصل

في بيان أن العرش فوق السلموات، وأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي في «البخاري»: «لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي»(١).

وبسط الاستدلال على ذلك بالسنة ثم قال (٢): قال علماء السنة: إن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه. وقالت المعتزلة: هو بذاته في كل مكان.

قال: وقالت الأشعرية: الاستواء عائد إلى العرش. قال: ولو كان كما قالوا لكانت القراءة برفع العرش، فلما كانت بخفض العرش دل على أنه عائد إلى الله سبحانه وتعالى.

قال: وقال بعضهم: استوى بمعنى استولى، قال الشاعر:

قد استوى بشر على العراق من غير سيف و(٣) دم مهراق(٤)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠٢٢).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ت): «ثم قال».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «ولا» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (٥/ ١٤٦): «لم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي، وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه، وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يُعرف،...».

والاستيلاء لا يوصف به إلا من قدر على الشيء بعد العجز عنه، والله تعالى لم يزل قادرًا على الأشياء ومستوليًا عليها؛ ألا ترى أنه لا يُوصف بشر بالاستيلاء على العراق إلا وهو عاجز عنه قبل ذلك.

ثم حكى أبو القاسم عن ذي النون المصري: أنه قيل له: ما أراد الله سبحانه بخلق العرش؟ قال: أراد أن لا يُتَوِّه (١) قلوب العارفين. قال: ورويَ عن [ظ/ق٤٤] ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجَّوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمِّ ... ﴾ [المجادلة / ٧]، قال: هو على عرشه (٢)، وعلمه في كل مكان.

ثم ساق الاحتجاج بالآثار إلى أن قال وزعم هؤلاء أن معنى ﴿الرَّحْنَ عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴾ أي: ملكه، وأنه لا اختصاص له بالعرش أكثر مما له بالأمكنة. وهذا إلغاء لتخصيص العرش (٣) وتشريفه.

وقال أهل السنة: خلق الله تعالى السلموات وكان عرشه على الماء مخلوقًا قبل خلق السلموات والأرض، ثم استوى على العرش بعد خلق السلموات والأرض على (٤) ما ورد به النص، وليس معناه المماسة بل

<sup>(</sup>١) في (أ،ب،ت،ع): «تَتُوه».

<sup>.</sup> (٢) في (ب): «العرش».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «لتخصيصه بالعرش».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ت): «العرش بعد خلق السماوات والأرض على».

هو مستوِ على عرشه بلا كيف كما أخبر عن نفسه.

قال: وزعم هؤلاء أنه لا تجوز الإشارة إلى الله سبحانه بالرؤوس والأصابع إلى فوق، فإن ذلك يوجب التحديد، وقد أجمع المسلمون أن الله سبحانه هو (١) العلى الأعلى، ونطق (٢) بذلك القرآن.

وزعم هؤلاء أن ذلك بمعنى: علو (٣) الغلبة، لا علو الذات. وعند المسلمين أن لله عز وجل علو الغلبة والعلو من سائر وجوه العلو؛ لأن العلو صفة مدح، فتثبت أن لله تعالى علو الذات، وعلو الصفات، وعلو [ب/ق٥٤] القهر والغلبة. وفي منعهم الإشارة إلى الله سبحانه وتعالى من (٤) جهة الفوق خلاف منهم لسائر الملل؛ لأن جماهير المسلمين وسائر الملل قد وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله سبحانه وتعالى من جهة الفوق في الدعاء والسؤال، واتفاقهم بأجمعهم على ذلك حُجّة، ولم يستجز أحد الإشارة إليه من جهة الأسفل، ولا من سائر الجهات سوى جهة الفوق.

وقال تعالى: ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل/ ٥٠].

وقال: ﴿ إِلَيْهِ يَضَعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ [فاطر/ ١٠].

<sup>(</sup>١) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «ونطلق» وكتب عليها الناس في الحاشية: لعله: «ونطق».

<sup>(</sup>٣) سقط من (ظ) فقط.

<sup>(</sup>٤) في (أ، ب): «إلى».

وقال تعالى: ﴿ نَعَرُجُ ٱلْمَلَكِيكَ أَلْمَلَكِيكَ أَلْمُوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج/ ٤].

وأخبر تعالى عن فرعون أنه قال: ﴿...يَنهَمَنُ ٱبْنِ لِي صَرَّحًا لَعَلِيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَنَبَ اللهِ السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَى إِلَى مُوسَىٰ ﴾ [غافر/ ٣١،٣١].

فكان فرعون قد فهم عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه يثبت إلهًا فوق السماء، حين (١) رام بصرحه أن يطلع إليه، واتهم موسى عليه الصلاة والسلام بالكذب في ذلك، والجهمية لا تعلم أن الله فوقها بوجود ذاته، فهم أعجز فهمًا من فرعون بل وأضل (٢).

وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأل الجارية التي أراد مو لاها عتقها: «أين الله»؟ قالت: في السماء. وأشارت برأسها. وقال: «من أنا»؟ فقالت: أنت رسول الله. فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة»، فحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإيمانها حين قالت: إن الله في السماء، وحكم الجهمي بكفر من يقول ذلك.

هذا كله كلام أبي $^{(7)}$  القاسم التيمي $^{(1)}$  رحمه الله تعالى $^{(0)}$ .

<sup>(</sup>١) في (أ، ت، ع، مط).

<sup>(</sup>٢) من (ع، مط): «بل وأضل»، وأثبتُها إتمامًا للحُبَّة على الجهمية.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ت).

<sup>(</sup>٥) انظر: الحجة في بيان المحجة (٢/ ٨١ ـ ١١٥).

قول الإمام أبي عمرو عثمان بن أبي الحسن بن الحسين الشهرزوري<sup>(١)</sup> الفقيه المحدث من أئمة أصحاب الشافعي من أقران البيهقي وأبي عثمان الصابوني وطبقتهما:

له كتاب في «أصول [ظ/ق٣٤ب] الدين». قال في أوله: «الحمد لله الذي اصطفى الإسلام على الأديان، وزين أهله بزينة الإيمان، وجعل السنة عصمة أهل الهداية، ومجانبتها أمارة أهل الغواية، وأعز أهلها بالاستقامة، ووصل عزَّهم بالقيامة، وصلى الله على محمد وسلم وعلى (٢) آله أجمعين وبعد:

فإن الله تعالى لمَّا جعل الإسلام ركن الهدى، والسنة سبب النجاة من الردى، ولم يجعل لمن ابتغى غير الإسلام دينًا هاديًا، ولا من انتحل غير السنة (٣) نحلة ناجيًا = جمعت أصول السنة الناجي أهلها، التي لا يسع الجاهل نُكْرها، ولا العالم جهلها، ومن سلك غيرها من المسالك فهو في أودية البدع هالك» \_ إلى أن قال: \_ «ودعاني إلى جمع هذا المختصر [ب/ق٥٤ب] في اعتقاد أهل (٤) السُّنة على مذهب الشافعي وأصحاب الحديث؛ إذ هم أُمراء العلم وأئمة الإسلام = قول النبي صلى

<sup>(</sup>١) في (أ، ت،ع، مط): «السهروردي»، ولم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) من (ظ).

<sup>(</sup>٣) في (مط): «الإسلام»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) ليس في (أ، ت، ظ).

الله عليه وآله وسلم: «تكون البدع في آخر الزمان (١)، فإذا كان كذلك فمن كان عنده علم فليظهره، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم (٢).

(١) في (مط): «الزمان محنة»، ولعلها زيادة من الناسخ أو الطابع.

(٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٥٤/ ٨٠).

من طريق: محمد بن عبد الرحمن الدمشقي عن الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رفعه "إذا ظهرت البدع، ولعن آخر هذه الأمة أوَّلها، فمن كان عنده علم فلينشره؛ فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد.».

ورواه: محمد بن الهيصم و محمد بن عبد المجيد المفلوج وهشام بن عمار كلهم عن الوليد بن مسلم به بلفظ «إذا ظهرت البدع، وسُبَّ أصحابي؛ فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».

قال محمد بن الهيصم: قلت للوليد: وما إظهار علمه؟ قال: السنة.

أخرجه الخلال في السنة (٧٨٧)، وابن رزقويه في جزء من حديثه (ق٢/٢)، والديملي (١/ ١/ ٦٦) كما في السلسلة الضعيفة رقم (١٥٠٦).

قلت: هذا اللفظ أصح، لكن كل من رواه عن الوليد في ثبوت روايته نظر.

لكن أصح الطرق: طريق محمد بن الهيصم عند الخلال وسؤاله الوليد يدل على ضبطه، والله أعلم.

لكن أخشى أن يكون جبير بن نفير لم يسمع من معاذ؛ لأن روايته عن عمر بن الخطاب متكلَّم فيها. قال المزي: وفي سماعه منه نظر. التهذيب (٤/ ٥ ١٠)، قلت: وعمر قُتل سنة ٢٣هـ، ومعاذ سنة ١٨هـ أو قبلها، وقد يؤيِّد السماع أن جبيرًا من كبار التابعين، أدرك الجاهلية، وأسلم زمن أبي بكر الصديق، وكان هو ومعاذ بالشام فالله أعلم بالصواب.

ثم ساق الكلام في الصفات إلى أن قال: «فصل: ومن صفاته تبارك وتعالى فوقيته واستواؤه على عرشه بذاته، كما وصف نفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بلا كيف، بدليل قوله تعالى: ﴿الرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه/٥] ، وقوله: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ عَلَى الله عليه الله عليه الله عليه السلام: السَّوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الفرقان/ ٥٩]، وقوله في خمسة مواضع أُخر (١): ﴿ثُمَّ السُّرَوٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ (٢)، وقوله تعالى في قصة عيسى عليه السلام: ﴿وَرَافِعُكَ إِنَى ﴾ [آل عمران/ ٥٥] »، وساق آيات العلو - ثم قال: - «وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا في أن الله سبحانه مستو على

<sup>=</sup> وجاء الحديث عن جابر: إذا لعن آخر هذه الأمة أوَّلها، فمن كان عنده علم فليظهره، فإن كاتم العلم ككاتم ما أنزل الله على محمد ﷺ.

أخرجه ابن ماجه (٢٦٣)، والبخاري في تاريخه (٣/ ١٩٧)، والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٢٦٤) وغيرهم.

من طريق: عبد الله بن السري عن محمد بن المنكدر عن جابر فذكره.

قلت: والسري لم يسمعه من ابن المنكدر بينهما عنبسة بن عبد الرحمن القرشي و محمد بن زاذان و هما متروكان متهمان بالكذب كما بين ذلك العقيلي وابن صاعد وغير هما. انظر: العقيلي (٢/ ٢٦٥)، وتاريخ ابن عساكر (١٧/ ٥، ٦)، وعليه فحديث جابر واهى الإسناد.

<sup>(</sup>١) من (ب) فقط.

 <sup>(</sup>۲) انظر المواضع الخمسة في: [الأعراف/ ٥٤]، و[يونس/ ٣]، و[الرعد/ ٢]،
 و[السجدة/ ٤]، و[الحديد/ ٤].

عرشه، وعرشه فوق سبع سلموات (۱)» \_ ثم ذكر كلام عبد الله بن المبارك \_: «نعرف ربنا بأنه فوق سبع سلمواته؛ على عرشه بائن من خلقه» وساق قول ابن خزيمة: «ومن لم يقر بأن الله تعالى على عرشه؛ قد استوى فوق سبع سلمواته فهو كافر» = بإسناده من (۲) كتاب «معرفة علوم الحديث»، ومن كتاب «تاريخ نيسابور» للحاكم.

ثم قال: وإمامنا في الأصول والفروع أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ـ رحمه الله تعالى ورضي عنه ـ احتج في كتابه «المبسوط» على المخالف في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها= بخبر معاوية بن الحكم السُّلمي رضي الله عنه: وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء عن الكفارة، وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إعتاقه إياها فامتحنها عليه (٣)؛ ليعرف أنها مؤمنة أم لا، فقال لها: «أين ربك؟» فأشارت إلى السماء، إذ كانت أعجمية، فقال لها: «من أنا؟» فأشارت إليه وإلى السماء: تعني أنك رسول الله الذي في السماء. فقال: «أعتقها، فإنها مؤمنة» (٤)، فحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإسلامها وإيمانها؛ لمنا أقرّت بأن ربها في السماء [ظ/ق٤٤]،

<sup>(</sup>١) في (أ، ب): «سماواته».

<sup>(</sup>٢) في (أ): «في».

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن إعتاقه إيَّاها فامتحنها ﷺ» من (ظ) فقط.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه (ص/ ۱۰۵).

وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية». هذا لفظه (١).

قول إمام الشافعية في وقته: الإمام أبي بكر محمد (٢) بن محمود ابن سورة التميمي فقيه نيسابور رحمه الله تعالى:

قال الحافظ عبد القادر الرهاوي: أخبرنا أبو العلاء الحسن بن أحمد [ب/ ق٦٤ب] الحافظ الهمداني قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن أبي علي الحافظ قال: سمعت الشيخ الفقيه أبا بكر محمد بن محمود ابن سورة التميمي النيسابوري يقول: «لا أصليّ خلف من ينكر الصفات، ولا خلف من يقول بقول أهل الفساد، ولا خلف من لم يُثبت القرآن في المصحف، ولا يُثبت النبوة قبل الماء والطين إلى يوم الدين، ولا يقرّ بأن الله تعالى فوق عرشه بائن من خلقه.

قال أبو جعفر: وسمعته يقول للشيخ أبي المظفَّر السمعاني بنيسابور: «إن أردت أن يكون لك درجة الإيمان (٣) في الدنيا والآخرة

<sup>(</sup>١) ورد أكثر هذا النص عن أبي عثمان الصابوني في رسالته: اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأثمة (ص/ ١٤-٢٣).

 <sup>(</sup>۲) من (أ، ظ، ت)، ووقع في (ع): «ابن محمد» وهو خطأ.
 قال الصَّرِيفيني في المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور (ص/ ٦٤)، رقم (١٢١):
 «الفقيه أبو بكر التميمي، مشهور من بيت الثروة والمروءة والفضل، كان خِتْن أبي عثمان الصابوني على ابنته أبو سبطيه: الحسن والحسين. تو في سنة ٤٧٧هـ».

<sup>(</sup>٣) في (أ، ت، ع): «الأئمة».

حكاه الحافظ أبو منصور عبد الله بن محمد بن الوليد (١) في كتاب «إثبات العلو» له.

قلت: ونظير ذكره (٢) هذه المسائل الثلاث (٣)، ما حكاه أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي قال: سمعت أحمد بن أمير جة القلانسي خادم شيخ الإسلام الأنصاري يقول: حضرت مع شيخ الإسلام عند (٤) الوزير أبي علي الحسن بن علي الطوسي - نظام الملك - وكان أصحابه كلّفوه بالخروج إليه، وذلك بعد المحنة ورجوعه من بلخ، فلمّا دخل عليه أكرمه وبجّله، وكان في العسكر أئمة من (٥) الفريقين، فاتّفقوا جميعًا

<sup>(</sup>۱) هو البغدادي الحربي الحنبلي، كان حافظًا مفيدًا، مشهورًا بسرعة القراءة وجودتها، وقال ابن رجب الحنبلي: وله تخاريج كثيرة، وفوائد وأجزاء. توفي سنة ٦٤٣هـ. انظر: صلة التكملة للشريف الحسيني (ص/ ٨١، ٨١)، وسير أعلام النبلاء (٣٢/ ٢١٣)، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (٢٣٣/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) من (ت، ظ).

<sup>(</sup>٣) في (أ، ب، ت): «الثلاثة» والمثبت أعلى وأشهر.

<sup>(</sup>٤) في (أ، ت، ظ، ع): «على» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب).

على أن يسألوه عن مسألة بين يدي الوزير يُعنتونه (١) بها؛ فإن أجاب بما كان (٢) يجيب بهراة سقط من عين الوزير، وإن لم يجب سقط من عيون (٣) أصحابه وأهل مذهبه، فلمَّا دخل واستقر به المجلس انتدب له رجل من الجماعة، فقال: يأذن الشيخ الإمام في أن أسأل مسألة؟ فقال: سل. فقال: لِمَ تلعن أبا الحسن الأشعري؟ فسكت. وأطرق الوزير لِمَا علم من جوابه، فلمَّا كان بعد ساعة قال له الوزير: أجِبْه. فقال: أنا (٤) لا ألعن الأشعري، وإنما ألعن من لم يعتقد أن الله في السماء، وأن القرآن في المصحف، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليوم نبي. ثم قام وانصرف فلم يمكن أحدًا أن يتكلَّم بكلمة من هيبته وصولته وصلابته، فقال الوزير للسائل ومن [ب/ق٤٤] معه: هذا أردتم؟ كنا نسمع أنه يذكر هذا بهراة، فاجتهدتم (٥) حتى سمعناه بآذاننا، وما عسى أن أفعل به، ثم هذا بهراة، فاجتهدتم (٥) حتى سمعناه بآذاننا، وما عسى أن أفعل به، ثم عث خلفه خِلَعًا وصِلَة فلم يقبلها، وخرج من فوره إلى هراة (٢).

وهذا القول في النبوة بناء على أصل الجهمية وأفراخهم: أن الروح

<sup>(</sup>۱) في (ت،ع): «يفتنونه».

<sup>(</sup>٢) من (ظ) فقط.

<sup>(</sup>٣) في (أ، ت): «أعين»، وفي (ع): «عين».

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ، ت، ع). وفي ذيل الطبقات «لا أعرف الأشعري».

<sup>(</sup>٥) في (ب،ع): «فاجتهد»، وكتب ناسخ (ب) عليها: «كذا».

<sup>(</sup>٦) انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (١/٥٤،٥٥).

عَرَضٌ من أعراض البدن كالحياة، وصفات الحي مشروطة بها، فإذا زالت بالموت تبعتها صفاته فزالت بزوالها. ونجا متأخروهم من هذا الإلزام وفروا إلى (١) القول بحياة الأنبياء عليهم السلام في قبورهم، فجعلوا لهم (٢) معادًا يختص بهم قبل المعاد الأكبر، إذ لم يمكنهم التصريح بأنهم لم يذوقوا الموت.

وقد أشبعنا الكلام على هذه المسألة واستيفاء الاحتجاج<sup>(٣)</sup> لهم وبيان ما في ذلك في كتاب «الشافية (٤) الكافية في الانتصار للفرقة الناجية»<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في (ب، ظ): «من»، ولعله سهو.

<sup>(</sup>٢) في (ب، ظ): «له» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «الحُجَج»، وفي (أ، ت،ع): «الحِجَاج».

<sup>(3)</sup> كذا في جميع النسخ الخطية. ووقع في المطبوعة (مط): «الكافية الشافية...». وهذا العنوان ـ أعني «الشافية الكافية ...» جاء في صفحة العنوان من النسخة الظاهرية من هذا الكتاب «الشافية الكافية» وخاتمتها، وهي نسخة عالية نفيسة منقولة عن نسخة الحافظ ابن رجب بقراءة والده على المؤلف (ابن القيم) قبل وفاته بستة أشهر، وقد ذُكر العنوان المشهور: «الكافية الشافية» في آخر فصل الأمثال في الحاشية من نسخة المؤلف التي قوبلت عليها نسخة الظاهرية.

انظر: الكافية الشافية (١/ ٩، ١٥، ١٩٩- ٢٠٣).

<sup>(</sup>٥) (٢/ ٣٠٧) ط. عالم الفوائد.

قول أبي الخير (١) العمراني - صاحب «البيان» فقيه الشافعية ببلاد اليمن رحمه الله تعالى:

له كتاب لطيف في السنة (٢) على مذهب أهل الحديث، صرَّح فيه بمسألة الفوقية والعلو، والاستواء حقيقة، وتكلّم الله عز وجل بهذا القرآن العربي المسموع بالآذان حقيقة، وأن جبرائيل عليه الصلاة والسلام سمعه من الله سبحانه حقيقة، وصرَّح فيه بإثبات الصفات الخبرية، واحتجَّ بذلك ونصره، وصرَّح بمخالفة الجهمية والنفاة.

ذكر أقوال جماعة من أتباع الأئمة الأربعة ممن يُقْتدى بـاقوالهم سِوى مَن تقدم:

قول أبي بكر بن موهب $(^{(4)})$  المالكي شارح «رسالة ابن أبي زيد»:

<sup>(</sup>۱) كذا في جميع النسخ، وكذا في النونية (البيت: ١٤٥٩)! وأبو الخير هو كنية والد صاحب البيان، واسمه سالم، أما العمراني صاحب البيان فهو: أبو الحسين يحيى ابن أبي الخير سالم العمراني.

<sup>(</sup>٢) هو «الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار»، (٢/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن موهب التجيبي القرطبي المالكي، كان فقيهًا عالمًا من الزهاد الفضلاء، صحب ابن أبي زيد القيرواني واختصَّ به، وحمل عنه تواليفه، غلب عليه الجدل في نصرة أهل السنة. توفي سنة ٢٠١هـ. انظر: جذوة المقتبس للحميدي رقم (١٤٦)، والصلة لابن بشكوال (٢/ ٤٧١) (١٠٧٩).

قد تقدم ذكره عند ذكر (١) أصحاب مالك رحمه الله وحكينا بعض كلامه في شرحه، ونحن نسوقه بعبارته قال: «وأما قوله: إنه فوق عرشه المجيد بذاته»: فإن معنى فوق وعلا عند جميع العرب واحد، وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تصديق ذلك ـ ثم ساق الآيات في إثبات العلو، وحديث الجارية، إلى أن قال ـ: وقد تأتي «في» في لغة العرب بمعنى: فوق، وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِمًا ﴾ في لغة العرب بمعنى: فوق، وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ فِي أَلْمُلُوا فِي أَلْنَحْلِ ﴾ [طه/ ٧] يريد: عليها.

وقال تعالى: ﴿ مَ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الملك/١٦] الآيات، قال أهل (٢) التأويل العالمون بلغة العرب: يُريد فوقها، وهو قول مالك، مما فهموه عن عن جماعة ممن أدرك من [ب/ق٤٠] التابعين؛ مما فهموه عن الصحابة رضي الله عنهم؛ مما فهموه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن الله (٤) في السماء، يعني (٥): فوقها وعليها، فلذلك (١) قال

<sup>(</sup>١) سقط من (أ،ع).

<sup>(</sup>٢) سقط من (٧).

<sup>(</sup>٣) في (أ، ب): «فهمه».

<sup>(</sup>٤) من (أ، ت، ظ): «إن الله».

<sup>(</sup>٥) في (أ، ت): «بمعني».

الشيخ أبو محمد: إنه فوق عرشه المجيد بذاته، ثم إنه بين أن علوه على عرشه إنما هو بذاته؛ لأنه بائن عن جميع خلقه بلا كيف، وهو في كل مكان من الأمكنة المخلوقة بعلمه لا بذاته؛ إذ لا تحويه (٢) الأماكن؛ لأنه أعظم منها، وقد كان ولا مكان، ولم يحل بصفاته عما كان؛ إذ لا تجري عليه الأحوال، لكن علوه في استوائه على عرشه، وهو عندنا بخلاف ما كان قبل أن يستوي [ظ/ق ٤٤] على العرش؛ لأنه قال: ﴿ثُمَّ اَسَتَوَىٰ عَلَى كان قبل أن يستوي [ظ/ق ٤٤] على العرش؛ لأنه قال: ﴿ثُمَّ اَسَتَوَىٰ عَلَى ما قبله فسحة...

إلى أن قال: وقوله: ﴿الرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه/٥] فإنما معناه عند أهل السنة: على غير الاستيلاء والقهر والغلبة والملك (٢)، الذي ظنَّت المعتزلة ومن قال بقولهم: إنه معنى (٧) الاستواء، وبعضهم يقول: إنه على المجاز دون الحقيقة.

(۱) في (ب): «فكذلك».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «يحويها» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب، ظ): قوله: [لأنه قال: «ثم استوى على العرش»].

<sup>(</sup>٤) في (أ): «للاستئناف»، وفي (ب): «بالاستئناف».

<sup>(</sup>٥) في (أ، ت، ظ): «يصير».

<sup>(</sup>٦) سقط من (ت).

<sup>(</sup>٧) في (ظ): «بمعنى» وهو خطأ؛ إذ لا يستقيم به المعنى.

قال: ويبيِّن سوء تأويلهم في استوائه على عرشه على غير ما تأولوه من الاستيلاء وغيره: ما قد علمه أهل العقول أنه لم يزل مستوليًا على جميع مخلوقاته بعد اختراعه لها، وكان العرش وغيره في ذلك سواء، فلا معنى لتأويلهم بإفراد العرش بالاستواء الذي هو في تأويلهم الفاسد استبلاء وملك وقهر وغلبة.

قال: وكذلك بَيّن أيضًا أنه (١) على الحقيقة بقوله عز وجل: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴾ [النساء/ ١٢٢] فلما رأى المُنْصِفون (٢) إفراد ذكره بالاستواء على عرشه بعد خلق سمواته وأرضه وتخصيصه بصفة الاستواء علموا أن الاستواء هنا غير الاستيلاء ونحوه، فأقروا بوصفه بالاستواء(٣) على عرشه، وأنه على الحقيقة لا على المجاز؛ لأنه الصادق في قِيله، ووقفوا عن تكييف ذلك وتمثيله؛ إذ ليس كمثله شيء من الأشياء»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ت): «إن الله».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «المصنَّفون» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ت) قوله: «هنا غير الاستيلاء ونحوه، فأقروا بوصفه بالاستواء».

<sup>(</sup>٤) انظر: نقض التأسيس (١/ ١٧٥ ـ ١٧٩)، والعلو للذهبي (٢/ ١٣٦٥، ١٣٦٥).

## وقد تقدم(١) قول القاضي عبد الوهاب إمام المالكية بالعراق:

إن الاستواء استواء الذات (٢) على العرش، وأنه قول ابن (٣) الطيب الأشعري حكاه عنه عبد الوهاب نصًّا، وأنه قول أبي الحسن (٤) الأشعري بنفسه صرَّح به في بعض كتبه، وأنه قول الخطابي وغيره من الفقهاء والمحدثين.

ذكر ذلك كله الإمام أبو بكر الحضرمي(٥) في رسالته التي سمَّاها

<sup>(</sup>۱) في (ص/ ۲۳۹–۲٤٠).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «الرب».

<sup>(</sup>٣) في (أ، ت، ع، مط): «أبي» وهو خطأ، وابن الطيب هو أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتوفى سنة ٤٠٣هـ.

وقد صرَّح بالاستواء على العرش في كتابيه: تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل (ص/ ٢٦١، ٢٦٢)، ط. مكارث، والإبانة كما في العلو للذهبي (٢/ ١٢٩٨)، وانظر: نقض التأسيس (١/ ١٧١).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ت): «أبي الحسن».

<sup>(</sup>٥) هو القاضي محمد بن الحسن الحضرمي القيرواني، كان عالمًا بالفقه، إمامًا في أصول الدين، نبيهًا ذا حظ وافر من البلاغة والفصاحة، وله مشاركة في الأدب وقرض الشعر، وله تواليف حسان مفيدة. توفي سنة ٤٨٩هـ.

انظر: الصلة لابن بشكوال (٢/ ٥٧٢) رقم (١٣٢٦).

بـ «الإيماء إلى مسألة الاستواء» (١) فمن أراد الوقوف عليها (٢) فليقرأها.

## وقد تقدم (٣) قول أبى عمر ابن عبد البر:

«وعلماء الصحابة، والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل أله المحابة، والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل أو كابعه الله المحادلة إلا الله العرش وعلمه في كل مكان. وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله»(٥).

«وأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن<sup>(٢)</sup> والسنة، والإيمان بها، وحملها على الحقيقة لا على المجاز؛ إلا أنهم لا يكيِّفُون شيئًا من ذلك، ولا يحدون فيه صفة محصورة، وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها، ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مُشَبِّه، وهم عند

<sup>(</sup>۱) ذكر هذه الرسالة ونقل منها: شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض التأسيس (١/ ١٦٨. هذه الرسالة ونقل منها: شيخ الإسلام ابن تيمية في الأسنى (٢/ ١٢١ ـ ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) في (أ، ب، ت): «عليه».

<sup>(</sup>٣) سقط من (ت)، وقد تقدم في (ص/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ظ): «قالوا في تأويل».

<sup>(</sup>٥) انظر: التمهيد (٧/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٦) في (ع): «الكتاب» وقال الناسخ في الحاشية: في نسخة «القران».

من أقر بها نافون للمعبود (١)، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهم أئمة الجماعة»(٢).

قول شيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد المقدسي [ظ/ق٥٤ب] الذي اتفقت الطوائف على قبوله وتعظيمه وإمامته؛ خلا جهمي أو معطّل قال في كتاب «إثبات صفة العلو»:

أما بعد: فإن الله تعالى وصف نفسه بالعلو في السماء، ووصفه بذلك رسوله خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وأجمع على ذلك جميع العلماء من الصحابة الأتقياء والأئمة من الفقهاء، وتواترت الأخبار في ذلك على وجه حصل به اليقين، وجمع الله عز وجل عليه قلوب المسلمين، وجعله مغروزًا في طبائع الخلق أجمعين، فتراهم عند نزول الكرب بهم يلحظون إلى (٣) السماء بأعينهم ويرفعون نحوها (٤) للدعاء أيديهم، وينتظرون مجيء الفرج من ربهم سبحانه وينطقون بذلك بألسنتهم، لا يُنكر ذلك إلا مبتدع غالٍ في بدعته أو مفتون بتقليده واتباعه في (٥)

<sup>(</sup>۱) في (ت،ع): «المعبود».

<sup>(</sup>٢) انظر: التمهيد (٧/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) ليس في (أ،ت،ع).

<sup>(</sup>٤) في (أ، ب، ظ): «عندها»، والمثبت أولى.

<sup>(</sup>٥) في (أ، ت): «على».

ضلالته»(١).

وقال في عقيدته: "ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم "بنزل ربنا إلى سماء الدنيا" (٢) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم [ب/ق٨٤٠]: "لله أفرح بتوبة عبده" (٣) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "يعجب ربك" (٤)، - إلى أن قال -: فهذا وما أشبهه (٥) مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده، ولا نعتقد فيه تشبيهه بصفات المخلوقين ولا سمات المحدثين، بل نؤمن بلفظه ونترك التعرض لمعناه، قراءته تفسيره (٢). ومن ذلك قوله تعالى: ﴿الرَّحَنُ عَلَى الْمَاهَ ﴾ [الملك/١٦]

(١) انظر: إثبات صفة العلو (ص/٦٣).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (ص/۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٩٥٠)، ومسلم (٢٧٤٧) من حديث أنس رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ظ، ب): «يعجب ربك». والحديث أخرجه البخاري (٣٥٨٧)، ومسلم (٤) من حديث أبي هريرة بلفظ «قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما اللبلة» لفظ مسلم.

وأخرج أبو داود (۱۲۰۳)، وأحمد (۱۷٤٤٣)، وابن حبان (۱٦٦٠) وغيرهم من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا: «يعجب ربك من راعي غنم...» وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٥) في (ظ): «أشبه».

<sup>(</sup>٦) من قوله «بل نؤمن بلفظه» إلى هنا من (ب، ت، ظ،ع)، وهو غير موجود في عقيدة ابن قدامة المطبوعة.

وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ربنا الله(١) الذي في السماء»(٢)، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في السماء. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة»(٣). رواه مالك بن أنس وغيره من الأئمة.

وروى أبو داود في «سننه» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن ما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا. وذكر الحديث إلى أن قال .: «وفوق ذلك العرش والله تعالى فوق ذلك»(٤).

نؤمن بذلك ونتلقاه بالقبول من غير ردِّ ولا تعطيل، ولا تشبيه ولا تمثيل (٥)، ولا نتعرض له بكيف. ولما سئل مالك بن أنس رحمهُ الله فقيل له: يا أبا عبد الله ﴿الرَّحْنَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴾ [طه/٥] كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بالرجل فأُخرج» (٢).

<sup>(</sup>١) من (أ).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (ص/۱۰۸–۱۰۹).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه (ص/١٠٩).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه فی (ص/۱۰٦-۱۰۷).

<sup>(</sup>٥) في (أ،ع، ت): «تأويل».

<sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه (ص/ ۲۰۱-۲۰۲).

قول إمام الشافعية في وقته \_ بل هو الشافعي الثاني \_ أبي حامد الإسفراييني رحمه الله تعالى، كان من كبار أئمة السنة المثبتين للصفات:

قال: مذهبي ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى و جميع علماء الأمصار: أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، وأن جبرائيل عليه السلام سمعه من الله عز وجل وحمله إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم من جبرائيل عليه السلام وسمعه الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن كل حرف منه كالباء والتاء (٢) كلام الله عز وجل ليس بمخلوق [ظ/ق٤٤].

ذكره في كتابه في «أصول الفقه» وذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) في كتاب «الأجوبة المصرية».

قال شيخنا رحمه الله: وكان الشيخ أبو حامد يصرِّح بمخالفة القاضي أبي بكر بن الطيب في مسألة القرآن(٤).

 <sup>(</sup>١) من (ت، ظ،ع): قوله: «وحمله إلى محمد ﷺ».

<sup>(</sup>٢) في (أ، ت، ع): «كالتاء والباء».

<sup>(</sup>٣) ليس في (أ، ت، ظ، ع): «ابن تيمية».

<sup>(</sup>٤) انظر: نقض التأسيس (١/ ١٨١، ١٨٢).

قول إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام السنة:

قال<sup>(1)</sup> شيخ الإسلام الأنصاري<sup>(۲)</sup> سمعت يحيى بن عمار يقول: حدثنا محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: [-1] [ب/ق عَمَا] حدثنا جدي إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة ((-1)) قال: (-1) الله، ولا نقول - غير الذي قيل لنا - كما قالت الجهمية المعطلة: إنه استولى على عرشه لا استوى، فبدَّلُوا قولًا غير الذي قيل لهم، كفعل اليهود: كفروا بخبر الله عز وجل ((-1)).

وقال في كتاب «التوحيد»: باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى الفعّال لما يشاء على عرشه، فكان فوقه (٥) فوق كل شيء عاليًا. ثم ساق الأدلة على ذلك من القرآن والسنة.

ثم قال: باب الدليل على أن الإقرار بأن الله فوق<sup>(٦)</sup> السماء من الإيمان، ثم ساق حديث الجارية.

<sup>(</sup>١) في (ب، ظ): «ذَكَرَ».

<sup>(</sup>٢) هو أبو إسماعيل الهروي.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ت): «يقول: حدثنا جدِّي إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة».

<sup>(</sup>٤) من (ب، ظ) فقط «كفعل اليهود: كفروا بخبر الله عز وجل».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «وكان فوق كل شيء»، والمثبت من (أ، ت، ظ،ع) والتوحيد.

<sup>(</sup>٦) في (أ، ت، ظ): «في».

ثم قال: باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام، رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة. ثم قال: نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب تبارك وتعالى، من غير أن نصف الكيفية. ثم ساق الأحاديث.

ثم قال: باب كلام الله تعالى لكليمه موسى عليه الصلاة والسلام. ثم ساق الأدلة على ذلك.

ثم قال: باب صفة تَكَلُّم الله تعالى بالوحي وشِيَّة خوف السلموات منه، وذكر صعقة أهل السلموات وسجودهم.

ثم قال: باب البيان أن الله سبحانه يكلّم عباده يوم القيامة من غير تر جُمان يكون بين الله تعالى وبين عباده. ثم ذكر الأحاديث في ذلك.

ثم قال: باب ذكر بيان الفرق بين كلام الله تعالى الذي به يكون خلقه؛ وبين خلقه الذي يكون بكلامه.

ثم قال: باب ذكر البيان أن الله تعالى ينظر إليه جميع المؤمنين يوم القيامة برُّهم وفاجرهم وإن رَغِمتْ أُنوف الجهمية المعطلة المنكرة لصفات الله سبحانه وتعالى (١).

<sup>(</sup>١) انظر: التوحيد لابن خزيمة (١/ ٢٣١-٤٠٦).

وكتابه في «السنة» كتاب جليل.

قال أبو عبد الله الحاكم في «علوم الحديث» (١) له، و في كتاب «تاريخ نيسابور» (٢): سمعت محمد بن صالح بن هانئ يقول: سمعت إمام الأئمة أبا بكر بن خزيمة يقول: من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سمواته، وأنه بائن من خلقه؛ فهو كافر يستتاب (٣)، فإن تاب وإلا ضُرِبت عنقه، وأُلْقِي على مزبلةٍ لئلا يتأذّى بريحه أهل القبلة وأهل الذمة.

توفي الإمام ابن خزيمة سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة.

ذكره (٤) الشيخ [ظ/ق٢٤ب] أبو إسحق الشيرازي في «طبقات اب/ق٩٤ب] الفقهاء» (٥)، أخذ الفقه عن المزني، قال المُزني: «هو أعلم بالحديث مني»، ولم يكن في وقته مثله في العلم بالحديث والفقه جميعًا.

وقال في كتابه: فمن ينكر رؤية الله تعالى في الآخرة فهم عند المؤمنين شر من اليهود والنصارى والمجوس، وليسوا بمؤمنين عند جميع المؤمنين.

<sup>(</sup>١) (ص/ ٨٤)، ومن طريقه: أخرجه الجورقاني في الأباطيل (١/ ٨٠، ٨١).

<sup>(</sup>٢) وهو مفقود، ويوجد مختصره بالفارسية، طبع في طهران.

<sup>(</sup>٣) في (أ، ت، ظ): «ويستتاب».

<sup>(</sup>٤) في (ت): «وذكره».

<sup>(</sup>٥) (ص/١٠٦،١٠٥).

قول الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري<sup>(١)</sup> الإمام في الفقه والتفسير والحديث والتاريخ واللغة والنحو والقرآن<sup>(٢)</sup>:

قال في كتاب «صريح السنة»: «وحسب امرئ أن يعلم أن ربه هو الندي عملى العرش استوى، فمن تجاوز إلى غير ذلك فقد خاب وخسر (٣).

وقال في تفسيره الكبير (٤) في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف/ ٥٥] قال: علا وارتفع (٥).

وقال في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَسْتَوَكَ إِلَى السَّمَاءِ ﴾ [فصلت/ ١١]: عن الربيع ابن أنس أنه يعنى: ارتفع (٦).

وقال في قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا﴾

<sup>(</sup>١) تأخُّر قول الطبري هذا في (أ، ت، ع) إلى ما بعد قول سعد الزنجاني الآتي بعده.

<sup>(</sup>٢) في (أ، ظ): «القراءات».

<sup>(</sup>٣) انظر: صريح السنة (ص/ ١٧).

<sup>(</sup>٤) هو «جامع البيان».

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبري (٨/ ٢٠٥)، (١٣٨/١٦).

<sup>(</sup>٦) سقطت هذه الآية مع قول الربيع بن أنس من (ب). وانظر: تفسير الطبري (٢٤/ ٩٨).

[الإسراء/ ٧٩]، قال: يجلسه معه على العرش(١).

وقال في قوله عز وجل: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَهَمَنُ ٱبْنِ لِي صَرَّحًا لَّعَلِّىَ أَبْلُغُ الْأَشْهُمُ الْأَسْبَنَبَ السَّمَنُونِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لأَظُنَّهُمُ الْأَشْهُمُ السَّمَنُونِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لأَظْنُ مُوسَىٰ كَاذَبًا فيما يقول صَحَيْدِبًا ﴾ [غافر/ ٣٦، ٣٧] يقول: وإني لأظن موسى كاذبًا فيما يقول ويدَّعى أن له ربًّا في السماء أرسله إلينا(٢).

وقال في كتاب «التبصير في معالم الدين» (٣) له (٤): القول فيما أدرك علمه من الصفات خبرًا، وذلك نحو إخباره أنه سميع بصير (٥).

وأن له يدين بقوله: ﴿ بَلِّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة/ ٦٤].

وأن له وجهًا بقوله تعالى: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن/٢٧].

وأن له قدمًا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «حتى (٦) يضع

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (١٥/١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري (٢٤/ ٦٦).

<sup>(</sup>٣) (ص/١٣٣-١٣٤).

<sup>(</sup>٤) ليس في (أ، ظ،ع).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ت) قوله: «خبرًا، وذلك نحو إخباره أنه سميع بصير». وهو يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى/ ١١].

<sup>(</sup>٦) سقط من (٦).

رب العزة فيها قدمه»(١).

وأنه يضحك لقوله: «لقى الله وهو يضحك إليه»(٢).

وأنه يهبط إلى سماء الدنيا بخبر النبي ﷺ بذلك (٣).

وأن له إصبعًا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن» (٤).

فإن هذه المعاني التي وصفت (٥) ونظائرها مما (٦) وصف الله بها (٧) نفسه ورسوله مما لا يثبت حقيقة علمه بالفكر والروية؛ لا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهائها إليه».

ذكر هذا الكلام عنه القاضي أبو يعلى في كتاب «إبطال التأويل».

قال الخطيب: «كان ابن جرير أحد العلماء، يحكم بقوله، ويرجع إلى رأيه، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره،

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص/۲٤٣).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (ص/ ۲٤٤).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه (ص/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه (ص/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) في (أ، ت): «وضعت».

<sup>(</sup>٦) في (أ، ب، ع، ت): «ما».

<sup>(</sup>٧) في (ت،ع) ونسخة على حاشية (ظ): «به».

وكان عارفًا [ب/ق 10] بالقرآن، بصيرًا بالمعاني، فقيهًا في أحكام القرآن، عالمًا بالسنن وطرقها صحيحها (١) وسقيمها، وناسخها ومنسوخها، عارفًا بأقوال الصحابة والتابعين في الأحكام والحلال والحرام»(٢).

قال أبو حامد الإسفراييني: «لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له (٣) كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن كثيرًا».

وقال ابن خزيمة: «ما أعلم على أديم الأرض أعلم [ظ/ق١٤] من محمد بن جرير».

وقال الخطيب: سمعت علي بن عبد الله اللغوي: يحكي أن محمد ابن جرير مكث أربعين سنة يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة».

قلت: وكان له مذهب مُستقل، له أصحاب عليه (3) منهم: أبو الفرج المعافى بن زكريا(0).

ومن أراد معرفة أقوال الصحابة والتابعين في هذا الباب فليطالع ما قاله

<sup>(</sup>۱) في (ظ،ع، مط): «وصحيحها».

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ بغداد (٢/ ١٦١، ١٦٢) وكذلك إحالة ما بعده.

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «يَصِلُ إلى» بدل «يحصل له».

<sup>(</sup>٤) كذا في (أ،ب،ت،ظ) ولعل مقصوده: على مذهبه ووقع في (ع،مط): «عِدَّة».

<sup>(</sup>٥) هو النهرواني القاضي، من الفقهاء الأُدباء، كان يُقال له: الجريري، لتمذهبه بقول الطبري له: «الجليس الصالح الكافي والأنيس الصالح الشافي» توفي سنة ٣٩٠هـ.

عنهم في تفسير (١) قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ وَلِلْجَبَلِ ﴾ [الأعراف/١٤٣]، وقوله: ﴿ تُكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَتَفَطَّرْكَ مِن فَوْقِهِنَّ ﴾ [الشورى ٥]، وقوله: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَّشِ ﴾ [الأعراف ٤٥] يتبين له أيّ الفريقين أولى بالله ورسوله: الجهمية المعطلة أو أهل السنة والإثبات، والله المستعان.

## قول إمام الشافعية في وقته سعد بن على الزِّنْجاني(٢):

صرَّح بالفوقية بالذات فقال: «وهو فوق عرشه بوجود ذاته» هذا لفظه.

وهو إمام في السنة، له قصيدة فيها (٣) معروفة أوّلها:

تمسَّكْ بحبل الله واتبع الأثر(٤)

وقال في شرح هذه القصيدة: والصواب عند أهل الحق: أن الله تعالى خلق السلموات والأرض، وكان عرشه على الماء مخلوقًا قبل خلق السلموات والأرض، ثم استوى على العرش بعد خلق السلموات والأرض، على ما ورد به النص ونطق به القرآن.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۱/۲۸ ـ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) هو شيخ الحرم، أبو القاسم، كان إمامًا كبيرًا عالمًا زاهدًا، جليل القدر، عارفًا بالسنة، توفي سنة ٤٧١هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٨/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) كتب ناسخ (أ) عليها: «كذا»، والضمير في «فيها» يعود إلى السُّنة.

<sup>(</sup>٤) وتتمَّة البيت: ودع عنك رأيًا لا يلائمه خَبَر. كما في العلو للذهبي (٢/ ١٣٤٩).

وليس معنى استوائه أنه مَلَكَهُ واستولى عليه، لأنه كان مستوليًا عليه قبل ذلك، وهو أحدَثَه، لأنه مالك جميع الخلائق ومستولٍ عليها.

وليس معنى الاستواء أيضًا أنه ماسً<sup>(١)</sup> العرش أو اعتمد عليه أو طابقه؛ فإن كل ذلك ممتنع في صفته جل ذكره، ولكنه مستو بذاته على عرشه بلا كيف، كما أخبر عن نفسه.

<sup>(</sup>١) في (ب): «ما بين» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ت).

أَسْبَكِ السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِي لَأَظُنَّهُ وَكَاذِبًا ﴾ [غافر/ ٣٦، ٣٧] وكان فرعون قد فهم [ظ/ق٤٤٠] عن موسى أنه يثبت إلهًا فوق السماء حتى رام بِصَرْحه أن يطَّلع إليه، واتهم موسى بالكذب في ذلك، ومخالفنا ليس يعلم أن الله فوقه بوجود ذاته، فهو أعجز فهمًا من فرعون.

وقد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأل الجارية التي أراد مو لاها عتقها: «أين الله؟»، قالت: في السماء وأشارت برأسها، وقال: «من أنا؟»، قالت: أنت رسول الله. فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة»(١)، فحكم النبي على بإيمانها حين قالت: إن الله في السماء.

وقال الله عز وجل: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف/ ٥٥] وقال تعالى: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُرَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾ [السجدة/ ٥] وذكر النبي ﷺ ما بين كل سماء إلى سماء، وما بين السماء السابعة وبين العرش، ثم قال: ﴿ ثُمَّ الله فوق ذلك ﴾ (٢)(٣).

وله أجوبة سُئِل عنها في السنة، فأجاب عنها بأجوبة أئمة السنة، وصدَّرها بجواب إمام وقته أبى العباس بن سريج (٤).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص/ ۱۰۵).

<sup>(</sup>٢) يشير إلى حديث العباس بن عبد المطلب وقد تقدم تخريجه (ص/١٠٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: العلو للذهبي (٢/ ١٣٤٩).

<sup>(</sup>٤) وقد تقدم (ص/ ۲۵۲–۲۵۹).

قول الإمام أبي القاسم الطبري اللالكائي أحد أئمة (١) أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه في السنة (٢)، وهو من أجلِّ الكتب:

«سياق ما جاء في قوله عز وجل: ﴿الرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه/ ٥] وأن الله عز وجل على عرشه في السماء، ثم ذكر قول مَنْ هذا قوله من الصحابة والتابعين والأئمة قال: وهو قول عمر، وعبد الله بن مسعود وأحمد بن حنبل وعدَّد(٣) جماعة يطول ذكرهم، ثم ساق الآثار في ذلك عن: عمر وعلي [ب/ق ٥١] وابن مسعود وعائشة وابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وغيرهم (٤).

قول الإمام محيى السنة الحسين بن مسعود البغوي قدس الله روحه:

قال في تفسيره - الذي هو شجّى في حلوق الجهمية والمعطلة - في سورة الأعراف (٥) في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْعَرْشِ ﴾ قال الكلبي ومقاتل: استقر. وقال أبو عبيدة: صعد. قال: وأوَّلت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء، قال: وأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش صفة

في (ظ): «الأئمة».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «في كتاب السنة» والمثبت أولى، والمراد به: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة».

<sup>(</sup>٣) في (أ، ت): «وعدً».

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٣/ ٣٨٧. ٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) آنة/ ٥٤.

الله بلا كيف، يجب على العبد (١) أن يؤمن بذلك ويكل العلم فيه إلى الله تعالى، ثم حكى قول مالك: الاستواء غير مجهول (٢).

ومراد السلف بقولهم: بلا كيف، هو نفي التأويل (٣)، فإنه التكييف الذي يزعمه أهل التأويل، فإنهم هم الذين يثبتون كيفية تخالف الحقيقة فيقعون (٤) في ثلاثة محاذير: نفي الحقيقة، وإثبات التكييف بالتأويل، وتعطيل الرب تعالى عن صفته التي أثبتها لنفسه. وأما أهل الإثبات فليس أحد منهم يُكيِّف ما أثبته الله تعالى لنفسه، ويقول: كيفيته كذا وكذا حتى يكون قول السلف بلا كيف ردًّا عليه وإنما ردوا على أهل التأويل الذي يتضمن التحريف والتعطيل: تحريف اللفظ، وتعطيل معناه.

## فصل

في ذكر [ظ/ق ٤٨] قول الإمام أحمد وأصحابه رحمه الله تعالى:

قال الخلال في كتاب «السنة»: حدثنا يوسف بن موسى قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: قيل لأبي: ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه، وقدرته وعلمه بكل مكان؟ قال: نعم، لا

<sup>(</sup>١) في (أ، ع) ونسخة على حاشية (ظ): «الرجل».

<sup>(</sup>٢) انظر: معالم التنزيل (٣/ ٢٣٥، ٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) في (أ): «للتأويل».

<sup>(</sup>٤) في (ت): «فيقولون» وهو خطأ.

يخلو شيء من علمه(١).

قال الخلال: وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال: سألت أبا عبد الله أحمد عمَّن يقول (٢): إن الله تعالى ليس على العرش؟ فقال: كلامهم كله يدور على الكفر (٣).

وروى أبو القاسم الطبري<sup>(٤)</sup> الشافعي في كتاب «السنة» له بإسناده: عن حنبل قال: قيل لأبي عبد الله: ما معنى قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن خَبُوكُ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُم ﴾ [المجادلة/٧] وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُم ﴾ [الحديد/٤]؟ قال: علمه محيط بالكل، وربنا على العرش بلاحدٌ ولا صفة (٥)، وسع كرسيه السموات والأرض (٢).

اللالكائي (٦٧٤) معلقًا، وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص/ ١٦٧)، رقم (٨٠).

<sup>(</sup>٢) في (أ، ت، ظ): «قال».

<sup>(</sup>٣) انظر هذا النقل في نقض التأسيس (١/ ٢٠٨، ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) هو اللالكائي، وكتابه في السنة هو: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وسقط من (ع، مط): «أبو القاسم».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «وصف».

<sup>(</sup>٦) سقط من (ع). وانظر: شرح أصول الاعتقاد (٣/ ٤٠٢) رقم (٦٧٥).

وقال أبو طالب(١): سألت أحمد بن حنبل عن رجل قال إن الله معنا، وتلا قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَنَهُ إِب/ق٥٥ مِا إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾؟ قال: يأخذون بآخر الآية ويَدَعُون أوَّلها، هلا قرأت عليه: ﴿اللَّهُ مِنَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ ﴾ فعلمه (٢) معهم، وقال في (ق»(٣) [آية/ ١٦]: ﴿وَنَعْلَمُ مَا فُوسُوسُ بِدِ نَفْسُمُ وَخَنْ أَقْرَبُ إِليّهِ مِنْ حَبْلِ أَلْوَرِيدٍ ﴾»(٤).

وقال المرُّوذي: قلت لأبي عبد الله إن رجلًا قال: أقول كما قال الله تعسالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن بَّخَوَىٰ ثَلَنَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُو سَادِسُهُمْ ﴾ [المجادلة/٧] أقول هذا ولا أجاوزه إلى غيره، فقال أبو عبد الله: هذا كلام الجهمية. قلت: فكيف نقول: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجَّوَىٰ ثَلَنَةٍ إِلَّا هُو رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُو سَادِسُهُمْ ﴾ (٥) قال: علمه في كل مكان وعلمه معهم قال: أول الآية يدل على أنه علمه (٦).

(١) في (ت): «الطيب» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (ت،ع): «بالعلم»، وفي (ب): «فالعلم»، وفي (ظ): «فالعلم هو».

<sup>(</sup>٣) من (أ، ظ).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإبانة لابن بطة (٣/ ١٥٩، ١٦٠ الرد على الجهمية) رقم (١١٦).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب، ظ) من قوله: «أقول هذا ولا أجاوزه» إلى هنا.

 <sup>(</sup>٦) انظر: الإبانة لابن بطة (٣/ ١٦٠، ١٦١) رقم (١١٧)، والعلو للذهبي
 (٢/ ١١١٥) رقم (٤٤٠).

وقال في موضع آخر: وإن الله عز وجل على عرشه فوق السماء السابعة، يعلم ما تحت الأرض السفلى، وأنه غير مماس (١) لشيء من خلقه، هو تبارك وتعالى بائن من خلقه، وخلقه بائنون منه (٢).

وقال في كتاب «الردعلى الجهمية» الذي رواه عنه الخلال من طريق ابنه عبد الله.

قال: «باب بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله تعالى على العرش، وقد قال تعالى: قلنا لهم: ما أنكرتم أن يكون الله تعالى على العرش، وقد قال تعالى: ﴿الرَّحْنُنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾(٣) [طه/ه]؟ فقالوا: هو تحت الأرض السابعة كما هو على العرش، وفي السلموات والأرض(٤) وفي كل مكان، وتلوا(٥): ﴿وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الانعام/٣] قال أحمد: فقلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة الرب شيء: أجسامكم وأجوافكم(٢)... والحشوش والأماكن القذرة ليست فيها من عظمته تعالى شيء، وقد أخبرنا الله عز وجل: أنه في السماء فيها من عظمته تعالى شيء، وقد أخبرنا الله عز وجل: أنه في السماء

<sup>(</sup>۱) في (ب): «ماس».

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب، ظ) من قوله: «قلنا لهم: ما أنكرتم:» إلى هنا.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «وفي الأرض».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «وتلا».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «أجسامهم وأجوافهم».

فقال: ﴿ اَلْمِنهُم مَن فِي السَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴿ اَلَّهُ آمِنتُم مَن فِي السَّمَآءِ ... ﴾ الآية [الملك/١٦، ١٧]، وقال: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ الطَّيِّبُ ﴾ [فاطر/ ١٠]، وقال: ﴿ إِنِي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [آل عمران/ ٥٥]، ﴿ بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء/ ١٥٨]، ﴿ يَعَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل/ ٥٠] ».

ذكر هذا الكتاب كله [ظ/ق٤٩٠] أبو بكر الخلال في كتاب «السنة» له (١) الذي جمع فيه نصوص أحمد وكلامه. وعلى منواله جمع البيهقي في كتابه الذي سمَّاه «جامع النصوص من كلام الشافعي». وهما كتابان جليلان لا يستغني عنهما عالم.

وخطبة كتاب الإمام (٢) أحمد بن حنبل (٣): «الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترةٍ من الرسل عليهم الصلاة والسلام بقايا من أهل العلم، يدعون من ضلّ إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى (٤)، ويبصرون بنور الله تعالى أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن آثارهم (٥) على الناس

<sup>(</sup>١) سقط من (ت،ع).

<sup>(</sup>٢) من (أ، ت).

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ، ت،ع): «بن حنبل».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (أ، ت،ع): «أثرهم».

وما أقبح آثار (١) الناس [ب/ق٢٥أ] عليهم، ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين (٢) وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين (٣) عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله تعالى وفي الكتاب، فنعوذ بالله من فتن المضلين ».

ثم (٤) قال: «باب بيان ما ضلت فيه الجهمية الزنادقة من متشابه القرآن، ثم تكلّم على قوله تعالى: ﴿كُمّا نَضِعَتُ جُلُودُهُم بَدّلْنَهُمْ جُلُودًا عَيْرَهَا ﴾ [النساء/٥٦]. قال: «قالت الزنادقة: فما بال جلودهم التي قد (٥) عصت قد احترقت وأبدلهم الله جلودًا غيرها، فلا نرى إلا أن الله عز وجل يعذّب جلودًا بلا ذنب حين يقول: ﴿بَدّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ [النساء/٥٦]، فشكّوا في القرآن وزعموا أنه متناقض.

<sup>(</sup>۱) (أ،ب،ت): «أثر».

<sup>(</sup>٢) في (ب، ظ): «الضالين»، ولعله تصحيف.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) من (أ، ب، ت).

فقلنا: إن قول الله عز وجل: ﴿بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ ليس يعني جلودًا أُخرى غير جلودهم، وإنما يعني بتبديلها: تجديدها(١)، لأن جلودهم إذا نضجت جددها الله».

ثم تكلّم على آياتٍ من مشكل القرآن، ثم قال: «مما<sup>(۲)</sup> أنكرت الجهمية الضُّلال أن الله عز وجل على العرش، وقد قال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه/٥]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ الرَّحْمَنُ الْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه/٥]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ الرَّحْمَنُ المَّرَفِ اللهِ الفرآن ثم قال: ووجدنا كل فَسَّلُ بِهِ خَبِيرًا ﴾ [الفرقان/٥٩]، ثم ساق أدلة القرآن ثم قال: ووجدنا كل شيء أسفل مذمومًا، وقد قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلنَّيْنِ كَفَرُواْ رَبَّنَا آرِنَا ٱلذَّيْنِ النَّارِ ... ﴾ [النساء/١٤٥]، وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلذَّيْنِ كَفُرُواْ رَبَّنَا آرِنَا ٱلذَّيْنِ النَّارِ ... ﴾ [النساء/١٤٥]، وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلذَّيْنِ كَفُرُواْ رَبَّنَا آرِنَا ٱلذَّيْنِ الْسَفْلِينَ ﴾ أضَلَانا مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنِسِ خَعَلَهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴾ [فصلت/٢٩] ».

ثم قال: "ومعنى قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الانعام/ ٣]، يقول: هو إله مَنْ في السموات، وإله مَنْ في الأرض، وهو على العرش، وقد أحاط علمه بما دون العرش، لا يخلو من علمه مكان، ولا

<sup>(</sup>١) سقط من (ب): «غير جلودهم، وإنما يعني بتبديلها: تجديدها».

<sup>(</sup>٢) في كتاب الرد على الجهمية: «وإن مما».

يكون علم الله تعالى في مكان دون مكان[ظ/ق٤٩]، وذلك قوله: ﴿لِنَعَلَمُوا اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلَمُ الله تعالى الله عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق/١٢] ».

قال الإمام أحمد: «ومن الاعتبار في ذلك: لو أن رجلًا كان في يده قدح من قوارير وفيه شيء (١)، كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح، فالله سبحانه وله المثل الأعلى [ب/ق٢٥٠] قد أحاط بجميع ما خلق، وقد علم كيف هو وما هو، من غير أن يكون في شيء مما خلق».

قال: «وخَصْلة أُخرى: لو أن رجلًا بنى دارًا بجميع مرافقها، ثم أغلق بابها كان لا يخفى عليه كم بيتًا في داره، وكم سعة كل بيت، من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار، فالله سبحانه قد أحاط بجميع ما خلق، وقد علم كيف هو وما هو، وله المَثَل الأعلى، وليس هو في شيء مما خلق (٢)».

قال الإمام أحمد: «ومما تأولت الجهمية من قول الله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن خَوَى الله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن خَوَىٰ ثَلَاثُةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُم ﴾ [المجادلة/٧]، فقالوا: إن الله معنا وفينا.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الرد على الجهمية (ص/ ٨٥، ٨٦، ١٣٥. ١٣٧).

فقلنا لهم: لِمَ قطعتم الخبر من أوله؟ إن الله تعالى يقول: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْآرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَنَةٍ إِلَّا هُو رَابِعُهُمْ وَلَا مَسْمَا فِي اللَّرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَنَةٍ إِلَّا هُو رَابِعُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمْ ﴾ [المجادلة/٧]، خَمْسَةٍ إِلَّا هُو مَعَهُمْ ﴾ [المجادلة/٧]، يعني علمه فيهم أينما كانوا(١): ﴿ ثُمُّ يُنْتِثُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِينَمَةً إِنَّ الله بِكُلِ شَيْءٍ علمه فيهم أينما كانوا(١): ﴿ ثُمُّ يُنْتِثُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِينَمَةً إِنَّ الله بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴾ [المجادلة/٧] ففتح الخبر بعلمه، وختمه بعلمه».

قال الإمام (٢) أحمد: «وإذا (٣) أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله سبحانه وتعالى حين زعم أنه في كل مكان، ولا يكون في مكان دون مكان، فقل له: أليس كان الله ولا شيء؟ فيقول: نعم. فقل له: فحين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجًا عن نفسه؟ فإنه يصير إلى أحد ثلاثة أقو ال (٤):

إن زعم أن الله تعالى خلق الخلق في نفسه: كفر حين زعم أن الجن والإنس والشياطين وإبليس في نفس الله (٥).

وإن قال: خلقهم خارجًا من نفسه ثم دخل فيهم: كفر أيضًا حين

<sup>(</sup>١) سقط من (أ، ت): «يعنى: علمه فيهم أينما كانوا».

<sup>(</sup>٢) من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب،ع): «وإن» والمثبت من كتاب أحمد، وباقي النسخ.

<sup>(</sup>٤) في (أ، ب، ع): «أقاويل»، وزاد أحمد في كتابه: «لاُبُدُّ له من واحدِ منها».

<sup>(</sup>٥) في (أ، ظ،ع): «نفسه».

زعم أنه دخل في كل مكان وحشٍّ وقذر (١).

وإن قال: خلقهم خارجًا من (٢) نفسه ثم لم يدخل فيهم: رجع عن قوله كله أجمع، وهو قول أهل السنة (٣)».

قال الإمام (٤) أحمد: «باب بيان ما ذكر في القرآن ﴿ وَهُو مَعَكُمْ ﴾ وهذا (٥) على وجوه:

قال الله تعالى (٦) لموسى وهارون عليهما السلام: ﴿إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَكُ ﴾ [طه/٤٦] يقول في الدفع عنكما.

وقال: ﴿ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْفَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَاحِبِهِ لَا يَحْدُنُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة/ ٤٠]، يعنى في الدفع عنا.

وقال تعالى: ﴿وَأَللَّهُ مَعَ ٱلصَّدَيرِينَ ﴾ [البقرة/ ٢٤٩] يعني في النصرة لهم على عدوهم.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب): (وإن قال: خلقهم خارجًا... ) إلى هنا.

<sup>(</sup>٢) في (ظ،ع): «عن».

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب الردعلي الجهمية (ص/١٣٨، ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) من (ب) فقط.

<sup>(</sup>٥) سقط من (أ، ب، ت، ظ)، ووقع في (ع): «وهو».

<sup>(</sup>٦) في (أ، ب، ظ، ع): «قوله» بدل «قول الله تعالى».

وقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمُ ٱلْأَعَلَقِنَ وَاللَّهُ مَعَكُمٌ ﴾ [محمد/ ٣٥] يعني في النصرة لكم (١) على عدوكم (٢).

وقـــال تعـــالى: ﴿وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ [النساء/ ١٠٨]، يقول: بعلمه فيهم.

وقوله: ﴿كُلَّآ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ [الشعراء/ ٦٢]، يقول: في العون على فرعون [ب/ق٥٩].

فلما ظهرت الحجة على الجهمي بما ادعى على الله سبحانه أنه مع خلقه قال: هو في كل شيء غير مماس (٣) لشيء ولا مباين له (٤).

فقلنا له: فإذا كان غير مبائن للبشر أهو مماس لهم؟ قال: لا.

قلنا: فكيف يكون [ظ/ق٩٩ب] في كل شيء غير مماس لشيء ولا مباينٌ لشيء (٥)؟ فلم يحسن الجواب. فقال: بـلا كيف، ليخدع الجهال بهذه الكلمة ويموِّه عليهم.

<sup>(</sup>١) سقط من (ع).

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ، ت): «وقوله تعالى: (وأنتم الأعلون...)» إلى هنا.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «ماس».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «مباين لشيء، ولا مماس لشيء» بدل «مماس لشيء ولا مباينًا لشيء».

ثم قلنا له: إذا (١) كان يوم القيامة أليس إنما تكون الجنة والنار والعرش والهواء؟ فقال: بلي.

فقلنا: فأين يكون ربنا؟ قال: يكون في كل شيء، كما كان حيث كانت الدنيا.

قلنا: ففي مذهبكم أن ما كان من الله تعالى على العرش فهو على العرش، وما كان من الله تعالى في الجنة فهو في الجنة (٢)، وما كان من الله تعالى في النار، وما كان منه في الهواء فهو في الهواء، فعند ذلك تبين للناس كذبهم على الله عز وجل (٣)».

قال الإمام (٤) أحمد: «وقلنا للجهمية حين زعموا (٥) أن الله تعالى في كل مكان، قلنا: أخبرونا عن قول الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ وَلِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكُلُمّا تَجَلَّى رَبُّهُ وَلِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكُلُمّا مَكُلُ وَلُكُمّا الله وَكُلُهُ وَلَا عَلَى الله وَكُلُهُ وَلَا عَلَى الله وَكُلُمُ الله وَلَمُ الله وَلُمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلُمُ الله وَلَمُ الله وَلُمُ الله وَلِهُ الله وَلُمُ الله وَلِمُ الله وَلُمُ الله وَلَمُ الله وَلُمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلِمُ الله وَلَمُ الله وَلُمُ الله وَلَمُ الله وَلِمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلِمُ الله وَلُمُ الله وَلُمُ الله وَلَمُ الله وَلُمُ الله وَلُمُ الله وَلُمُ الله وَلَمُ الله وَلُمُ الله وَلَمُ الله وَلُمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلِمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلَمُ الله وَلِمُ الله وَلَمُ الله وَلَا الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلَمُ الله وَلِمُ اللهُ وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلَّا الله وَلَمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلَمُ اللّه وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّه وَلّمُ اللّه وَلِمُلْمُ اللّه وَلِمُ اللّه وَلِمُواللّه وَلِمُ اللّ

<sup>(</sup>١) في (ب): «إنْ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «ما كان من الله تعالى على العرش فهو على العرش، وما كان من الله تعالى في الجنة فهو في الجنة» من (ع) فقط.

<sup>(</sup>٣) انظر: الرد على الجهمية (ص/ ١٤٠ ـ ١٤٢).

<sup>(</sup>٤) من (ب).

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ "زعمتم".

<sup>(</sup>٦) كذا في (ب)، ووقع في (أ، ت، ظ): «تجلَّى له» بدل «تجلَّى لشيء هو فيه»، ووقع في (ع): «يتجلَّى له».

فتجلى لشيء لم يكن فيه، ورأى الجبل شيئًا لم يكن رآه قط قبل ذلك (١)». قال الإمام (٢) أحمد: «وقلنا للجهمية: الله نور؟ فقالوا: هو نور كله.

فقلنا لهم: قال الله عز وجل: ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾ [الزمر/ ٦٩]، فقد أخبر جَلَّ ثناؤه أن له نورًا.

وقلنا لهم: أخبرونا حين زعمتم أن الله سبحانه في كل مكان وهو نور؛ فلم لا يضيء البيت المظلم بلا سراج؟ وما بال السراج إذا دخل البيت المظلم (٣) يضيء؟ فعند ذلك تبين للناس كذبهم على الله تعالى (٤)».

قال الإمام (٥) أحمد رحمه الله: «كان جهم وشيعته كذلك دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث، فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرًا كثيرًا (٢). وكان فيما بلغنا: أن الجهم عدو الله (٧) كان من أهل خراسان، وكان صاحب خصومات وكلام، وكان أكثر كلامه في الله تعالى، فلقي

<sup>(</sup>١) انظر: الردعلي الجهمية (ص/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ت).

<sup>(</sup>٤) انظر: الرد على الجهمية (ص/ ١٤٨، ١٤٩).

<sup>(</sup>٥) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٦) من (ب) فقط.

<sup>(</sup>٧) في (أ، ت، ظ، ع): «عن الجهم عدو الله أنه كان».

أُناسًا من الكفاريقال لهم: السُّمَنِيَّة (١)، فعرفوا الجهم، فقالوا له: نكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك، وكان فيما(٢) كلموا جهمًا، قالوا: ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم[ب/ق٥٥٠]: نعم. قالوا له: فهل رأت عينك إلهك؟ قال: لا. قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا: فهل شممت له رائحة؟ قال: لا. قالوا: فهل وجدت له حِسًّا؟ قال: لا. قالوا: فهل وجدت له مجَسًّا؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ قال: فتحيَّر الجهم فلم يدر مَنْ يعبد (٣) أربعين يومًا، ثم إنه استدرك حُجَّة من جنس حُجج (٤) زنادقة النصاري، وذلك أن زنادقة النصاري يزعمون أن الروح الذي (٥) في عيسى ابن مريم روح الله ومن ذات الله، فإذا أراد أن يُحْدِث أمرًا دخل في بعض خلقه؛ فتكلم على لسانه، فيأمر بما يشاء وينهى عما يشاء، وهو روح غائب عن الأبصار، فاستدرك الجهم حجة (٦) مثل هذه الحجة، فقال للسُّمَني: ألست تزعم أن فيك روحًا؟ [ظ/ق٠٥] قال: نعم. قال: فهل رأيت روحك؟ قال: لا. قال: فهل سمعت كلامه؟ قال:

<sup>(</sup>١) هكذا ضبطها ناسخ (ظ).

<sup>(</sup>٢) في (أ، ت، ع): «مما».

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ، ت، ظ، ع): «من يعبد».

<sup>(</sup>٤) في (أ، ت، ظ،ع): «حُجَّة».

<sup>(</sup>٥) في (أ، ت، ظ،ع): «التي».

<sup>(</sup>٦) سقط من (ت).

لا. قال: فهل وجدت له مجسًّا أو حِسًّا؟ قال: لا. قال: فكذلك الله، لا يرى له وجه، ولا يسمع له صوت، ولا يشمّ له رائحة، وهو غائب عن الأبصار، ولا يكون في مكان دون مكان. ووجد (۱) ثلاث آيات في القرآن من المتشابه قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كُومُّلِهِ مَنَى مُ السُوري/ ۱۱]، القرآن من المتشابه قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كُومُّلِهِ مَنَى مُ السُوري/ ۱۱]، ﴿لَا تُدْرِكُ هُ ٱلأَبْصَدُرُ ﴾ [الأنعام/ ٣] ، ﴿ لَا تُدْرِكُ هُ ٱلأَبْصَدُرُ ﴾ [الأنعام/ ٣] ، ﴿ لَا تُدْرِكُ هُ ٱلأَبْصَدُرُ ﴾ [الأنعام/ ٣] ، ﴿ لَا تُدْرِكُ هُ ٱلأَبْصَدُرُ ﴾ والأنعام/ ٣] ، ﴿ لَا تُدْرِكُ هُ ٱلأَبْصَدُرُ ﴾ والأنعام/ ٣] ، ﴿ لَا تُدْرِكُ هُ ٱلله وسلم، وزعم غير تأويله، وكذّب بأحاديث (٣) النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزعم أن من وصف الله تعالى بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدّث عن أن من وصف الله عليه وآله وسلم كان كافرًا أو كان من المشبّهة، فأضلَّ بَشَرًا كثيرًا، وتبعه على قوله رجال من أصحاب عمرو بن عبيد فأصحاب فلان، ووضع دين الجهمية.

فإذا سألهم الناس عن قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كُمِثْلِهِ مَنَّ مُنَّ الْمُسَاء، هو تحت [الشورى/ ١١] ما تفسيره؟ يقولون: ليس كمثله شيء من الأشياء، هو تحت الأرض السابعة، كما هو على العرش، لا يخلو منه مكان، ولا هو في

<sup>(</sup>۱) في (ت): «وجدت» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «أصله» بدل «أصل كلامه».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «أحاديث».

<sup>(</sup>٤) في (ت): «عنه».

مكان دون مكان، ولا يتكلم ولا يكلم، ولا ينظر إليه أحد؛ لا(١) في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يوصف، ولا يعرف بصفة، ولا يعقل ولا يغفل ولا يغفل (٢) ولا له غاية ولا منتهى، ولا يدرك بعقل وهو وجه كله، وهو علم كله، وهو سمع كله، وهو بصر كله، وهو نور كله، وهو قدرة كله، لا يوصف بوصفين [ب/ق٤٥أ] مختلفين، وليس بمعلوم ولا معقول، وكل ما خطر بقلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه.

فقلنا لهم: فمن تعبدون؟ قالوا: نعبد من يدبر أمر هذا الخلق. قلنا: فالذي يدبر أمر هذا الخلق مجهول لا يعرف بصفةٍ؟ قالوا: نعم. قلنا<sup>(٣)</sup>: قد عرف المسلمون أنكم لا تُشْبِتون شيئًا، إنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون.

ثم قلنا لهم: هذا الذي يدبر هو الذي كلَّم موسى؟ قالوا: لم يكلم ولا يتكلم، لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة، والجوارح منفية عن الله سبحانه وتعالى. فإذا سمع الجاهل قولهم ظن أنهم من (٤) أشد الناس تعظيمًا لله سبحانه، ولم يعلم أن كلامهم إنما يعود إلى ضلالة وكفر

<sup>(</sup>۱) سقط من (أ، ت، ظ).

<sup>(</sup>٢) من (ب، ظ)، ولعلها: «يُعقَل».

<sup>(</sup>٣) سقط من (ت): «مجهول لا يُعرف بصفةٍ؟ قالوا: نعم. قلنا».

<sup>(</sup>٤) من (ت،ع).

فلعنهم الله(١)».

قال الخلّال: كتبت هذا الكتاب من خطِّ عبد الله، وكتبه عبد الله من خط أبيه.

واحتج القاضي أبو يعلى في كتابه «إبطال التأويل»(٢) بما نقله منه عن أحمد.

وذكر ابن عقيل في كتابه بعض ما فيه عن أحمد.

ونقل منه أصحابه قديمًا وحديثًا، ونقل منه البيهقي وعزاه إلى أحمد، وصححه شيخ الإسلام [ظ/ق٠٥ب] ابن تيمية عن أحمد، ولم يُسْمَع من أحدٍ من متقدمي أصحابه ولا متأخريهم طعن فيه.

فإن قيل: هذا الكتاب يرويه أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال عن الخلال عن الخلال عن الخلال عن الخلال عن الخضر بن المثنى عن عبد الله بن أحمد عن أبيه. وهؤلاء كلهم أثمة معروفون إلا الخضر بن المثنى (٣) فإنه مجهول، فكيف تثبتون هذا الكتاب عن أحمد برواية مجهول (٤)؟!

<sup>( ) ()</sup> 

<sup>(</sup>١) من (ب).

<sup>(1/ 777).</sup> 

 <sup>(</sup>٣) هو الكندي، نقل عن عبد الله بن أحمد أشياء، منها «الرد على الجهمية» هذا،
 انظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٤٧) رقم (٩٩٠).

<sup>(</sup>٤) في (ع،مط): «بروايةٍ مجهولةٍ»، والمثبت أولى.

فالجواب من وجوه:

أحدها: أن الخضر هذا قد عرفه الخلال وروى عنه، كما روى كلام أبى عبد الله عن أصحابه وأصحاب أصحابه، ولا يضر جهالة غيره له.

الثاني: أن الخلال قد قال: كتبته (١) من خطِّ عبد الله بن أحمد، وكتبه عبد الله من خطِّ أبيه، والظاهر أن الخلال إنما رواه عن الخضر لأنه أحب أن يكون متصل السند على طريق أهل النقل، وضم ذلك إلى الوجادة، والخضر كان صغيرًا حين سمعه من عبد الله، ولم يكن من المعمرين المشهورين بالعلم، ولا(٢) هو من الشيوخ.

وقد روى الخلال عنه غير هذا في «جامعه» فقال في كتاب الأدب من «الجامع» فقال: دفع إليَّ الخضر بن المثنى بخط عبد الله بن أحمد أجاز لي أن أرويه (٣) عنه، قال الخضر [ب/ق٤٥ب] حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد بن حنبل: عن الرجل يبزق عن يمينه في الصلاة؟ فقال: يكره أن يبزق الرجل عن يمينه في الصلاة وفي غير الصلاة. فقلت له: لم يُكره أن يبزق الرجل عن يمينه في غير الصلاة (٤)؟ قال: أليس عن يمينه الملك؟ فقلت: وعن يساره أيضًا مَلَك. فقال: الذي عن يمينه يمينه الملك؟ فقلت: وعن يساره أيضًا مَلَك. فقال: الذي عن يمينه

<sup>(</sup>١) قال ناسخ (ظ): «لعله: كتبه».

<sup>(</sup>٢) من (ع) فقط.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «أروي».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ت، ب، ظ): «في الصلاة وفي غير الصلاة» إلى هنا.

يكتب الحسنات، والذي عن يساره يكتب السيئات»(١).

قال الخلال: «وأخبرنا الخضر بن المثنى الكندي قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال: قال أبي: «لا بأس بأكل ذبيحة المرتد، إذا كان ارتداده إلى يهودية أو نصرانية ولم يكن إلى المجوسية»(٢).

قلت: والمشهور في مذهبه خلاف هذه الرواية، وأن ذبيحة المرتد حرام، رواها عنه جمهور أصحابه ولم يذكر أكثر أصحابه غيرها.

و مما يدل على صِحَّة هذا الكتاب: ما ذكره القاضي أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى، فقال: قرأتُ في كتاب أبي جعفر محمد بن أحمد بن صالح بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن حنبل قال: قرأت على أبي: صالح بن أحمد بن حنبل هذا الكتاب، وقال: هذا كتاب عمله أبي في محبسه، ردًّا على من احتج بظاهر القرآن، وترك ما فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يلزم اتباعه (٣).

وقال الخلال في كتاب «السنة»: «أخبرني عبيد الله(٤) بن حنبل

<sup>(</sup>١) انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح الحنبلي (٣/ ١٤٢ ـ ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) وقع في (ب، ظ): «وكذلك إلى مجوسية» بدل «ولم يكن إلى مجوسية» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٦٥).

<sup>(</sup>٤) في (ب، ظ): «عبد الله».

أخبرني أبي حنبل بن إسحاق قال: قال عمِّي - يعني أحمد بن حنبل -: نحن نؤمن أن الله تعالى على العرش استوى(١) كيف شاء وكما يشاء، بلا حدِّه ولا صفة ببلغها واصف أو يحده أحد، فصفات [ظ/ق١٥] الله له ومنه، وهو كما وصف نفسه، لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية، وهو يدرك الأبصار، وهو عالم الغيب والشهادة وعلَّام الغيوب(٢).

قال الخلال: وأخبرني على بن عيسى أن حنبلًا حدثهم، قال: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تُروى: أن الله سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا، وأن الله يُرى، وأن الله يضع قدمه، وما أشبه هذه الأحاديث؟ فقال أبو عبد الله: نؤمن بها ونصدق بها ولا نرد منها شيئًا، ونعلم أن ما جاء به رسول<sup>(٣)</sup> الله صلى الله عليه وآله وسلم حق إذا كانت بأسانيد صحاح(٤)، ولا نرد على الله قوله، ولا يوصف بأكثر مما وصف به نفسه؛ بـــلاحـــدِّ ولا غايـــة: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ ، شَيْ أَيُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْمَصِيرُ ﴾ (٥) [الشوري/ ١١].

<sup>(</sup>١) سقط من (ب، ت).

<sup>(</sup>٢) انظر نحوه في: درء تعارض النقل والعقل (٢/ ٣١، ٣٢).

<sup>(</sup>٣) في (أ، ب، ت): «الرسول».

<sup>(</sup>٤) في (أ،ت،ع): «أسانيد صحاح».

<sup>(</sup>٥) انظر: درء تعارض العقل والنقل (٢/ ٣٠، ٣١).

وقال حنبل في موضع آخر عن أحمد: ليس كمثله شيء في ذاته (١)، كما وصف نفسه، قد أجمل الله تبارك وتعالى الصفة لنفسه، فحد لنفسه صفة ليس يشبهه شيء، وصفاته غير محدودة ولا معلومة [ب/ق٥٥] إلا بما وصف به نفسه. قال: فهو سميع بصير بلاحدٌ ولا تقدير، ولا يبلغ الواصفون صفته، ولا نتعدى القرآن والحديث، فنقول كما قال، ونصفه بما وصف نفسه ولا نتعدى ذلك، ولا يبلغ صفته الواصفون.

نؤمن بالقرآن كله، محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، وما وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوة بعبده يوم القيامة ووضعه كنفه عليه؛ فهذا كله يدل على أن الله سبحانه وتعالى يُرى في الآخرة، والتحديد في هذا كله بدعة، والتسليم فيه بغير صفة ولا حدِّ إلا ما وصف به نفسه. سميع بصير، لم يزل متكلمًا عالمًا غفورًا عالم الغيب والشهادة علام الغيوب، فهذه صفات وصف بها نفسه لا تُدفع ولا تُردُّ، وهو على العرش بلا حدِّ، كما قال تعالى: ﴿ثُمُّ السَّوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الفرقان/ ٥٩]، كيف شاء، المشيئة إليه والاستطاعة إليه (٢)، ليس كمثله شيء، وهو خالق كل شيء، وهو [كما وصف نفسه] شيء، وهو المشبهة. والمشبهة.

<sup>(</sup>١) في (ع) فقط «في ذاته و لا في صفاته».

<sup>(</sup>٢) في (أ، ب، ت، ظ،ع): «إليه».

<sup>(</sup>٣) من درء التعارض (٢/ ٣١).

قلت له (۱): والمشبهة ما تقول؟ قال: من قال: بصر كبصري، ويد كيدي، وقدم كقدمي؛ فقد شبَّه الله سبحانه بخلقه.

وكلام أحمد في هذا كثير فإنه امُتِحن بالجهمية، وجميع المتقدمين من أصحابه على مثل منهاجه في ذلك؛ وإن كان بعض المتأخرين منهم دخل<sup>(٢)</sup> في نوع من البدعة التي أنكرها الإمام أحمد، ولكن الرعيل الأول من أصحابه كلهم وجميع أئمة الحديث قولهم قوله.

أقوال أئمة أهل الحديث الذين رفع الله تعالى منارهم (٣) في العالمين وجعل لهم لسان صدق في الآخرين

ذكر قول إمامهم وشيخهم (٤): الذي روى له (٥) كل محدِّث: أبي هريرة رضي الله عنه:

روى الدارمي [ظ/ق ٥ ٥ ب] عنه في كتاب «النقض» بإسناد جيد قال لما أُلقيَ إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار قال: «اللهم إنك في السماء واحد، وأنا في الأرض واحد أعبدك»(٦).

<sup>(</sup>١) من (أ، ظ،ع).

<sup>(</sup>٢) في (أ، ت،ع): «يدخل».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «منازلهم».

<sup>(</sup>٤) في (أ): «شيخهم وإمامهم».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «عنه».

<sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه (ص/١٤٦).

ذكر قول إمام الشام (١) في وقته، أحد أئمة الدنيا الأربعة: أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى:

روى البيهقي عنه في «الصفات» أنه قال: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله عز وجل فوق عرشه. ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته»، وقد تقدم حكاية ذلك عنه (٢).

ذكر (٣) قول إمام أهل (٤) الدنيا [ب/ق٥٥ب] في وقته: عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى:

وقد صح عنه صحةً قريبة من التواتر أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: «بأنه فوق سلمواته على عرشه، بائن من خلقه».

ذكره البيهقي، وقبله الحاكم، وقبله عثمان الدارمي(٥) وقد تقدم(٦).

<sup>(</sup>١) في (ب،ع): «الشافعية» وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) في (ص/١٨٦).

<sup>(</sup>٣) ليس في (ظ،ع).

<sup>(</sup>٤) من (أ، ظ،ع).

<sup>(</sup>٥) في (ت، ظ،ع): «الدارمي عثمان».

<sup>(</sup>٦) سقط من (ب): «وقد تقدُّم» راجع (ص/ ١٩١).

### قول حماد بن زيد إمام وقته رحمه الله تعالى:

تقدم عنه قوله في (١) الجهمية: «إنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء شيء. وكان من أشد الناس على الجهمية»(٢).

### قول يزيد بن هارون رحمه الله تعالى:

قال عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «السنة»: حدثنا عباس (٣) حدثنا شاذ (٤) بن يحيى قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يَقِرُ (٥) في قلوب العامة فهو جهمى (٦).

قال شيخ الإسلام: والذي يَقِرُ (٧) في قلوب العامة: هو ما فطر الله تعالى عليه الخليقة من توجهها لربها تعالى (٨) عند النوازل والشدائد

<sup>(</sup>١) سقط من (أ، ت، ع).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (ص/۱۹۳–۱۹٤).

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ، ت،ع): «حدثنا عباس».

<sup>(</sup>٤) في (ب، ظ): «شداد» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في (ب، ظ،ع): «تقرّر»، قال الذهبي في العلو (٢/ ١٠٣١): يَقِرُ: مخفَّف.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (ص/ ٢٦٨)، وعبد الله بن أحمد في السنة رقم (٦) . (١١١٠) وسنده حسن.

<sup>(</sup>٧) في (ب، ظ،ع): «تقرّر».

<sup>(</sup>٨) في (أ، ت، ع): «توجُّه قلوبها عند الشدائد».

والدعاء والرغبات إليه تعالى = نحو العلو لا تلتفت يمنة ولا يسرة، من غير مُوقفٍ وَقفهم عليه، لكن (١) فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما من مولود إلا وهو يولد على هذه الفطرة (٢)، حتى يجهمه وينقله إلى التعطيل مَنْ يُقَيَّض له (٣).

### قول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله:

روى عنه غير واحدٍ بإسنادٍ صحيحٍ أنه قال: إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن الله كلَّم موسى، وأن يكون على العرش، أرى أن يُستتابوا؛ فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم (٤).

قال علي بن المديني: لو حُلِّفت لحلفت بين الركن والمقام أني ما رأيت أعلم (٥) من عبد الرحمن بن مهدي (٦).

<sup>(</sup>۱) في (أ، ت، ع): «ولكن».

<sup>(</sup>٢) في (أ): «الفِطَر».

<sup>(</sup>٣) قارن بدرء تعارض العقل والنقل (٦/ ٢٦٦، ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (ص/٢٦٢)، وعبد الله بن أحمد في السنة (٤) ١٤٠٨)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم (٥٠٥، ٥٨٠) وغيرهم. وصححه ابن تيمية والذهبي والمؤلف.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ت).

<sup>(</sup>٦) انظر: مقدمة الجرح والتعديل (١/ ٢٥٢).

قول سعيد بن عامر الضُّبَعي إمام أهل البصرة على رأس المائتين رحمه الله تعالى:

روى ابن أبي حاتم عنه في كتاب «السنة» أنه ذُكِر عنده الجهمية فقال: هم شر قولًا من اليهود والنصارى، وقد أجمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم: ليس على العرش شيء (١).

قول عبَّاد بن العوَّام أحد أئمة الحديث بواسط رحمه الله:

قال: كلَّمت بشرًا المريسي وأصحابه فرأيت آخر كلامهم يقولون: ليس في السماء شيء. أرى والله أن لا يُناكحوا ولا يُوارثوا(٢).

قول عبد الله بن مسلمة القعنبي شيخ البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى:

قال بيان بن أحمد: كنا عند القعنبي [ظ/ق٢٥] فسمع رجلًا من الجهمية يقول: الرحمن على العرش استولى. فقال القعنبي: من لا

<sup>(</sup>۱) نقله بتمامه شيخ الإسلام ابن تيمية في در التعارض (٦/ ٢٦١)، ونقض التأسيس (١/ ١٨٨)، وعزاه لعبدالله بن أحمد في السنة، ولابن أبي حاتم في الردعلى الجهمية.

قلت: لم أجده في كتاب السنة لعبد الله المطبوع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة رقم (٦٥، ١٦٥)، والخلال في السنة (١٧٥٣، ١٧٥٦).

يوقن (١) أن [ب/ق٥٦] الرحمن على العرش استوى كما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي (٢).

قال البخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى في كتاب «خلق أفعال العباد»: عن يزيد بن هارون مثله سواء، وقد تقدم (٣).

# قول علي بن عاصم شيخ الإمام أحمد رحمهما الله تعالى:

صحَّ عنه أنه قال: ما الذين قالوا: إن لله سبحانه ولدًا أكفر من الذين قالوا: إن الله سبحانه لم يتكلم (٤).

وقال: احذروا من المريسي وأصحابه فإن كلامهم الزندقة، وأنا كلمت أستاذهم فلم يُثْبِت أن في السماء إللها(٥).

حكاه عنه غير واحد ممن صنّف في «السنة».

وقال يحيى بن على بن عاصم: كنت عند أبي فاستأذن عليه

<sup>(</sup>١) في (أ، ت،ع): «يؤمن».

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد العزيز القحيطي في تصانيفه كما في العلو للذهبي (٢/ ١٠٦٥) رقم (٢)

<sup>(</sup>٣) في (ص/ ٣٢٥)، وانظر: خلق الأفعال للبخاري (ص/ ٢٤) رقم (٦٣).

<sup>(</sup>٤) ذكره البخاري في خلق أفعال العباد رقم (٢٢).

<sup>(</sup>٥) ذكره البخاري في خلق أفعال العباد رقم (٢٣). وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (١٩١) بنحوه.

المريسي فقلت له: يا أبت (١) مثل هذا يدخل عليك! فقال: وما له؟ فقلت: إنه يقول: إن القرآن مخلوق، ويزعم أن الله معه في الأرض، وكلامًا ذكرته، فما رأيته اشتد عليه مثل ما اشتد عليه قوله: إن القرآن مخلوق وقوله إن الله معه في الأرض (٢).

ذكر هذين الأثرين عنه عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب «الرد على الجهمية».

### قول وهب بن جرير رحمه الله تعالى:

صحَّ عنه أنه قال: إياكم ورأي جهم؛ فإنهم يحاولون أن ليس في السماء شيء، وما هو إلا من وحي إبليس، وما هو إلا الكفر.

حكاه محمد بن عثمان الحافظ (٣) في رسالته في «السنة».

وقال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب «خلق الأفعال»(٤):

وقال وهب بن جرير: الجهمية الزنادقة إنما يريدون أنه ليس على العرش استوى.

<sup>(</sup>١) في (أ، ب، ظ): (يا أبه).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (٧/ ٦٣) مطولًا، وابن حبان في الثقات (٩/ ٢٥٨) مختصرًا.

 <sup>(</sup>٣) هو الذهبي، ورسالته في السنة هي «العرش» وقد أكثر عنه، ويحتمل أنها «العلو».
 والأثر أخرجه في العرش (٢/ ٢٦٨) (١٨٤) وفي العلو (٢/ ٢٩٩) (٣٩٦).

<sup>(3)</sup> (ص/ ۱۳) رقم (٦)، وقد تقدم في (ص/ ١٩٥).

قول عاصم بن علي أحد شيوخ النَّبَل، شيخ البخاري وغيره، أحد الأئمة الحفَّاظ الثقات حدَّث عن شعبة، وابن أبي ذئب، والليث رحمهم الله تعالى:

قال الخطيب: وجَّه المعتصم مَنْ يحزر<sup>(۱)</sup> مجلسه في جامع الرصافة، وكان عاصم يجلس على سطح الرحبة، ويجلس الناس في الرحبة وما يليها<sup>(۲)</sup>، فعظم الجمع مرة<sup>(۳)</sup> جدَّا حتى قال أربع عشرة مرةً: حدثنا الليث بن سعد، والناس لا يسمعون لكثرتهم، فحزر المجلس فكان عشرين ومائة ألف رجل<sup>(3)</sup>.

قال يحيى بن معين فيه: هو سيد المسلمين (٥).

قال عاصم: ناظرت جهميًا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربًا(٦).

قال شيخ الإسلام: كان الجهمية يدورون على هذا [ب/ق٥، ١]،

<sup>(</sup>١) في (أ،ع): «يحرز».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «بينهما».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «يومًا».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (٢٤٢/١٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الخطيب في تاريخه (٢٤٢/١٢).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية كما في درء التعارض (٦/ ٢٦١)،
 ونقض التأسيس (١/ ١٨٩).

ولم يكونوا يصرحون به لوفور السلف والأئمة وكثرة أهل السنة، فلما بعد العهد وانقرض الأئمة صرَّح أتباعهم بما كان أولئك يشيرون إليه ويدورون حوله، قال: وهكذا [ظ/ق٢٥ب] ظهرت البدع، كلما طال الأمر وبعد العهد اشتد أمرها وتغلظت. قال: وأول بدعة ظهرت في الإسلام بدعة القدر والإرجاء، ثم بدعة التشيع، إلى أن انتهى الأمر إلى الاتحاد والحلول وأمثالهما.

قول الإمام عبد العزيز بن يحيى الكناني صاحب الشافعي رحمهما الله تعالى:

له كتاب في «الرد على الجهمية» قال فيه: باب قول الجهمي في قوله تعالى: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴾! زعمت الجهمية أن معنى استوى: استولى، مِن قول العرب: استوى فلان على مصر يريدون استولى عليها، قال: فيقال له: هل يكون خلقٌ من خلق الله أتت عليه مدة ليس بمستولي عليه (١)؟ فإذا قال: لا. قيل له: فمن زعم ذلك فهو كافر. فيقال له: يلزمك أن تقول: إن العرش أتت عليه مدة ليس الله بمستولي عليه، وذلك لأنه أخبر سبحانه أنه (٢) خلق العرش قبل السموات عليه، وذلك لأنه أخبر سبحانه أنه (٢) خلق العرش قبل السموات والأرض، ثم استوى عليه بعد خلقهن، فيلزمك أن تقول: المدة التي

<sup>(</sup>١) في (ب): «ليس الله بمستولي عليه»، وفي (ظ): «ليس هو مستولي».

<sup>(</sup>٢) في (ت): «أنه سبحانه»، وفي (أ): «لأنه سبحانه أخبر أنه خلق» والمثبت أولى.

كان (١) العرش [فيها] (٢) قبل خلق السلموات والأرض ليس الله تعالى بمستولِ عليه فيها، ثم ذكر كلامًا طويلًا في تقرير العلو والاحتجاج عليه (٣).

ذكر قول جرير بن عبد الحميد: شيخ إسحاق بن راهويه وغيره من الأئمة رحمهم الله تعالى:

قال: كلام الجهمية أوله عسل، وآخره سُمُّ، وإنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء إله.

رواه ابن أبي حاتم في كتاب «الرد على الجهمية»(٤).

ذكر قول عبد الله بن الزبير الحُميدي أحد شيوخ النبل شيخ البخاري إمام أهل الحديث والفقه في وقته، وهو أول رجل افتتح به البخارى «صحيحه»:

قال: وما نطق به القرآن والحديث مثل قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بَمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة/ ٦٤]، ومثل

<sup>(</sup>١) في (ت): «كان على»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) من درء التعارض، وسقط من جميع النسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل (٦/ ١١٥، ١١٦).

<sup>(</sup>٤) كما في درء تعارض العقل والنقل (٦/ ٢٦٥)، ونقض التأسيس (١/ ١٩٩، ٢٠٠)، والعلو للذهبي (٢/ ٩٨٥) رقم (٣٦٠).

قوله تعالى: ﴿وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِينَتُ بِيَمِينِهِ ﴾ [الزمر/ ٢٧]، وما أشبه هذا من القرآن والحديث = لا نزيد فيه، ولا نفسِّره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، ونقول: ﴿الرَّحْنَنُ [ب/ق٧٥أ]عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه/٥]، ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي (١).

وليس مقصود السلف بأن من أنكر لفظ القرآن يكون جهميًّا مبتدعًا، فإنه يكون كافرًا زنديقًا، وإنما مقصودهم من أنكر معناه وحقيقته (٢).

قول نُعَيم بن حماد الخزاعي أحد شيوخ النَّبَل شيخ البخاري رحمهما الله تعالى:

قال في قوله: ﴿وَهُو مَعَكُونَ ﴾ [الحديد/٤] معناه (٣): لا يخفى عليه خافية بعلمه، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجُوَىٰ ثَلَائَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة/٧] أراد أن لا تخفى عليه خافية (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: أصول السنة للحميدي (٢/ ٥٤٦، ٥٤٧) المطبوع في آخر مسنده. ومن طريقه أخرجه: ابن منده في التوحيد (٣/ ٤٠٩) رقم (٩٠٣)، والذهبي في العلو (٢/ ١٠٧٠) رقم (١٠٧٠) رقم (٤١٥) وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «أو حقيقته».

<sup>(</sup>٣) في (ب، ظ): «معناها».

<sup>(</sup>٤) ذكره الذهبي في العلو (٢/ ١٠٩٢) رقم (٤٢٨).

قال البخاري<sup>(۱)</sup>: سمعته يقول: من شبّه الله تعالى بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما [ظ/ق٥٥] وصف الله تعالى به نفسه (۲) و لا رسوله ﷺ تشبيهًا (۳).

### قول عبد الله بن أبي جعفر الرازي رحمه الله تعالى:

قال صالح بن الضريس: «جعل عبد الله بن أبي جعفر الرزاي(٤) يضرب قرابةً له بالنعل على رأسه، يرى رأي جهم، ويقول: لا حتى تقول: الرحمن على العرش استوى، بائن من خلقه».

ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب «الرد على الجهمية»(٥).

<sup>(</sup>۱) كذا في جميع النسخ وهو وهم، فليس هو البخاري محمد بن إسماعيل، إنما هو محمد بن إسماعيل الترمذي أبو إسماعيل السلمي، فلعل المؤلف: رأى محمد بن إسماعيل فسبق إلى ذهنه أنه البخاري صاحب الصحيح، فكتب البخاري.

<sup>(</sup>Y) سقط من (ت): «فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى، المختار ـ الردعلى الجهمية (٣/ ١٤٦) (١٠٦)، وابن أبي حاتم في الردعلى الجهمية كما عند اللالكائي رقم (٣٦)، والذهبي في العلو (٣/ ١٠٩٣) رقم (٢٣٩).

قال الذهبي: سمعناه بأصح إسناد ثم ذكره في السير (١٠/ ٦١٠).

<sup>(</sup>٤) ليس في (ب).

<sup>(</sup>٥) كما في نقض التأسيس (١/ ١٩٧، ١٩٨)، ودرء تعارض العقل والنقل (٦/ ٢٦٥) لابن تيمية، والعلو للذهبي (٢/ ١٠٤٨) رقم (٤٠٢).

## قول الحافظ أبي معمر القطيعي (١) رحمه الله:

ذكر $^{(7)}$  ابن أبي حاتم عنه أنه قال: آخر كلام الجهمية $^{(7)}$  أنه ليس في السماء إله $^{(3)}$ .

# قول بشر بن الوليد(٥) وأبي يوسف(٦) رحمهما الله تعالى:

روى ابن أبي حاتم قال: جاء بشر بن الوليد إلى أبي يوسف فقال له: تنهاني عن الكلام وبشر المريسي وعلى الأحول وفلان يتكلمون. فقال: وما يقولون؟ قال: يقولون: إن الله في كل مكان. فبعث أبو يوسف وقال: علي بهم، فانتهوا إليه، وقد قام بشر، فجيء بعلي الأحول والشيخ الآخر، فنظر أبو يوسف إلى الشيخ وقال: لو أن فيك موضع أدب لأوجعتك، وأمر به إلى الحبس، وضرب على الأحول وطُوِّف (٧) به، وقد استتاب

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن جعفر بن حمدان، مسنِد العراق في عصره، وراوي مسند الإمام أحمد، توفي سنة ٣٦٨هـ.

<sup>(</sup>٢) في (أ، ت، ع): «ذكره».

<sup>(</sup>٣) في (مط): «الجهمي».

<sup>(</sup>٤) ذكره الذهبي في العلو (٢/ ١١٠٥) رقم (٤٣٥) عن ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٥) هو الكندي، قاضي بغداد، أخذ العلم عن أبي يوسف، توفي سنة ٢٣٨هـ.

<sup>(</sup>٦) هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، صاحب أبي حنيفة، صاحب كتاب «الخراج»، توفي سنة ١٨٢هـ.

<sup>(</sup>٧) في (أ، ت): «وطِيف به».

أبو يوسف بشر المريسي لمّا أنكر أن الله يكون فوق عرشه.

وهي قصة مشهورة ذكرها عبد الرحمن بن أبي حاتم (١) وغيره. وأصحاب أبي حنيفة المتقدمون على هذا.

قال محمد بن الحسن رحمه الله: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن [ب/ق٧٥ب] والأحاديث التي جاء (٢) بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة (٣) الرب عز وجل، من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر شيئًا من ذلك فقد خرج ممًّا كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا؛ ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة؛ لأنه وصفه بصفة لا شيء.

وقال محمد رحمه الله تعالى أيضًا في الأحاديث التي جاءت أن الله تعالى يهبط إلى سماء الدنيا ونحو هذا هذه الأحاديث قد رواها الثقات، فنحن نرويها، ونؤمن بها، ولا نفسرها.

<sup>(</sup>۱) في الرد على الجهمية كما في نقض التأسيس لابن تيمية (١/ ١٩٤ ـ ١٩٦)، والذهبي في العلو (٢/ ٩٩٩) (٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) في (ع، مط): «جاءت».

<sup>(</sup>٣) في (مط): «صفات».

ذكر ذلك عنه (١) أبو القاسم اللالكائي (٢). وهذا تصريح منه بأن من قال بقول جهم فقد فارق جماعة المسلمين.

وقد<sup>(٣)</sup> ذكر الطحاوي في اعتقاد أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله تعالى ما يوافق هذا، وأنهم أبرأ الناس من التعطيل والتجهم.

فقال في عقيدته المعروفة (٤): «وأنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه» (٥).

### قول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى:

ذكر الثعلبي عنه (٦) في «تفسيره» (٧) قال ابن عيينة (٨): ثم استوى على العرش: صعد.

<sup>(</sup>١) ليس في (ب).

<sup>(</sup>۱) لیس فی (ب).

<sup>(</sup>٢) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٣/ ٤٣٢، ٤٣٣) رقم (٧٤١، ٧٤١).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) بالعقيدة الطحاوية  $(-\infty)$ 

<sup>(</sup>٥) انظرها مع شرح ابن أبي العز الحنفي (٢/ ٣٩٢-٣٩٤).

<sup>(</sup>٦) من (ظ، ب).

<sup>(</sup>٧) هو «الكشف والبيان»، ولم أجد هذا النقل عن سفيان بن عيينة في جميع المواضع من تفسيره التي ذكر فيها لفظ «الاستواء»، وكذلك لم أجده في مختصره تفسير البغوي «معالم التنزيل»، وإنما ذكر لفظ «صعد» ونسبه لأبي عبيدة معمر بن المثنى صاحب كتاب «مجاز القرآن».

<sup>(</sup>A) في (ظ): «قتيبة».

قول خالد بن سليمان أبي معاذ البلخي أحد الأئمة (١) رحمه الله تعالى:

روى عبد الرحمن بن أبي حاتم عنه بإسناده قال: كان جهم على معبر ترمذ [ظ/ق٥٩٠]، وكان فصيح اللسان لم يكن له علم ولا مجالسة أهل العلم، فكلمه السُّمَنِية فقالوا: صِف لنا ربك الذي تعبده؟ فدخل البيت لا يخرج. ثم خرج إليه بعد أيام فقال: هو هذا الهواء، مع كل شيء، وفي كل شيء، ولا يخلو منه شيء».

قال أبو معاذ: كذب عدو الله، إن الله في السماء على العرش (7) كما وصف نفسه (7).

وهذا صحيح عنه، وأول من عُرف عنه في هذه الأمة إنكار أن يكون الله فوق سلمواته (٤) على عرشه هو جهم بن صفوان، وقبله الجعد بن درهم، ولكن الجهم هو الذي دعا إلى هذه المقالة وقررها، وعنه أُخِذَت.

<sup>(</sup>١) كان من تلامذة أبي حنيفة، وأحد أثمة الرأي ببلخ. توفي سنة ١٩٩هـ.

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «عرشه».

<sup>(</sup>٣) ذكره اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٣/ ٣٨٠) رقم (٦٣٥٩) عن ابن أبي حاتم.

وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٢/ ٣٣٧) رقم (٩٠٤) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «سمائه».

فروى ابن أبي حاتم وعبد الله بن أحمد في كتابيهما في «السنة» عن شجاع ابن أبي نصر - أبي نعيم البلخي (١) [ب/ق٥٥] وكان قد أدرك جهمًا قال: كان لجهم صاحب يكرمه ويقدِّمه على غيره، فإذا هو قد وقع به، فصيح به، ونذر (٢) به، وقيل له: لقد كان يكرمك فقال: إنه قد جاء منه ما لا يُحْتَمل، بينما هو يقرأ طه والمصحف في حِجْره فلما أتى على هذه الآية: ﴿الرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه/٥] قال: لو (٣) وجدت السبيل إلى أن أحُكَّها من المصحف لفعلت، فاحتملت هذه. ثم إنه بينما هو يقرأ آية إذ قال: ما أظرف محمدًا حين قالها. ثم بينما هو يقرأ (٤) طسم القصص والمصحف في حِجره - إذ مرَّ بذكر موسى عليه الصلاة والسلام، فدفع المصحف بيديه ورجليه، وقال: أي شيء هذا؟ ذكره ههنا، فلم يتم المصحف بيديه ورجليه، وقال: أي شيء هذا؟ ذكره ههنا، فلم يتم ذكره (٥).

فهذا شيخ النافين لعلو الرب على عرشه ومباينته لخلقه.

(١) هو المقرئ، شُئل عنه الإمام أحمد فقال: بخ بخ، وأين مثل شجاع اليوم؟

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ، ت)، وفي (ب، ظ) غير منقوطة، ووقع في (ع): «برز».

<sup>(</sup>٣) في خلق أفعال العباد للبخاري: «قال: أما والله لو وجدت».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ت): «آية إذ قال: ما أظرف محمدًا حين قالها، ثم بينما هو يقرأ».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية كما في العلو (٢/ ١٠١٥) (٣٧٩)، والبخاري في خلق أفعال العباد ٢٢٦، رقم (٧٠)، وعبد الله بن أحمد في السنة رقم (١٩٠).

وسنده صحيح.

وذكر ابن أبي حاتم (١) بإسناده عن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فقال رجل عندها: الله على عرشه. فقالت: محدود على محدود؟! فقال الأصمعى: هي كافرة بهذه المقالة (٢).

فهذه المقالة إماماها(٣) هذا الرجل وامرأته، وما أولاه بأن يصلى ﴿ نَارًا ذَاتَ لَهُ إِن يُ وَامْرَأَتُهُ, حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ﴾ [المسد/٤،٥].

قول إسحاق بن راهويه إمام أهل المشرق نظير أحمد رحمهما الله تعالى:

قال حرب<sup>(٤)</sup> بن إسماعيل الكرماني صاحب أحمد: قلت لإسحاق ابن راهويه: قول الله عز وجل: ﴿مَا يَكُونُ مِن مَّعَوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُم ﴾ [المجادلة/٧] كيف تقول فيه<sup>(٥)</sup>؟ قال: حيث ما كنت فهو أقرب إليك<sup>(٢)</sup> من حبل الوريد، وهو بائن من خلقه»<sup>(٧)</sup> ثم قال: وأعلى شيء

<sup>(</sup>١) في (أ،ت): احاتم عنه ال

<sup>(</sup>٢) ذكره شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (٥/ ٥٣)، والذهبي في العلو (٢/ ١٠٤١). (٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) في (أ، ت): «إمامها» وهو خطأ. وسقطت هذه الكلمة من (ع).

<sup>(</sup>٤) في (ظ، ب): «أحمد» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «إليه».

<sup>(</sup>٧) انظر: مسائل حرب الكرماني (ص/ ٤١٢).

وأخرجه الهروي في ذم الكلام (٤/ ٣٣٧) رقم (١٢٠٨) من طريق: حرب الكرماني به.

في ذلك وأثبته قول الله عز وجل: ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ (١) [طه/ ٥].

وقال الخلال في كتاب «السنة»: أخبرنا أبو بكر المَرُّوذي حدثنا محمد بن الصباح النيسابوري حدثنا سليمان بن داود الخفّاف قال: قال إسحاق بن راهويه: قال الله عز وجل: ﴿الرَّحَنُ [ظ/ق٤٥أ]عَلَى الْعَرْشِ استوى بن راهويه: قال الله عز وجل: ﴿الرَّحَنُ [ظ/ق٤٥أ]عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى ﴾. إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى، ويعلم كل شيء أسفل الأرض السابعة، وفي قعور البحار(٢)، ورؤوس الجبال وبطون الأودية وفي كل موضع، كما يعلم ما في السموات السبع، وما دون العرش، أحاط بكل شيء علمًا، ولا (٣) تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات البر(٤) والبحر إلا قد [ب/ق٥٠٠] عرف ذلك كله وأحصاه، لا يعجزه معرفة شيء عن معرفة غيره.

(5) 5/ a) 46/ ... Ni in ... a 15/ ... 15/ (1)

<sup>(</sup>١) انظر: مسائل حرب «في الاستواء» (ص/ ١٤).

<sup>(</sup>۲) إلى هنا انتهى النقل لهذه الرواية كما في درء التعارض (٦/ ٢٦٠).

وقال في درء التعارض: وفي رواية: «ورؤوس الجبال... إلخ».

<sup>(</sup>٣) في الدرء «فلا».

<sup>(</sup>٤) في درء التعارض (٦/ ٢٦٠): «ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس».

وقال السراج: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: دخلت يومًا على عبد الله بن طاهر (١) وعنده منصور بن طلحة (٢)، فقال لي منصور: يا أبا يعقوب تقول: إن الله ينزل كل ليلة (٣)؟ قلت له: ونؤمن p(3) إذا أنت لا تؤمن أن الله في السماء، لا تحتاج أن تسألني، فقال له عبد الله (٥). ألم أنهك عن هذا الشيخ (٢)؟!

ذكر $^{(\vee)}$  قول حافظ الإسلام يحيى بن معين رحمه الله تعالى:

روى ابن بطة عنه في «الإبانة»(٨) بإسناده، قال: إذا قال لك الجهمي

(۱) وقع في جميع النسخ «طاهر بن عبد الله» والتصويب من السير ومصدر التخريج. وهو الأمير العادل حاكم خراسان وما وراء النهر، وكان أميرًا مطاعًا سائسًا مهيبًا جوادًا ممدحًا، وله يد في النثر والنظم، تو في ٢٣٠هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٠/ ٦٨٤، ٦٨٥).

(٢) هو رجل من أهل البدع والأهواء.

(٣) في (ب): «ليلة إلى سماء الدنيا».

(٤) في (ظ): «تؤمن إذا».

(٥) في جميع النسخ، وذم الكلام: «طاهر» وهو خطأ، كما سبق.

(٦) أخرجه أبو إسماعيل الهروي الأنصاري في «ذم الكلام وأهله» (٤/ ٣٢٦، ٣٢٥) رقم (١١٩٣).

(٧) ليس في (ب، ظ).

(٨) كما في المختار من الإبانة «الرد على الجهمية» (٣/ ٢٠٦) رقم (١٦١).
 وسنده صحيح.

كيف ينزل؟ فقل: كيف صعد<sup>(١)</sup>؟».

قول الإمام حافظ أهل<sup>(٢)</sup> المشرق وشيخ الأئمة عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله:

قال فيه أبو الفضل القرَّاب: « ما رأيت مثل عثمان بن سعيد، والآرأى عثمان مثل نفسه (٣).

أخذ الأدب عن ابن الأعرابي، والفقه عن البويطي، والحديث عن يحيى بن معين وعلي بن المديني، وأثنى عليه أهل العلم، صاحب كتاب «الرد على الجهمية»، و «النقض على بشر المريسي».

وقال في كتابه «النقض على بشر»: وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه فوق سمواته، ولا<sup>(3)</sup> ينزل قبل يوم القيامة إلى الأرض. ولم يشكّوا أنه ينزل يوم القيامة ليفصل بين عباده ويحاسبهم ويثيبهم، وتشقق السماء<sup>(٥)</sup> يومئذ لنزوله وتنزل الملائكة تنزيلًا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، كما قال الله<sup>(٢)</sup> سبحانه

<sup>(</sup>١) في (ع، مط): «يصعد»، والمثبت أولى كما في مصدر التخريج، وباقي النسخ.

<sup>(</sup>٢) ليس في (ب).

<sup>(</sup>٣) انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (٢/ ٦٢٢).

<sup>(</sup>٤) في النقض على بشر: (وأنه لا ينزل...) وكذا في (ع).

<sup>(</sup>٥) في (أ، ظ،ع): «السماوات».

<sup>(</sup>٦) يشير إلى قوله: ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاةُ بِٱلْفَكِمِ وَنُزِلَ ٱلْمَلَيِّكَةُ تَنْزِيلًا ﴾ [الفرقان/ ٢٥].

ورسوله ﷺ، فلمّا لم يشك المسلمون أن الله لا ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لشيء من أمور الدنيا علموا يقينًا أن ما يأتي الناس من العقوبات إنما هو أمره وعذابه بقوله: ﴿فَأَتَ اللّهُ بُنّيَنَهُم مِنَ الْقَوَاعِدِ ﴾ [النحل/٢٦] إنما هو أمره وعذابه»(١).

وقال في موضع آخر من هذا الكتاب<sup>(۲)</sup> وقد ذكر الحلول: «ويحك هذا المذهب أنزه لله تعالى من السوء أم مذهب من يقول: هو بكماله و جماله<sup>(۳)</sup> وعظمته وبهائه فوق عرشه فوق سلمواته، وفوق جميع الخلائق<sup>(٤)</sup> في أعلى مكان وأطهر مكان، حيث لا خلق هناك ولا إنس ولا جان فأيّ الحزبين أعلم بالله وبمكانه وأشد تعظيمًا وإجلالًا له؟».

وقال في هذا الكتاب (٥): «علمه بهم من (٦) فوق العرش محيط، وبصره فيهم نافذ، وهو بكماله فوق عرشه [ب/ق٥٥] والسلوات، ومسافة ما بينهن بينه وبين خلقه في الأرض فهو كذلك معهم، رابعهم

<sup>=</sup> وقوله: ﴿وَيَمْ ِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْفَهُمْ يَوْمَهِ لِمُنْسِدٌ ﴾ [الحاقة/ ١٧].

<sup>(</sup>١) انظر: النقض على بشر المريسي (ص/ ١٥٤، ١٥٥).

<sup>(</sup>۲) النقض (ص/۲٤۸).

<sup>(</sup>٣) في (أ، ت، ظ): «وجلاله».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «خلقه».

<sup>(</sup>٥) (ص/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٦) من النقض.

وخامسهم وسادسهم... وإنما يُعْرَف فضل [ظ/ق٥٥ب] الربوبية وعظم القدرة بأن الله من فوق عرشه (١)، ومع بعد المسافة بينه وبين الأرض، يعلم ما في الأرض».

وقال في موضع آخر من الكتاب (٢): «والقرآن كلام الله، وصفة من صفاته، خرج منه كما شاء أن يخرج، والله بكلامه وعلمه وقدرته (٣) وسلطانه و جميع صفاته غير مخلوقة، وهو بكماله على عرشه».

وقال في موضع آخر<sup>(3)</sup> وقد ذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل في شأن الروح وقبضها ونعيمها وعذابها، وفيه «فيُصعد بروحه حتى يُنتهى بها إلى سماء الدنيا فيستفتح لها» إلى أن قال: «حتى يُنتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في علِّيين في السماء السابعة، وأعيدوه إلى الأرض...» وذكر الحديث، ثم قال: وفي قوله: ﴿لاَ نُفَنَّحُ لَهُمُ أَبُوَبُ السَّمَاءِ وَلَى الأرواحِ والأعمال (٥) إلى السماء، ولما غُلِقت فوق السماء، ولما غُلِقت

<sup>(</sup>۱) من قوله: «والسماوات ومسافة ما بينهن...» إلى هنا سقط من (ت).

<sup>(</sup>٢) (ص/ ٥٧٤).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «بقدرته وعلمه وكلامه».

<sup>(</sup>٤) من كتاب الرد على الجهمية (ص/ ٥٩،٥٨).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ظ).

أبواب السماء عن قوم وفُتحت لآخرين».

وقال في موضع آخر (١): «وقد بلغنا: أن حملة العرش حين حملوا العرش وفوقه الجبار جلّ جلاله في عزته وبهائه ضعفوا عن حمّله، واستكانوا وجثوا على ركبهم، حتى لُقّنوا: لا حول ولا قوة إلا بالله، فاستقلّوا به بقدرة الله وإرادته ـ ثم ساق بإسناده عن معاوية بن صالح: أول ما خلق الله حين كان عرشه على الماء حملة العرش، فقالوا: ربنا لم خلقتنا؟ فقال: خلقتكم لحمل عرشي، فقالوا: ربنا ومن يقوى على حمل عرشك، وعليه جلالك وعظمتك ووقارك؟ فقال لهم: إني خلقتكم لذلك، قالوا: ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك؟ قال: فيقولون كلى حمل عرشي، قال: فيقولون فلك مرارًا، قال: فقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله».

وقال في موضع آخر (۲): ولكنا نقول: رب عظيم وملك كريم (۳) كبير نور السماوات والأرض وإله السماوات والأرض، على عرش مخلوق عظيم (٤)، فوق السماء السابعة دون ما سواها [ب/ق٩٥٠] من الأماكن، من لم يعرفه بذلك كان كافرًا به وبعرشه».

<sup>(</sup>١) من النقض (ص/٢٥٢، ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) من النقض (ص/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ، ت، ظ).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «على عرش عظيم، فوق عرش عظيم».

وقال في موضع آخر (١): «في حديث الحصين: كم تعبد؟ فلم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحصين إذ عرف أن إله العالمين في السماء، كما قال النبي على أحصين رضي الله عنه قبل إسلامه كان أعلم بالله الجليل من المريسي وأصحابه مع ما ينتحلون من الإسلام، إذ مَيَّز بين الإله الخالق الذي في السماء وبين الآلهة والأصنام المخلوقة التي في الأرض، قال: وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله سبحانه في السماء وعرفوه بذلك إلا المريسي [ظ/ق٥٥] وأصحابه، حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث».

وقال (٢): «في قول رسول الله ﷺ للأمة: «أين الله؟» تكذيب لمن يقول: هو في كل مكان، وأن الله لا يوصف بأين؛ بل (٣) يستحيل أن يقال: أين هو؟ فالله فوق سلمواته بائن من خلقه، فمن لم يعرفه بذلك لم يعرف الإله(٤) الذي يعبده».

وكتاباه من أجلّ الكتب المصنفة في السنة وأنفعها، وينبغي لكل

<sup>(</sup>١) من النقض (ص/ ٦٢).

<sup>(</sup>۲) في الرد على الجهمية (ص/ ۳۹) رقم (٦٢-٦٦).

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ، وفي الرد على الجهمية: «لأن شيئًا لا يخلو منه مكان» بدل «بل».

<sup>(</sup>٤) في (أ، ت): «إلهه».

طالب سنة مراده الوقوف على ما كان<sup>(١)</sup> عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه<sup>(٢)</sup>. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جدًّا، وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما.

قول قتيبة بن سعيد الإمام الحافظ أحد أثمة الإسلام وحفاظ الحديث من شيوخ الأئمة الذين تجملوا بالحديث عنه:

قال أبو العباس السراج: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة: نعرف ربنا سبحانه بأنه في السماء السابعة على عرشه، كما قال تعالى: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾(٣).

وقال موسى بن هارون: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه، كما قال تعالى: ﴿الرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ السَّوَىٰ ﴾(٤) [طه/ ٥].

<sup>(</sup>١) سقط من (ب): «على ما كان».

<sup>(</sup>۲) في (ب): «أن يقتنيا كتابه».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو بكر النقاش كما في درء التعارض (٦/ ٢٦٠)، ونقض التأسيس (١/ ٢٠٩)، وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث (ص/ ٣٤) رقم (١٧). وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) ذكره الذهبي في العلو (٢/١١٠٣) رقم (٤٣٤).

### قول عبد الوهاب الوراق أحد الأئمة الحفاظ:

أثنى عليه الأئمة وقيل للإمام أحمد رحمه الله: من نسأل بعدك؟ فقال: عبد الوهاب، وهو من شيوخ النَّبُل.

قال عبد الوهاب(١) وقد رُوي حديث ابن عباس رضي الله عنهما [ب/ق، أ] «ما بين السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف نور، وهو فوق ذلك»(٢)، ومن زعم أن الله له لهنا فهو جهمي خبيث، إن الله فوق العرش، وعلمه محيط بالدنيا والآخرة»(٣).

صح ذلك عنه، حكاه عنه محمد بن عثمان (٤) في رسالته في الفوقية، وقال: ثقة حافظ، روى عنه أبو داود والترمذي والنسائي، مات سنة خمسين ومائتين.

#### قول خارجة بن مصعب رحمه الله تعالى:

قال عبد الله بن أحمد في كتاب «السنة»: حدثني أحمد بن سعيد الدارمي ـ أبو جعفر ـ قال: سمعت أبي يقول: سمعت خارجة بن مصعب

<sup>(</sup>١) من (أ، ت): «قال عبد الوهاب»، وليس في (ع) «قال».

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (ص/۱۷۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحافظ أبو أحمد الحاكم العسَّال في كتاب «المعرفة» كما في نقض التأسيس (١/ ١٠٤، ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) هو الذهبي في كتاب العرش (٢/ ٣٣٣)، وانظر العلو للعلي الغفَّار (٢/ ١١٧٧).

يقول: الجهمية كفار؛ أبلغ نساءهم أنهن طوالق لا يحللن لهم، لا تعودوا مرضاهم، ولا تشهدوا جنائزهم. ثم تلا: ﴿طه ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿الرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾(١) [طه/ ١-٥].

قول إمامي أهل الحديث: أبي زرعة وأبي حاتم رحمهما الله تعالى:

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدركا عليه العلماء (٢) في ذلك، فقالا: أدركنا (٣) العلماء في جميع الأمصار حجازًا وعراقًا [ومصرًا] (٤) وشامًا ويَمَنًا، فكان من مذهبهم: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص.

والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق [ظ/ق٥٥ب] بجميع جهاته.

والقدر خيره وشره من الله عز وجل.

وخير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (۱/ ۱۰۵،۱۰۵) رقم (۱۰)، ومن طريقه: الخلال في السنة (٥/ ٨٨، ٨٩) رقم (١٦٩١).

وزادا في آخره: «وهل يكون الاستواء إلا بجلوس؟».

<sup>(</sup>٢) في (مط): «أئمة العلم» مكان «العلماء».

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب): «في ذلك؟ فقالا: أدركنا».

<sup>(</sup>٤) من كتاب أصل السنة واعتقاد الدين، وقد سقطت من جميع النسخ.

عثمان بن عفان ثم على بن أبي طالب رضى الله عنهم أجمعين (١).

وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه، كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ بلا كيف، أحاط بكل شيء علمًا ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَّ مُهُو السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى/ ١١].

وأنه سبحانه يُرى في الآخرة، يَراه أهل الجنة بأبصارهم، ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء.

والجنة حق، والنار حق، وهما مخلوقتان، لا تفنيان أبدًا(٢).

ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم؛ كفرًا ينقل عن الملة، ومن شكَّ في كُفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر، ومن وقف في القرآن فهو جهمي، ومن قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي (٣)، أو قال: القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي (٤)»(٥).

<sup>(</sup>١) من (ت) فقط.

<sup>(</sup>٢) زاد في أصل السنة: «والجنة ثواب لأوليائه».

<sup>(</sup>٣) سقط من (ت، ع): «ومن قال: لفظى بالقرآن مخلوق فهو جهمي».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ظ): «فهو جهمي».

<sup>(</sup>٥) انظر: كتاب أصل السنة واعتقاد الدين لابن أبي حاتم (ص/ ٣٨. ٤٠).

ومن طريقه أخرجه الطبري في صريح السنة رقم (١ ٣٢)، وأبو العلاء الهمداني العطار في فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف (ص/ ٩٠-٩٣) رقم (٣٠)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (١/ ١٧٧) رقم (٣٢١).

قال أبو حاتم: والقرآن كلام الله، وعلمه وأسماؤه وصفاته وأمره ونهيه ليس بمخلوق بجهة من الجهات.

ونقول: إن الله على عرشه بائن من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع [ب/ق٢٠] البصير (١).

ثم ذكر عن أبي زرعة رحمه الله تعالى: أنه سُئل عن تفسير قوله تعالى: ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه/٥] فغضب، وقال: تفسيرها كما تقرأ، هو على العرش استوى، وعلمه في كل مكان، من قال غير ذلك: فعليه لعنة الله(٢).

وهذان الإمامان إماما أهل الرَّيِّ، وهما من نظراء الإمام أحمد والبخاري رحمهما الله تعالى.

قول حرب الكرماني صاحب أحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى، وله مسائل جليلة عنهما:

قال يحيى بن عمار: أخبرنا أبو عصمة قال: حدثنا إسماعيل بن الوليد حدثنا حرب بن إسماعيل قال: والماء فوق السماء السابعة، والعرش على الماء، والله على العرش.

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، اللالكائي (١/ ١٨٠) رقم (٣٢٣)، وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو إسماعيل الهروي في كتابه «الفاروق» كما في مجموع فتاوى ابن تيمية (٥/ ٥٠)، والعلو للذهبي (١١٥٣/١) رقم (٤٦٥).

قلت: هذا لفظه في مسائله (١)، وحكاه إجماعًا لأهل السنة من سائر أهل (٢) الأمصار.

قول إمام أهل الحديث علي بن المديني (٣) شيخ البخاري بل شيخ الإسلام رحمه الله:

قال البخاري: علي بن المديني سيِّد المسلمين.

وقال البخاري: لو قيل لي: ماذا تشتهي؟ لقلت: قلبًا خاليًا، وعلي ابن المديني وأنا أسأله(٤).

قيل له: ما قول الجماعة في الاعتقاد؟ قال: يثبتون الكلام والرؤية ويقولون: إن الله تعالى على العرش استوى. فقيل له: ما تقول في قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجَّوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُم ﴿ فقال: اقرأ أول الآية ﴿أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ ﴾ [المجادلة/٧](٥).

<sup>(</sup>۱) (ص/۹۵۹).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ت).

<sup>(</sup>٣) جاء هذا النص كاملًا في (ظ، ب) بعد قول «سُنيد بن داود» الآتي بعد هذا.

<sup>(</sup>٤) من (ظ) فقط: «وقال البخاري... وأنا أسأله». وانظر نحو مقولة البخاري في تاريخ بغداد (١١/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو إسماعيل الهروي في «الفاروق» كما في مجموع الفتاوى (٥/ ٤٩)، الذهبي في العلو (٢/ ١٠٩) (٤٣٧).

قال البخاري في كتاب «خلق الأفعال»: وقال ابن المديني: القرآن كلام الله غير مخلوق، من قال إنه مخلوق فهو كافر لا يُصلّى خلفه (١).

قال البخاري: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي ابن المديني (٢).

وقال الحسن بن محمد بن الحارث [ظ/ق٥٥]: سمعت علي بن المديني يقول: أهل الجماعة يؤمنون بالرؤية وبالكلام، وأن الله فوق السلوات على العرش استوى. فسُئِل عن قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجُونَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُو رَابِعُهُم ﴿ المجادلة / ٧] الآية؟ فقال: اقرأ ما قبله. يعني علم الله تعالى (٣).

### قول سُنيد بن داود شيخ البخاري رحمهما الله تعالى:

قال أبو حاتم الرازي: حدثنا أبو عمران موسى الطرسوسي قال: قلت لسنيد بن داود: هو على عرشه بائن من خلقه؟ قال: نعم. ألم تسمع قوله تعالى: ﴿وَتَرَى ٱلْمَلَيْكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ ﴾(٤) [الزمر/ ٧٠].

<sup>(</sup>١) انظر: خلق أفعال العباد (ص/ ١٨) رقم (٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ بغداد (١١/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو إسماعيل في الفاروق كما في مجموع الفتاوى (٥/ ٤٩) كما تقدم.

<sup>(</sup>٤) ذكره الذهبي في العلو (٢/ ١٠٩١) (٢٢٤).

# قول إمام أهل الإسلام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله:

قال في كتاب التوحيد من «صحيحه» (١): باب قول الله عز وجل: ﴿ وَكَانَ عَرْشُ أَهُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ [هود/٧]، ﴿ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ... ﴾ [التوبة/١٢٩]. قال أبو العالية: استوى إلى السماء: ارتفع. فسواهن: خلقهن. وقال مجاهد: استوى: علا على العرش [ب/ق٢١]. ثم ساق البخاري (٢) حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها: أنها كانت تفخر على نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سموات.

وذكر تراجم أبواب هذا الكتاب الذي ترجمه بـ «كتاب التوحيد، والرد على الجهمية» ردًّا على أقوال الجهمية التي خالفوا بها الأمة، فمن تراجم أبواب هذا الكتاب:

باب قدول الله تعالى: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَانَ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسَمَآهُ ٱلْخُسُنَىٰ ﴾ (٣) [الإسراء/ ١١٠].

ومن أبوابه أيضًا: باب قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ

<sup>(</sup>١) (٦/ ٢٦٩٨)، (١٠٠) التوحيد، (١٢) باب: «وكان عرشه على الماء...» ط: البُغا.

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۹۹۹) رقم (۱۹۸۶).

<sup>(</sup>٣) (٦/ ٢٦٨٦) باب رقم (٢).

ٱلْمَتِينُ ﴾ (١) [الذاريات/ ٥٨] وذكر أحاديث.

ثم قال: باب قوله تعالى: ﴿عَلِمُ ٱلْفَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْمِهِ عَلَى غَيْمِهِ الْفَدَّ اللهِ عَلَى غَيْمِهِ الْمَاكَةِ ﴾ [الجسن/٢٦] ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ [لقسمان/٢٦] و﴿أَنزَلَهُ، بِعِلْمِهِ عَلَى إِللَّهِ عِلْمِهِ عَلَى إِللَّهُ عِلْمِهِ عَلَى إِللَّهُ عَلَى إِللَّهُ عَلَى إِللَّهُ العلم.

ثم قال: باب قول الله عز وجل: ﴿السَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ﴾ (٣) [الحشر/ ٢٣]، ثم ساق حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى هو السلام (٤). ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يقول الله: أنا الملك (٥).

ثم قال: باب قول الله: ﴿ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [العنكبوت/ ٤٢] ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [السصافات/ ١٨٠] و ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ

<sup>(</sup>۱) (۲۲۲۸۷) باب رقم (۳)، ولم يذكر فيه إلا حديث أبي موسى «ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله...» رقم (٦٩٤٣).

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۲۲۸۷) باب رقم (٤)، وذكر حديثين عن ابن عمر وعائشة، برقم (٢٩٤٤، ٩٩٤٥).

<sup>(</sup>٣) (٦/ ٨٨٢٨) باب رقم (٥).

<sup>(</sup>٤) رقم (٢٩٤٦).

<sup>(</sup>٥) ساقه في بـاب رقـم (٦) بـاب قـول الله تعـالى: ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس ٢] (٦/ ٢٦٨٨) رقم (٦٩٤٧).

وَلِرَسُولِهِ ﴾ [المنافقون/ ٨](١) وذكر أحاديث في ذلك(٢).

ثم قال: باب قول الله: ﴿ وَهُو اللَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ اللَّهُ عَلَى السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَمِدِ بِالْحَجِقِ ﴾ (٣) ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض» (٤) إلى آخره (٥).

ثم قال: باب قول الله تعالى: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾(٦)، ثم ساق أحاديث منها حديث أبي موسى رضي الله عنه (إن الذي تدعونه سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»(٧).

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲۹۸۸) باب رقم (۷) وذكر ثلاثة أحاديث معلقة، وحديثين مسندين برقم (۸) (۲) (۲۹۸۸).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب): «في ذلك».

<sup>(</sup>٣) (٦/ ٢٦٨٩) باب رقم (٨).

<sup>(</sup>٤) في (أ، ت) زيادة: «ومن فيهنَّ» وليست هنا في هذا الموضع في البخاري.

<sup>(</sup>٥) رقم (٦٩٥٠).

<sup>(</sup>٦) (٦/ ٢٦٨٩) باب رقم (٥). وساق فيه حديثًا معلقًا، وثلاثة مسندة.

<sup>(</sup>۷) كذا وقع في جميع النسخ والمطبوعة، وهذا اللفظ لم يخرجه البخاري، والذي خرَّجه في هذا المكان بلفظ «.. فإنكم لا تدعون أصمَّ غائبًا، تدعون سميعًا بصيرًا قريبًا...» برقم (٢٩٥٦)، وله طرق في البخاري بأرقام (٢٨٣٠، ٢٩٦٨، ٢٠٢١) ليس فيها هذا اللفظ. وإنما أخرج هذا اللفظ مسلم في صحيحه (٤٠٢) (٢٤) من طريق: الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي عثمان عن أبي موسى فذكره. فلعله أورده بالمعنى أو من حفظه.

ثم قال: باب قوله تعالى: ﴿ قُلَ هُوَ الْقَادِرُ ﴾ (١) ثم ساق أحاديث في إثبات القدرة.

ثم قال: باب مقلب القلوب وقول الله عز وجل: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَبْقَلِبُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَبْقَلِبُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَبْقَرَهُمْ ﴿ لا وَقُولُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حلفه: «لا ومقلب القلوب».

ثم قال: باب إن لله مائة اسم إلا واحدًا<sup>(٣)</sup>.

ثم قال: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعادة بها<sup>(٤)</sup>. ومقصوده بذلك أنها غير مخلوقة، فإنه لا يُستعاذ بمخلوق ولا يُسْألُ به.

ثم قال: باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي (٥) الله تعالى (٦).

ثم قال: باب قول الله عز وجل: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. ﴾ (١)، ثم

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲۲۹۰) باب رقم (۱۰)، وساق فیه حدیثًا واحدًا «حدیث جابر في الاستخارة» برقم (۱۹۵۵).

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۲۱۹۱) باب رقم (۱۱)، وساق فیه حدیثاً واحدًا «حدیث ابن عمر» برقم (۲۱).

<sup>(</sup>٣) (٦/ ٢٦٩١) باب رقم (١٢)، وساق فيه حديثًا واحدًا.

<sup>(</sup>٤) (٦/ ٢٦٩١) باب رقم (١٣)، وساق فيه تسعة أحاديث.

<sup>(</sup>٥) في (أ، ت): «وأسماء».

<sup>(</sup>٦) (٢٦٩٣/٦) باب رقم (١٤)، وساق فيه حديثًا واحدًا.

ساق أحاديث.

ثم قال: باب [ظ/ق٥٥٠] قول الله عز وجل: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ مَا اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَاللَّهُ عَنْهُ عَالِمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاكُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَلْمُ عَلَا عَلَاكُمُ عَنْ عَنْهُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَنْ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُمُ عَلَاكُ عَلَا عَلَاكُمُ عَلَاكُ عَلَاكُمُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَا

ثم قال: باب قول الله عز وجل: ﴿ وَلِنُصَّنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ٓ ﴾ وقوله: ﴿ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا ﴾ (٤)، ثم ذكر حديث الدجال: إن ربكم ليس بأعور (٥).

ثم قال: باب قول الله عز وجل:[ب/ق٢١ب] ﴿ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ اللهِ عَز

ثم قال: باب قول الله تعالى: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ (٧)، ثم ذكر أحاديث (٨) في إثبات اليدين.

ثم قال: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا شخص أغير

<sup>(</sup>١) (٦/ ٢٦٩٣) باب رقم (١٥)، وساق فيه ثلاثة أحاديث (٢٩٦٨ ـ ٢٩٧٠).

<sup>(</sup>۲) (۲/۲۹٤/۲) باب رقم (۱٦).

<sup>(</sup>٣) رقم (١٩٧١).

<sup>(</sup>٤) (٦/ ٢٦٩٥) باب رقم (١٧).

<sup>(</sup>٥) من حدیث ابن عمر رقم (۱۹۷۲)، ومن حدیث أنس بن مالك رقم (۱۹۷۳).

<sup>(</sup>٦) (٦/ ٢٦٩٥) باب رقم (١٨)، وساق فيه حديثًا واحدًا، وآخر معلقًا.

<sup>(</sup>V) (۲/۹۶۲) باب رقم (۱۹).

<sup>(</sup>٨) ذكر خمسة أحاديث من رقم (٦٩٧٥ ـ ٦٩٧٩).

من الله »(١).

ثم قال: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلِ اللَّهُ ﴾(٢)، فسمَّى نفسه شيئًا.

ثم قال: باب قول الله تعالى: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ, عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ (٣)، ثم ذكر بعض أحاديث الفوقية، ثم قررها بتر جمة أُخرى، فقال: باب: قسول الله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصَّعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ (٤)، وقوله: ﴿ تَعَرُّهُ الْمَكِيْكِ كَاللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَمْلُهُ الْمَكِيْدِ كَاللهُ أَلْمَكِيْدُ وَقُولِهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ثم قال: باب قوله تعالى: ﴿ وَجُوهٌ يُومَهِدِ نَاضِرَةٌ اللهِ إِنَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ (٦)، ثم ذكر الأحاديث الدالة على إثبات الرؤية في الآخرة.

<sup>(</sup>۱) (٦/ ٢٦٩٨) باب رقم (۲٠)، وساق فيه حديثًا واحدًا «للمغيرة بن شعبة» رقم (٢٩٨٠).

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۲۲۹۸) باب رقم (۲۱)، وساق فیه حدیثًا واحدًا لسهل بن سعد رقم (۲۱). (۲۹۸۱).

 <sup>(</sup>۳) (۲/ ۲۹۹۸ ـ ۲۷۰۱) باب رقم (۲۲)، وساق فيه عشرة أحاديث من رقم (۲۹۸۲)
 إلى (۲۹۹۱)، وواحدًا معلقًا.

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النسخ، وفي البخاري تأتي هذه الآية بعد التي تليها.

<sup>(</sup>٥) (٦/ ٢٧٠١-٢٧٠٣) باب رقم (٢٣)، وساق فيه خمسة أحاديث من رقم (٦٩٩٢) إلى (٦٩٩٦).

<sup>(</sup>٦) (٢/٣/٦ ٢٧١٦) باب رقم (٢٤)، وساق فيه ثلاثة عشر حديثًا من رقم (٢) (٦٩٩٧) إلى (٧٠٠٩).

ثم قال: باب ما جاء في قوله: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ أَلَهُ مَرِيبٌ مِّنَ اللَّهُ مَرِيبٌ مِّنَ المُحْسِنِينَ ﴾(١)، ثم ذكر أحاديث في إثبات صفة الرحمة.

ثم قال: باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَرُولًا ﴾(٢)، ثم ساق في هذا الباب حديث الحَبْر الذي فيه: «إن الله يمسك(٣) السموات على إصبع...» الحديث.

ثم قال: باب ما جاء في تخليق السلموات والأرض وغيرهما من الخلائق، وهو فعل الرب عز وجل وأمره، فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه (٤) هو الخالق المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مُكوَّن (٥).

وهذه الترجمة من أدل شيء على دقَّة علمه ورسوخه في معرفة الله

<sup>(</sup>۱) (٦/ ۲۷۱۱ ـ ۲۷۱۲) باب رقم (۲۵)، وساق فيه ثلاثة أحاديث من رقم (۷۰۱۰) إلى (۷۰۱۲).

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۲۷۱۲) باب رقم (۲٦).

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ، وفي البخاري (٧٠١٣): «يضع»، وإنما ورد لفظ «يمسك» في باب قول الله تعالى: «لما خلقت بيدي».

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النسخ، وزيادة: «وكلامه» ثابتة في رواية أبي ذر الهروي. انظر: صحيح البخاري (٩/ ١٣٤) دار طوق النجاة، المطبوع عن الطبعة البولاقية.

<sup>(</sup>٥) (٦/ ٢٧١٢) باب رقم (٢٧)، وساق فيه حديثًا واحدًا لابن عباس في قيام الليل، رقم (٢٠١٤).

تعالى وأسمائه وصفاته، وهذه الترجمة فصل في مسألة الفعل والمفعول وقيام أفعال الربعز وجل به، وأنها غير مخلوقة، وأن المخلوق هو المنفصل عنه، الكائن بفعله وأمره وتكوينه، فَفَصَل النزاع بهذه الترجمة أحسن فَصْل وأبينه وأوضحه؛ إذ فَرَق بين الفعل والمفعول، وما يقوم بالرب سبحانه وما لا يقوم به، وبيَّن أن أفعاله تعالى كصفاته داخلة في مسمَّى اسمه، ليست منفصلة خارجة مكونة؛ بل بها يقع التكوين، فجزاه الله سبحانه عن الإسلام والسنة، بل جزاهما عنه أفضل الجزاء. وهذا الذي ذكره في هذه الترجمة هو قول أهل السنة، وهو المأثور عن سلف الأمة، وصرح به في كتاب «خلق أفعال العباد» (١)، وجعله قول العلماء مطلقًا، ولم يذكر فيه نزاعًا إلا عن الجهمية. وذكره [ب/ق٢٦] البغوي إجماعًا من أهل السنة.

وصرَّح البخاري في هذه الترجمة بأن [ظ/ق٥٥] كلام الله تعالى غير مخلوق، وأن أفعاله وصفاته غير مخلوقة.

ثــم قــال: بــاب قــول الله عــز وجــل: ﴿ وَلَقَدُ سَبَقَتَ كَلِمَنُنَا لِعِبَادِنَا اللهِ عــز وجــل: ﴿ وَلَقَدُ سَبَقَتَ كُلِمُنُنَا لِعِبَادِنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ إِنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْقَدْرِ وَإِنْبَاتِهِ.

ثم قال: باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُ.

 <sup>(</sup>١) (ص/٣٦ـ٣٩، ٤١، ٤١) رقم (١٢٥).

<sup>(</sup>٢) (٦/ ٢٧١٢) باب رقم (٢٨)، وساق فيه ستة أحاديث من رقم (٧٠١٥-٧٠٢٠).

كُن فَيكُونُ ﴾(١)، ثم ساق أحاديث في إثبات(٢) تكلُّم الرب جل جلاله.

ثم قال: باب قول الله عز وجل: ﴿ قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَنتِ رَقِّ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن نَنفَدَكُلِمَتُ رَقِّ وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَكُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَالُقُ وَٱلْأَمْنُ ثَبَارَكَ ٱللّهُ رَبُّ ٱلْمَالِمِينَ ﴾ (٣).

ومقصوده إثبات صفة الكلام، والفرق بينها وبين صفة الخلق.

ثم قال: باب في المشيئة والإرادة (٤)، ثم ساق آيات وأحاديث في إثات ذلك.

<sup>(</sup>۱) كذا في جميع النسخ، والذي في صحيح البخاري (٦/ ٢٧١٤) ط: البُغا، و(٩/ ١٣٦) ط. البُغا، و(٩/ ١٣٦) ط. البولاقية، ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءٍ ﴾ [النحل/ ٤٠] باب رقم (٢٩). وساق فيه أربعة أحاديث من رقم (٢٩١٠- ٢٠٢٤) وليس فيها تكليم الرب، وإنما فيها «أمرُ الله».

<sup>(</sup>۲) في (أ، ت،ع): «باب».

<sup>(</sup>٣) (٦/ ٢٧١٥) باب رقم (٣٠)، وساق فيه حديث أبي هريرة رقم (٧٠٢٥).

<sup>(</sup>٤) (٦/ ٢٧١٥\_ ٢٧١٩) باب رقم (٣١)، وساق فيه سبعة عشر حديثًا من رقم (٧٠٤) إلى (٧٠٤٦).

ثم قال: باب قوله تعالى: ﴿وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَهُۥ حَتَى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ...﴾(١) الآية.

قال البخاري رحمه الله: ولم يقولوا<sup>(۲)</sup> ماذا خلق ربكم»، ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فينادي بصوت<sup>(۳)</sup>. وحديث عبد الله بن أُنيس<sup>(٤)</sup>، وعلقمة<sup>(٥)</sup>: فيناديهم بصوت، يسمعه من بَعُد كما يسمعه من قَرُب، أنا الملك أنا الديان. ومقصوده أن هذا النداء يستحيل أن يكون مخلوقًا، فإن المخلوق لا يقول: أنا الملك أنا الديان، فالمنادي بذلك هو: الله عز وجل القائل: أنا الملك أنا الديان.

ثم قال: باب كلام الرب تعالى مع جبرائيل عليه الصلاة والسلام

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲۷۱۹ ـ ۲۷۲۱) باب رقم (۳۲)، وساق فيه أربعة أحاديث مسندة، ومعلقًا مرفوعًا وآخر موقوفًا.

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ، والذي في البخاري الطبعة البولاقية (٩/ ١٤١) وغيرها «ولم يقل».

<sup>(</sup>٣) رقم (٧٠٤٥).

<sup>(</sup>٤) (٦/ ۲۷۲۰) معلَّقًا بصيغة التمريض «ويُذكر». فلعله صدَّره بصيغة التمريض لأنه اختصره، أو لأن مداره على عبد الله بن محمد بن عقيل و في حفظه لين. وقد تقدم طرق هذا الحديث (ص/ ١٥٠-١٥١).

<sup>(</sup>٥) كذا في جميع النسخ، وليست في صحيح البخاري (ط) البُغا، ولا الطبعة البولاقية، فلعل للمؤلف نسخة تختلف عن المطبوعة.

ونداء الله تعالى الملائكة (١). ثم ذكر حديث: «إذا أحب الله عبدًا نادى جبرائيل»(٢).

ثم قال: باب قوله عز وجل: ﴿أَنْزَلَهُ, بِعِلْمِهِ، وَٱلْمَلَكَ عَلَى عَلَى وَالْمَلَكَ عَكَهُ يَشْهَدُونَ ﴾(٣)، ثم ساق أحاديث في نزول القرآن من السماء، مما يدل على أصلين: فوقية الرب تعالى وتكلمه بالقرآن.

ثم قال: باب قول الله عز وجل: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلْمَ اللهِ عَز وجل: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلْمَ اللهِ عَالَى.

ثم قال: باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم (٥)، ثم ساق حديث الشفاعة (٦)، وحديث: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه» (٧)،

<sup>(</sup>١) (٦/ ٢٧٢١) باب رقم (٣٣)، وساق فيه ثلاثة أحاديث.

<sup>(</sup>۲) رقم (۷۰٤۷).

<sup>(</sup>٣) (٦/ ٢٧٢١، ٢٧٢٢) باب رقم (٣٤)، وساق فيه حديثين، وأثرًا موقوفًا على ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) (٦/ ٢٧٢٢ ـ ٢٧٢٦) باب رقم (٣٥)، وساق فيه سبعة عشر حديثًا من رقم (٧٠٥٣).

<sup>(</sup>٥) (٦/ ٢٧٢٦) باب رقم (٣٦)، وساق فيه ستة أحاديث.

<sup>(</sup>۲) رقم (۷۰۷۲).

<sup>(</sup>٧) رقم (٧٠٧٤)، وقد سقط من (ظ) قوله: «من أحد». ومن (ب): «من».

وحديث «يدنو المؤمن من ربه» (١).

ثم قال: باب قوله تعالى: ﴿وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكِلِيمًا ﴾(٢)، ثم ذكر أحاديث في تكليم الله لموسى. ثم قال: باب كلام الرب تعالى مع أهل الجنة (٣)، ثم ذكر حديثين في ذلك [ب/ق٣٦أ].

ثم قال: باب قول الله عز وجل: ﴿ فَكَلاَ تَجْعَلُواْ لِللَّهِ أَنْدَادًا وَأَنشُمُ تَعْلَمُونَ ﴾ (٤)، وذكر حديث ابن مسعود (٥): أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك».

وغرضه بهذا التبويب: الرد على القدرية والجبرية، فأضاف الجعل اليهم، فهو كسبهم وفعلهم، ولهذا قال في هذا [ظ/ق٥٥ب] الباب نفسه: «وما ذكر في خلق أفعال العباد وأكسابهم؛ لقوله: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ مَنْعِ فَقَدَّرُهُ. نَقَدِيرًا ﴾». فأثبت خلق أفعال العباد (٢)، وأنها أفعالهم وأكسابهم،

<sup>(</sup>۱) رقم (۷۰۷٦) وفيه «أحدكم» بدل «المؤمن».

<sup>(</sup>٢) (٦/ ٢٧٣٠) باب رقم (٣٧)، وساق فيه ثلاثة أحاديث من (٧٠٧٧) إلى (٧٠٧٩).

<sup>(</sup>٣) (٦/ ٢٧٣١) باب رقم (٣٨).

<sup>(</sup>٤) (٦/ ۲۷۳٤) باب رقم (٤٠).

<sup>(</sup>٥) رقم (٧٠٨٢).

<sup>(</sup>٦) سقط من (ب) من قوله: «وأكسابهم لقوله...» إلى هنا.

فتضمنت ترجمته مخالفته للقدرية والجبرية.

ثم قال: باب قول الله عز وجل: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسَتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمُعُكُمْ وَلَا أَبْصَدُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَننتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا نَعْمَلُونَ ﴾ (١).

وقصده بهذا أن يبين أن الصوت والحركة التي يؤدى بها الكلام كسب العبد وفعله وعمله.

ثم ذكر أبوابًا في إثبات خلق أفعال العباد (٢)، ثم ختم الكتاب بإثبات الميزان (٣).

#### قول مسلم بن الحجاج:

يعرف قوله في السُّنة من سياق الأحاديث التي ذكرها ولم يتأولها، ولم يذكر لها تراجم، كما فعل البخاري، ولكن سردها بلا أبواب، ولكن

<sup>(</sup>١) (٦/ ٢٧٣٥) باب رقم (٤١)، وذكر فيه أثر ابن مسعود في سبب نزول الآية.

<sup>(</sup>٢) من باب (٤٢) قول الله تعالى: ﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِ شَأْنِ ﴾ [الرحمن/٢٩] (٦/ ٢٧٣٥)، إلى باب (٥٧): قراءة الفاجر والمنافق، وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم (٦/ ٢٧٤٨).

 <sup>(</sup>٣) فقال (٦/ ٢٧٤٩) (٥٨) باب: قول الله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ ﴾ [الأنبياء/١٤]
 وأن أعمال بني آدم وقولهم يُوزن.

ثم ساق حديث أبي هريرة رقم (١٢٤): وفيه: «... ثقيلتان في الميزان...».

تعرف التراجم من ذكره للشيء مع نظيره.

فذكر في «كتاب الإيمان» كثيرًا من أحاديث الصفات: كحديث الإتيان يوم القيامة وما فيه من التجلي، وكلام الرب لعباده ورؤيتهم إياه (۱)، وذكر حديث الجارية (۲)، وأحاديث النزول (۳)، وذكر حديث «إن الله يمسك السموات على إصبع والأرضين على إصبع والأرضون على إصبع وحديث «يأخذ الجبار سمواته وأرضه بيديه» (۵)، وأحاديث الرؤية (۲) وحديث «حتى يضع الجبار فيها قدمه» (۷)، وحديث: «المقسطون عند

<sup>(</sup>۱) رقم (۱۸۲) من حديث أبي سعيد الخدري مطولًا، و(۱۹۱) من حديث جابر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم (٥٣٧) من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) في كتاب (٦) صلاة المسافرين وقصرها رقم (٧٥٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) في كتاب (٥١) صفة القيامة والجنة والنار، رقم (٢٧٨٦) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) في كتاب (٥١) صفة القيامة والجنة والنار، رقم (٢٧٨٨) (٢٤-٢٦) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.

 <sup>(</sup>٦) كتاب الإيمان رقم (١٨١، ١٨١) من حديث أبي موسى وصهيب، وفي كتاب (٥)
 المساجد ومواضع الصلاة رقم (٦٣٣).

<sup>(</sup>۷) في كتاب (٥١) الجنة وصفة نعيمها وأهلها، رقم (٢٨٤٦) (٣٥، ٣٦)، ورقم (٧) (٢٨٤٨) (٣٨، ٣٧) من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما.

الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين (١) وحديث: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء (٢)، وغيرها من أحاديث الصفات محتجًّا بها وغير مؤوِّلٍ لها، ولو لم يكن معتقدًا لمضمونها لفعل بها ما فعل المتأولون حين ذكروها (٣).

# قول أبى عيسى الترمذي رحمه الله تعالى:

قال في جامعه (٤) لما ذكر حديث أبي هريرة «لو أدلى أحدكم

<sup>(</sup>۱) في كتاب (٣٣) الإمارة، رقم (١٨٢٧) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) في كتاب (١٢) الزكاة، رقم (١٠٦٤)، (١٤٤) من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٣) في (ظ،ع، مط): «ذكرها»، والمثبت أولى.

<sup>(</sup>٤) كتاب تفسير القرآن، (٥٧) باب: ومن سورة الحديد (ص/ ٧٢٥) رقم (٣٢٩٨). وابن أبي عاصم في السنة والحديث أخرجه أحمد (١٤/ ٢٢٤، ٣٢٤) (٨٨٢٨)، وابن أبي عاصم في السنة رقم (٩٠٥) وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (٢/ ٥٦١ - ٥٦٤) رقم (٢٠١)، والجورقاني في الأباطيل (١/ ٧٣، ٤٧) رقم (٦٧)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢/ ٢٨٧، ٢٨٧) رقم (٨٤٩).

من طريق شيبان بن عبد الرحمن والحكم بن عبد الملك (ضعيف)، وأبي جعفر الرازي كلهم عن قتادة عن الحسن البصري عن أبي هريرة فذكره مطولًا.

<sup>.</sup> ورواه سعيد بن أبي عروبة ومعمر عن قتادة مرسلًا (أرسله معمر مطولًا، ووقفه سعيد على قتادة مختصرًا).

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢/ ٢٣٩)، والطبري في تفسيره (٢٨/ ١٥٤). وهذا أشبه بالصواب. قال ابن كثير: ولعل هذا هو المحفوظ.

بحبل (١) لهبط على الله». قال: معناه لهبط على علم الله، قال: وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان، وهو على العرش كما وصف نفسه في كتابه.

وقال في حديث أبي هريرة: «إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه» (٢): قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يُشبهه [ب/ق٣٦] من الصفات، ونزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء (٣) الدنيا، قالوا: قد ثبتت الروايات في هذا، ويُؤمَنُ بها ولا يُتوهم، ولا يقال (٤)

وقد ضعّف المرفوع جماعة من أهل العلم:

<sup>-</sup> فقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه، ثم ذكر عن أيوب ويونس وعلي بن زيد أنهم قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة.

<sup>.</sup> وقال الجورقاني: هذا حديث لا يرجع منه إلى صحة.

ـ وقال الذهبي: ... لكن الحسن مدلس، والمتن منكر، لا أعرف وجهه. العلو (١/ ٥٨٩) رقم (١٤٤).

وأعلَّه بالانقطاع: ابن تيمية وابن الجوزي والبيهقي والمؤلف. انظر: الفتاوي (٦/ ٥٧).

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ، وفي مطبوعة الترمذي: «... لو أنكم دلَّيتم بحبل...»، فلعل للمؤلف نسخة تختلف عما في المطبوعة، أو أملاه من حفظه بمعناه.

<sup>(</sup>۲) في كتاب الزكاة (۲۸)، باب: ما جاء في فيضل البصدقة (ص/ ١٦٢، ١٦١) رقم (٦٦٢).

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ، وفي مطبوعة الترمذي «كل ليلة إلى السماء».

<sup>(</sup>٤) في (أ، ت): «نقول».

كيف، هكذا رُويَ عن (١) مالك، وابن عيينة، وابن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمِرُّوها بلاكيف.

قال: وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات، وقالوا: هذا تشبيه. وقد ذكر الله تعالى في غير موضع من كتابه: اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات وفسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا: إن الله [ظ/ق٥٥] لم يخلق آدم بيده، وإنما معنى اليد لههنا: القوة.

وقال إسحاق بن راهويه: إنما يكون التشبيه إذا قال: يدكيدي، أو مثل يدي، أو سمع كسمعي<sup>(۲)</sup>، فهذا التشبيه<sup>(۳)</sup>. وأما إذا قال كما قال الله، يد وسمع وبصر ولا يقول كيف، ولا يقول<sup>(٤)</sup>: مثل سمع ولا كسمع = فهذا لا يكون تشبيهًا عنده<sup>(٥)</sup>. قال الله<sup>(۲)</sup> تعالى في كتابه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَثَى اللهُ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيمُ ﴾ [الشورى/ ١١]، هذا كلُّه كلامه، وقد ذكره عنه: شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) زاد في الترمذي: «أو مثل سمعي».

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ، وفي الترمذي «تشبيه».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) ليست في (ب).

<sup>(</sup>٦) كذا في النُّسخ، وفي الترمذي: «وهو كما قال الله».

الفاروق<sup>(١)</sup> بإسناده.

وكذلك من تأمل تبويب ابن ماجه في «السنة والرد على الجهمية» في أول كتابه (٢)، وتبويب أبي داود (٣) فيما ذكر في الجهمية والقدرية وسائر أئمة أهل الحديث = علم مضمون قولهم (٤)، وأنهم كلهم على طريقة واحدة وقول واحد؛ ولكن بعضهم بَوَّب وترجم، ولم يزد على الحديث غير التراجم والأبواب. وبعضهم: زاد التقرير وإبطال قول المخالف. وبعضهم سَرَدَ الأحاديث ولم يترجم لها.

وليس فيهم من أبطل حقائقها وحرَّفها عن مواضعها، وسمَّى تحريفها تأويلًا كما فعلته الجهمية؛ بل الذي بين أهل الحديث والجهمية من الحرب أعظم مما<sup>(٥)</sup> بين عسكر الكفر وعسكر الإسلام. وابن ماجه قال في أول «سننه»: باب ما أنكرت الجهمية (٢)، ثم روى

<sup>(</sup>۱) كما في مجموع الفتاوى (٥/ ٥٠): حيث قال: «هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان».

<sup>(</sup>٢) السنن، حيث قال في المقدمة، (١٣) باب: فيما أنكرت الجهمية (ص/ ٣٥).

<sup>(</sup>٣) في السنن، في (٣٩) كتاب السنة، (١٦) باب: في القدر (ص/ ٥١١)، و(١٨) باب في الجهمية (ص/ ٥١٤)، وباب في الرد على الجهمية (ص/ ٥١٦،٥١).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «أقوالهم».

<sup>(</sup>٥) في (ظ): «ما».

<sup>(</sup>٦) باب (١٣) (ص/٣٥).

أحاديث الرؤية (١). وحديث: «أين كان ربنا» (٢)، وحديث جابر: «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور من فوقهم، فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرق عليهم من فوقهم» (٣)، وحديث الأوعال الذي فيه: «والعرش فوق ذلك والله فوق العرش» (٤)، وحديث: «إن الله ليضحك إلى ثلاثة» (٥). وغيرها من الأحاديث.

قول الحافظ أبي بكر [ب/ق٦٣ب] الآجُرِّي إمام عصره في الحديث والفقه:

قال في كتابه «الشريعة» باب التحذير من مذهب(٦) الحلولية:

الذي يذهب إليه أهل العلم: أن الله على عرشه فوق سلمواته، وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط بجميع ما خلق في السلموات العُلى، وبجميع ما خلق في سبع أرضين، تُرفع إليه أعمال العباد.

فإن قال قائل: فما معنى قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا

<sup>(</sup>۱) من (ص/ ۳۵)، رقم (۱۷۷) إلى رقم (۱۸۰)، و(۱۸۸، ۱۸۸).

<sup>(</sup>۲) (ص/۳۵)، رقم (۱۸۲).

<sup>(</sup>٣) (ص/٣٦)، رقم (١٩٣).

<sup>(</sup>٤) (ص/٣٧)، رقم (٢٠٠).

<sup>(</sup>٥) انظر رقم (١٨٨ ـ ١٩٢ ، ١٩٤ ، ٢٠٢).

<sup>(</sup>٦) في الشريعة: «مذاهب».

هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة/٧]؟ قيل له: علمه معهم، والله عز وجل على عرشه وعلمه محيط بهم.كذا فسَّره أهل العلم، والآية تدل أولها وآخرها على أنه العلم، وهو على عرشه، هذا(١) قول المسلمين(٢).

# قول الحافظ أبي الشيخ عبد الله بن محمد بن حيَّان الأصبهاني:

قال في كتاب «العظمة»: ذكر عرش الرب تبارك وتعالى وكرسيه، وعِظَم (٣) خلقهما، وعلو الرب جل جلاله فوق عرشه (٤).

ثم ساق كثيرًا من أحاديث [ظ/ق٥٥٠] هذا الباب بإسناده (٥).

### قول الحافظ زكريا بن يحيى الساجي إمام أهل البصرة:

قال أبو عبد الله بن بطة: حدثنا أبو الحسن أحمد بن زكريا بن يحيى الساجي قال: قال أبي: القول في السنة التي رأيت عليها أصحابنا أهل الحديث الذين لقيناهم: أن الله تعالى على عرشه في سمائه (٦)، يقرب

<sup>(</sup>١) في (ب، ظ): «فهذا».

<sup>(</sup>۲) انظر: الشريعة للآجري (٤٩) باب التحذير من مذاهب الحلولية (٣/ ١٠٧٢ - ١٠٧٦) بتصرُّف يسير.

<sup>(</sup>٣) في (ب، مط): «وعَظَمة»، والمثبت أولى.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٥٤٣) الباب التاسع.

<sup>(</sup>٥) (٢/٣٤٥-٥٤٣) من رقم (١٩٠) إلى رقم (٢٦٢).

<sup>(</sup>٦) في (ب، ظ): «سماواته»، والمثبت أولى.

من خلقه كيف شاء. ثم ذكر بقية الاعتقاد (١).

ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «طبقات الفقهاء» (٢)، وقال: أخذ عن الربيع والمزني، وله كتاب: «اختلاف الفقهاء»، وكتاب «علل الحديث»، وهو شيخ أبي الحسن الأشعري في الفقه والحديث.

ذكر ما حكاه أبو نصر السِّجزي $^{(7)}$  عن أهل الحديث.

قال: وأئمتنا كالثوري، ومالك، وابن عيينة، وحماد بن زيد، والفضيل، وأحمد، وإسحاق= مُتَّفقون على أن الله فوق العرش بذاته، وأن علمه بكل مكان (٤).

<sup>(</sup>۱) نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض التأسيس (۱/ ۲۰۵)، (٥/ ٦١)، والذهبي في العلو (٢/ ٣٠٣) رقم (٤٨٢).

<sup>(</sup>۲) (ص/۱۹۸).

<sup>(</sup>٣) هو عبيد الله بن سعيد بن حاتم الحافظ المجوِّد، نزيل الحرم ومصر، من أكابر أهل الإثبات، صاحب كتاب الإبانة الكبرى في مسألة القرآن. وكتاب الرد على من أنكر الحرف والصوت. توفي سنة: ٤٤٤هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٧/ ٢٥٤- ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في «نقض التأسيس» (١/ ١٦٧ – ١٦٨) و «مجموع الفتاوي» (٥/ ١٩٠)، والذهبي في «العرش» (٢/ ٤٣٦) و «العلو» (٢/ ١٣٢١) من كتاب «الإبانة» للسجزي. وهو بنحوه في كتاب «الردعلى من أنكر الحرف والصوت» له (ص ١٢٥ – ١٢٦).

قول الإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني إمام أهل الحديث والفقه والتصوف في وقته:

قال في رسالته المشهورة في السنة (١): وأن الله فوق سلمواته على عرشه، بائن من خلقه.

ثم ساق بإسناده (٢) عن ابن المبارك أنه قال: نعرف ربنا تبارك وتعالى بأنه فوق سبع سلمواته على عرشه بائن من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية إنه لهنا في الأرض.

ثم قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ عن محمد بن صالح عن ابن خزيمة قال: من لم يقر بأن الله على عرشه استوى  $^{(7)}$  فوق سبع سمواته  $^{(7)}$  فهو كافر بربه حلال الدم، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذّى به المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته، وكان ماله فيئًا ولا يرثه أحد من المسلمين؛ إذ المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم $^{(3)}$ .

قول أبى جعفر الطحاوي إمام الحنفية في وقته في الحديث والفقه

<sup>(</sup>١) اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة (ص/ ٣، ٣٧)، رقم (١٩، ٢٢).

<sup>(</sup>۲) (ص/ ٤٠)، رقم (۲۸).

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «قد استوى».

<sup>(</sup>٤) (ص/٤٠،٤٠)، رقم (٢٩).

#### ومعرفة أقوال السلف:

قال في (١) العقيدة التي له وهي معروفة عند الحنفية: ذكر بيان (٢) السنة والجماعة، على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة، وأبي يوسف و محمد بن الحسن الشيباني...

نقول في توحيد الله معتقدين... أن الله واحد لا شريك لـه، ولا شيء مثله... ما زال بصفاته قديمًا قبل خلقه.

وأن القرآن كلام الله \_ منه بدأ بلا كيفية \_ قولًا، ونزل<sup>(٣)</sup> على نبيه وحيًا وصدَّقه المؤمنون على ذلك حقَّا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق... فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر..

والرؤية حق لأهل الجنة بغير [ظ/ق٥٥] إحاطة ولا كيفية... وكل ما جاء (٤) في ذلك من الحديث (٥) الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما(٦) أراد، لا ندخل في ذلك

<sup>(</sup>۱) في (ب): «في بعض».

<sup>(</sup>Y) في الطحاوية «بيان عقيدة أهل السنة».

<sup>(</sup>٣) في الطحاوية «وأنزل».

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ، ت، ع).

<sup>(</sup>٥) سقط من (أ، ت،ع).

<sup>(</sup>٦) في (ب، ظ،ع): «كما» بدل «على ما».

متأولين بآرائنا... ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر (١) التسليم والاستسلام، فمن رام [علم] (٢) ما حظر عنه علمه ولا يقنع بالتسليم فهُمُه؛ حجبه مرامه (٣) عن خالص التوحيد... وصحيح الإيمان...، ومن لم يتوق النفي والتشبيه زلّ ولم يصب التنزيه...

إلى أن قال: والعرش والكرسي حق، كما بيَّن في كتابه، وهو جل جلاله مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه. وذكر سائر الاعتقاد (٤).

قول حماد بن هناد البُوشَنجِي (٥)، الحافظ أحد أئمة الحديث في وقته:

ذكر شيخ الإسلام الأنصاري، فقال: قرأت على أحمد بن محمد بن منصور: أخبركم جَدُّكم منصور بن الحسين حدثني أحمد بن الأشرف قال: حدثنا حماد بن هناد البوشنجي قال: هذا ما رأينا عليه أهل الأمصار، وما دلت عليه مذاهبهم فيه، وإيضاح منهاج العلماء وطرق الفقهاء، وصفة السنة وأهلها: أن الله فوق السماء السابعة على عرشه، بائن من خلقه، وعلمه وقدرته وسلطانه بكل مكان؟ فقال: نعم (٢).

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية (ب): «لعله: ظاهر».

<sup>(</sup>٢) من الطحاوية، وهي ساقطة من جميع النسخ.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «من الله» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) انظر: العقيدة الطحاوية (ص/ ٦-٢).

<sup>(</sup>٥) جاء هذا النص في (أ، ت، ع، مط) قبل «قول أبي عيسى الترمذي» (ص/٣٦٦).

<sup>(</sup>٦) ذكره الذهبي في العلو (٢/١٣١٣) رقم (٤٨٥).

# قول أئمة أهل(١) التفسير [ب/ق٢٠٠]

وهذا باب لا يمكن استيعابه لكثرة ما يوجد من كلام أهل السنة في التفسير، وهو بحر لا ساحل له، وإنما نذكر طرفًا منه يسيرًا، يكون<sup>(٢)</sup> منبهًا على ما وراءه، ومن أراد الوقوف عليه فهذه تفاسير السلف وأهل السنة موجودة، فمن طلبها وجدها.

قول إمامهم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما:

ذكر البيهقي (٣) عنه في قوله تعالى: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ قال: استقر.

وقد تقدم(٤) قوله في تفسير قوله تعالى عن إبليس: ﴿ ثُمَّ لَا تِينَّهُم مِّنَ

<sup>(</sup>١) من (ظ) فقط.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في الأسماء والصفات (٢/ ٣١١) رقم (٨٧٣).

من طريق محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس فذكره وزاد: على العرش.

قال البيهقي: وأبو صالح هذا، والكلبي و محمد بن مروان كلهم متروك عند أهل العلم بالحديث، لا يحتجُّون بشيء من رواياتهم لكثرة المناكير فيها، وظهور الكذب منهم في رواياتهم.

<sup>(</sup>٤) في (ص/٧٤).

بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ ﴾ [الأعراف/١٧] قال: لم يستطع أن يقول: من فوقهم، علم أن الله من فوقهم.

وتقدم (۱) حكاية قوله: أن الله كان على عرشه... وكتب ما هو كائن... وإنما (۲) يجري الناس على أمر قد فرغ منه.

رواه (٣) سفيان الثوري عن أبي هاشم عن مجاهد عنه.

وذكر البخاري عنه في «صحيحه»(٤) أن سائلًا سأله فقال: إني أجد

<sup>(</sup>۱) في (ص/ ۱۷۶–۱۷۵).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ت)، ووقع في (أ): «روى».

<sup>(</sup>٤) (٤/ ١٨١٥،١٨١٥) رقم (٤٥٣٧) تعليقًا، ثم وصله بعد أن ذكره.

قال البخاري: حدثنيه يوسف بن عدي ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره مطولًا. ولم يذكر لفظة «ثم نزل إلى الأرض».

<sup>-</sup> ورواه: يعقوب بن سفيان الفسوي وأحمد بن رشدين بن المصري و محمد بن إبراهيم البوشنجي كلهم عن يوسف بن عدي عن عبيد الله به وزادوا «ثم نزل إلى الأرض».

أخرجه الفسوي في المعرفة (١/ ٥٢٥ - ٥٣٥)، والطبراني في الكبير (١٠ / ٣٠٠)، (٣٠٢) (٣٠٧) (٣٠٧)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢/ ٥٤٥ ـ ٢٤٧) (٣٠٨)، والذهبي في العلو (١/ ٤٧٠، ٤٧١) رقم (٨٧) وغيرهم.

ـ ورواه زكريا بن عدي والعلاء بن هلال الرقي كلاهما عن عبيد الله بن عمرو بـه، فذكر ا الزيادة.

أسياء تختلف عليّ، أسمع الله يقول... ﴿ أَوِ ٱلسَّمَاءُ بَنَهَا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَلَهَا ﴾ [النازعات/ ٢٧. ٣٠] فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض، ثم قال في آية أخرى: ﴿ قُلْ آبِنَّكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِأَلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي وَمِيّنِ ﴾ إلى أن قال: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَكِيّ إلى السَّمَاءِ ﴾ [فصلت/ ٩- ١١] فذكر هنا خلق الأرض [ظ/ق ٩ ب] قبل السماء... ؟ فقال ابن عباس: أما قوله: ﴿ أَمِ ٱلسَّمَاةُ بَنَهَا ﴾ [النازعات/ ٢٧]، فإنه خلق الأرض قبل السماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات ثم نزل إلى الأرض فدحاها.

وهذه الزيادة وهي قوله: «ثم نزل إلى الأرض» ليست عند البخاري وهي صحيحة.

<sup>=</sup> أخرجه ابن مندة في التوحيد رقم (١٩)، وأبو الشيخ في العظمة رقم (٥٥). وقد خولف زيد بن أبي أُنيسة:

فرواه مطرِّف بن طَريف عن المنهال بن عمرو عن سعيد عن ابن عباس. ولم يذكر الزيادة.

أخرجه ابن مندة في التوحيد (٢٠)، وعبد بن حميد وابن أبي حاتم في تفسير هما كما في الدر، والحاكم (٢/ ٤٢٨) (٣٤٨٩)، وهذا أشبه بالصواب، ولعل المنهال كان يضطرب في هذه اللفظة، أو أن زيد بن أبي أُنيسة لم يضبطه، والله أعلم.

قال محمد بن عثمان في رسالته في «العلو»(١): وصحَّ (٢) عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: قالت امرأة العزيز ليوسف: إني كثيرة الدُّرِّ والياقوت، فأعطيك ذلك حتى تنفق في مرضاة سيدك الذي في السماء.

وعن ذكوان حاجب<sup>(۳)</sup> عائشة أن ابن عباس دخل على عائشة وهي تموت فقال لها: «كنت أحب نساء رسول الله عليه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب إلا طيبًا، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سموات، جاء بها جبرائيل فأصبح ليس مسجد من مساجد الله يذكر فيه الله إلا وهي تتلى آناء الليل وآناء النهار»<sup>(3)</sup>.

وأصل القصة في «صحيح البخاري»(٥).

<sup>(</sup>۱) العرش (۲/ ۱۷۶ - ۱۷۰). وقال في العلو (۱/ ۸٤٠) رقم (۲۷۶): «حديث جويبر بن سعيد ـ وهو واه ـ عن الضحاك».

وقال في آخره: (إسناده قوي عن جويبر».

والأثر أُخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص/ ١٤٣)، رقم (٤٦).

لكن في إسناده: إسحاق بن بشر، وهو كذاب.

<sup>(</sup>٢) سقط من (مط).

<sup>(</sup>٣) في (ب، ظ): «خادم»، وفي (أ، ع): «صاحب».

<sup>(</sup>٤) تقدم (ص/ ۱۷۳–۱۷٤).

<sup>(</sup>٥) رقم (٢٧٧٦).

وقال ابن جرير في «تفسيره»: حدثني محمد بن سعد [ب/ق٢٥] حدثني أبي أبي أبي [عن أبيه] (٢) عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ تُكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَتَفَطَّرُكَ مِن فَوْقِهِنَ ﴾ [الشوري/٥]، قال: يعنى من ثقل الرحمن وعظمته جل جلاله (٣).

وهذا التفسير تلقًّاه عن ابن عباس: الضحاك والسدّي وقتادة.

فقال سعيد عن قتادة: ﴿ يَتَفَطَّرُكَ مِن فَرْقِهِنَ ﴾ قال: من عظمة الله وجلاله (٤).

وقال السدي<sup>(٥)</sup>: تشقق بالله<sup>(٢)</sup>.

وذكر شيخ الإسلام من رواية الضحاك بن مزاحم عنه قال: إن الله

<sup>(</sup>١) سقط من (مط): «حدثني أبي».

<sup>(</sup>٢) من الطبري ما بين المعكوفتين، وقد سقط من جميع النسخ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسيره (٧/٥٢).وسنده ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في تفسيره (٧/٢٥)، وسنده صحيح. وأخرجه أيضًا (٧/٧)، وأبو الشيخ في العظمة (١٩٤) وغيرهما من طريق: معمر عن قتادة.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «الضحاك» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه في تفسيره (٧/٧) وفيه «تشقق».

خلق العرش أول ما خلق فاستوى عليه(١).

قلت: وهذا في «تفسير الضحاك» (٢) وفي «تفسير السدّي» عن أبي مالك وأبي صالح (٣) عن ابن عباس: ﴿الرَّحْنَنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه/ ٥] قال: قعد (٤).

# قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:

روى أبو الشيخ في كتاب «العظمة» عن ابن مسعود قال: قال رجل: يا رسول الله ما الحاقة (٥)؟ قال: «يوم ينزل الرب تبارك وتعالى على عرشه (٦).

(١) أخرجه الطبري في تاريخه (١/ ٣٢) وسنده ضعيف.

(٢) سقط من (ت).

(٣) في (أ، ت، ع): «عن أبي صالح وأبي مالك».

(٤) لم أقف عليه. والسند ضعيف.

(٥) كذا في جميع النسخ، والذي في العظمة مكانه «ما المقام المحمود؟».

(٦) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (٢/ ٥٩٥، ٥٩٥) رقم (٢٢٥).

من طريق: إبراهيم بن سعد الجوهري عن عبد الرحمن بن المبارك العيشي عن الصعق بن حزن عن علي بن الحكم عن عثمان بن عمير عن أبي واثل عن ابن مسعود فذكره.

. وأخرجه الحاكم (٢/ ٣٩٦) (٣٣٨٥) من طريق: يحيى بن محمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن المبارك به مطوّلاً، وفيه «كرسيّه» بدل «عرشه».

ـ وأخرجه الدارمي في سننه (٣/ ١٨٤٥) (٢٨٤٢)، والطبراني (١٠ / ٩٩) (١٠٠١).=

وقال البخاري في كتاب<sup>(۱)</sup> «خلق أفعال العباد»<sup>(۲)</sup> قال ابن مسعود في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ السَّمَاءِ ﴾ [فصلت/ ١١] وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ السَّمَاءِ ﴾ الفرقان/ ٥٩]، قال: العرش على الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه<sup>(۳)</sup>.

وقال ابن مسعود: من قال سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر = تلقاهن ملك فعرج (٤) بهن إلى الله، فلا يمر بملأ من

= عن محمد بن الفضل عن الصعق بن حزن به، وفيه «كرسيّه» بدل «عرشه».

<sup>-</sup> ورواه عارم (محمد بن الفضل) عن الصعق عن علي عن عثمان عن أبي واثل مرسلاً، أخرجه البخاري في تاريخه (٤/ ٧٣) تعليقًا.

وفيه اختلاف طويل، وهذا الطريق مداره على عثمان بن عمير أبي اليقظان وهو ضعيف اختلط، وكان يدلس.

ولهذا لمَّا صحح الحديث الحاكم تعقَّبه الذهبي بقوله: «لا والله فعثمان ضعفه الدارقطني، والباقون ثقات» اه.

انظر: علل الدارقطني (٥/ ١٦٠ ـ ١٦٣).

فالحديث منكر، ولفظة «عرشه» مصحَّفة عن «كرسيه» والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ليس في (ب).

<sup>(</sup>۲) (ص/ ۳٤)، رقم (۱۰۳).

<sup>(</sup>۳) تقدم تخریجه (ص/۱۲۹–۱۷۰).

<sup>(</sup>٤) في (ب، ظ،ع): «يعرج».

الملائكة إلا استغفروا لقائلهن، حتى يجيء (١) بهن وجه الرحمن (٢) [ظ/ق٠٢أ].

أخرجه العسّال في كتاب «المعرفة» بإسنادٍ كلهم ثقات.

وقال الدارمي(٣): حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ـ هـ و ابـن

من طريق: جعفر بن عون وأبي نعيم وعبد الله بن رجاء وغيرهم عن المسعودي عن عبد الله بن المخارق عن أبيه عن ابن مسعود.

وعبدالله بن المخارق قال ابن معين فيه: مشهور. وأبوه المخارق: مختلف في صحبته.

ـ ورواه عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن رجل عن ابن مسعود بنحوه. أخرجه المروزي في زوائده على الزهد لابن المبارك رقم (١١١٧). ولعل الرجل المبهم هو المخارق أو غيره.

(٣) في النقض على بشر المريسي (ص/٢٦٦)، رقم (١١٤).

<sup>(</sup>۱) كذا في جميع النسخ، وصوَّبه المنذري لأجل رواية الطبراني «يجيء»، وتعقَّبه المحافظ الناجي في عجالة الإملاء (ص/ ٣١٤)، فقال: هذا الذي توهمّه على الطبراني غير مسلم ولا صواب ولا ظاهر.. ولا أعلم أحدًا من المصنفين ذكره إلا بلفظ «يحيّى» من التحيَّة، لا «يجيء» من المجيء... ثم ذكر أنها عنده «يحيّى» في كتاب الاستقامة لخشيش بن أصرم النسائي في ثلاثة مواطن...».

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني (۹/ ۲۳۳) رقم (۹۱٤٤)، والطبري في تفسيره (۲۲/ ۲۲)، ورمسدد في مسنده كما في المطالب العالية (۱۱۹/ ۱۱- ۳۶۰)، والدارمي في النقض على بشر المريسي، رقم (۲۳۰)، والبيهقي في الأسماء والصفات رقم (۲۳۰) وغيرهم.

سلمة ـ عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله الفهري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور السلموات والأرض من نور وجهه، وإن مقدار كل يوم من أيامكم عنده اثنتا عشرة ساعة، فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم (١) فينظر فيها ثلاث ساعات، فيطلع فيها على ما يكره فيغضبه ذلك، فأول من يعلم بغضبه الذين يحملون العرش، يجدونه يثقل عليهم فيسبحه الذين يحملون العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة المقربون وسائر الملائكة» (٢).

وهو في معجم الطبراني (٣) أطول من هذا.

وصح عن السدّي عن مُرَّة عن ابن مسعود، وعن أبي مالك، وأبي صالح عن ابن عباس، وعن مُرَّة عن ناسٍ من أصحاب رسول الله [ب/ق، ٦٠] صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَكَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ﴾ [نصلت/ ١١] «إن الله عز وجل كان على عرشه على الماء، ولم يخلق شيئًا قبل الماء... الحديث. وفيه: «فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش» (٤).

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ، ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (ص/۲۰).

<sup>(</sup>٣) (٩/ ٢٠٠)، رقم (٢٨٨٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في تفسيره (١/ ١٩٤) مطوَّلًا، وفي تاريخه (١/ ٣٢، ٣٩، ٤٠)، =

ولا يناقض هذا حديث: «أول ما خلق الله القلم» لوجهين:

أحدهما: أن الأولية راجعة إلى كتابته لا إلى خلقه، فإن الحديث: «أول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»(١).

= وابن خزيمة في التوحيد (٥٩٥)، والبيهقي في الأسماء والصفات، رقم (٨٠٧)، وفيه: «ولم يخلق شيئًا [غير ما خلق] قبل الماء».

وهذا سند ضعيف. ذكر ابن حجر من الروايات الضعيفة عن ابن عباس هذه الصيغة، فقال عن السُّدِّي: وهو كو في صدوق، لكنه جمع التفسير من طرق منها: عن أبي صالح عن ابن عباس، وعن مُرَّة بن شراحيل عن ابن مسعود، وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم، وخلَّط روايات الجميع فلم تتميَّز روايات الثقة من الضعيف، ولم يلق السدي من الصحابة إلا أنس بن مالك... انظر: العجاب (ص/١٣).

ولهذا قال الطبري عن هذه الصيغة: «ولست أعلمه صحيحًا؛ إذ كنت بإسناده مرتابًا». التفسير (١/ ٣٥٤)، ط. شاكر.

(١) جاء هذا المتن عن: أبي هريرة وعبادة بن الصامت وابن عمر، وفي ثبوتها نظر. وأصح شيء فيه أثر ابن عباس باللفظ الذي ذكره المؤلف.

أخرجه الفريابي في القدر (٧٦) والطبري في تفسيره (٢٩/ ١٤) وفي تاريخه (٢٨، ٢٩)، والبيهقي في الشريعة رقم (١٨٣، ٢٩، ٣٥)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٨٠٤) وغيرهم.

من طرق عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس فذكره.

وهو ثابت صحيح عن ابن عباس، وله طرق، ورُوي مرفوعًا وهو خطأ ووهم.

والثاني: أن المراد أول ما خلق (١) الله من هذا العالم بعد خلق العرش، فإن العرش مخلوق قبله في أصح قولي السلف، حكاهما الحافظ عبد القادر الرهاوي.

ويدل على سبق خلق العرش قوله في الحديث الثابت: «قدّر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان(Y) عرشه على الماء(Y).

وقد أخبر أنه حين خلق القلم قدَّر به المقادير كما في اللفظ الآخر

<sup>(</sup>١) في (أ،ت): «خلقه» والمثبت أولى.

<sup>(</sup>٢) من (ب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الفريابي في القدر (٨٦)، والترمذي (٢١٥٦)، ومسلم (٢٦٥٣)، ولم يسق لفظه، وعبد بن حميد في مسنده (٣٤٣) المنتخب، وأحمد (١١/ ١٤٤) (٦٥٧٩) وغيرهم.

من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ عن حيوة - وابن لهيعة: عند أحمد وعبد بن حميد - عن أبي هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو فذكره ولم يذكر العرش.

<sup>-</sup> وقال ابن وهب عن أبي هانئ به: «كتب»، وذكر «وكان عرشه على الماء» عند مسلم (٢٦٥٣).

ـ وقال الليث بن سعد ونافع بن يزيد عن أبي هانئ: «فرغ»، ولم يذكر العرش، عند البيهقي في الأسماء والصفات (٧٩٩). ومسلم (٢٦٥٣) ولم يذكر لفظه.

«قال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر (١). فهذا هو التقدير الموقّت قبل خلق العالم بخمسين ألف سنة، فثبت أن العرش سابق على القلم، والعرش كان على الماء قبل خلق السلموات والأرض، فأقوال الصحابة لا تناقض ما أخبر به الرسول على الماء على المسول المسابق المس

وذكر شنيد بن داود بإسناد صحيح عنه رضي الله عنه أنه قال: ما (7) بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام، وما بين كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة عام (7), وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة خمسمائة عام، وما بين الكرسي إلى العرش خمسمائة عام (3), والعرش على الماء [4/5] والله تعالى على العرش ويعلم أعمالكم (6).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الفريابي في القدر (۷٦)، والطبري في تاريخه (۱/ ۲۸، ۳۹)، والآجري في الشريعة (۳۵۰)، والبيهقي في القدر (۹)، والحاكم (۲/ ۵٤۱) (۳۸٤٠).

من طريق: سفيان الثوري وعلي بن مسهر و محمد بن فضيل وابن نمير وجرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس.

ورواه: شعبة ووكيع وشريك عن الأعمش به ولم يذكروا «اكتب القدر» كما تقدم قريبًا.

<sup>(</sup>٢) ليس في (ب، ظ).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ت): «وما بين كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة عام».

<sup>(</sup>٤) قوله: «وما بين الكرسي إلى العرش خمسمائة عام» من (ب) فقط.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه (ص/۱٦۹–۱۷۰).

وقال الإمام أحمد (١): حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: «ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء».

وروى (٢) أبو القاسم اللالكائي بإسناد صحيح عن خيثمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سموات فيقول للملائكة: اصرفوه عنه فإنه إن يسرته له أدخلته النار (٣).

وقد سبق نحوه (٤) عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا.

وقال حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن ابن مسعود قال: «إن الله ملأ العرش حتى إن له أطبطًا كأطبط الرحل».

<sup>(</sup>۱) في الزهد (ص/ ٢٣٣)، رقم (٨٧٣).

والخرجه: وكيع في الزهد (٩٩٤)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٥٨٧٣)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٢٥٧).

ـ وقد اختلف في رفعه ووقفه. قال الذهبي: والوقف أصح، مع أن رواية أبي عبيدة عن والده فيها إرسال. انظر: العلو (١/ ٢٨٢)، وعلل الدارقطني (٥/ ٩٨ - ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى قوله «مرفوعًا وموقوفًا» من (ب،ظ)، وجاء في (أ، ت،ع، مط) قبل قول سنيد بن داود (ص/ ٣٩).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (ص/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٤) (ص/١٥٥)، مرفوعاً، ولم يأتِ ذكر الموقوف.

رواه حرب(١) عن إسحاق عن آدم بن أبي أياس عن حماد.

### قول مجاهد وأبى العالية:

روى البيهقي (٢) [ب/ ق٦٦ب] من طريق شبل (٣) عن ابن أبي نجيح

(۱) لم أجده في مسائله المطبوعة في باب العرش، ولا في باب في الاستواء (مر/ ١٤ ، ٤١٤).

وقد خولف روح بن عبادة في وقفه:

ـ فرواه عبيد بن آدم العسقلاني عن أبيه: آدم عن حماد بن سلمة عن عطاء عن الشعبي من قوله، ولم يذكر ابن مسعود. بلفظ: "إن الله تبارك وتعالى على العرش، حتى إن له أطبطًا...».

أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (٢/ ٥٩٣) رقم (٢٢٤).

وهكذا رواه: حسن بن موسى الأشيب عن حماد به عن الشعبي قال: «إن الله تعالى قد ملا العرش حتى إن له أطبطًا كأطبط الرحل الجديد».

أخرجه ابن بطة في الإبانة (٣/ ١٧٦) الردعلى الجهمية (١٣٣) من طريق: المروذي عن الإمام أحمد به. وهذا أصح. والله أعلم.

(٢) في الأسماء والصفات (٢/ ٢٩٤) رقم (٨٥٥)، وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (٢/ ٦٩٠) رقم (٢٨٠) قال الذهبي: هذا ثابت عن مجاهد إمام التفسير. العلو (٢/ ٩٠٧).

قلت: لكن رواه أبو بشر جعفر بن إياس والعوَّام بن حوشب عن مجاهد قال: بين العرش وبين الملائكة سبعون ألف (وقال أبو بشر: سبعون) حجاب من...» مختصرًا.

(٣) في (ب): «سهل» وهو خطأ.

عن مجاهد في قوله عز وجل: ﴿وَقَرَّبْنَهُ غَِيًا ﴾ [مريم/ ٥٦] قال: بين السماء السابعة وبين العرش سبعون ألف حجاب... فما زال يقرب موسى حتى كان(١) بينه وبينه حجاب [واحد](٢)، فلما رأى مكانه وسمع صريف القلم قال: رب أرنى أنظر إليك.

وقال البخاري في «صحيحه»(٣) قال أبو العالية: «استوى إلى السماء: ارتفع»(٤).

وقال مجاهد: «استوى: علا على العرش»(٥).

وقال مجاهد في قوله تعالى: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَالَالِلْكُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَالَالْمُلَّالَّةُ اللَّهُ الْمُلَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَ

رواه الهيثم بن خلف الدوري في كتاب «تحريم اللواط»(٦).

<sup>(</sup>۱) في (مط): «صار».

<sup>(</sup>٢) من البيهقي.

 <sup>(</sup>٣) كتاب التوحيد (٢٢) باب: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَلْهِ ﴾ [هود/٧]، ﴿ وَهُو رَبُّ
 ٱلْعَرِّشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [التوبة/٢٩] (٦/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حجر في التغليق (٥/ ٣٤٤) وسنده حسن.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الفريابي في تفسيره ـ كما في التغليق (٥/ ٣٤٥) وسنده حسن.

<sup>(</sup>٦) (ص/٣٧)، رقم (١٠٥)، وعبد بن حميد في تفسيره، الدرر (٤/٩٩٤).

#### قول قتادة:

قد تقدم (۱) ما رواه عثمان الدارمي عنه في كتاب «النقض» قال: «قالت بنو إسرائيل: يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض؛ فكيف لنا أن نعرف رضاك من غضبك (۲)؟ قال: إذا رضيت عليكم استعملت عليكم خياركم، وإذا غضبت عليكم استعملت عليكم شراركم.

وفي «تفسير ابن أبي حاتم» (٣) عن قتادة قال: «ثم استوى على العرش في يوم الجمعة».

### قول عكرمة:

صحَّ عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة قال: بينما رجل في الجنة فقال في نفسه: لو أن الله يأذن لي لزرعت، فلا يعلم إلا والملائكة على أبوابه فيقولون: سلام عليك، يقول لك ربك: تمنَّيْت شيئًا فقد

<sup>-</sup> وروى آدم عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ـ في هذه الآية، قال: هم عند قيام الساعة، وذهاب صالحي أُمة محمد ﷺ، ينزو بعضهم على بعضٍ في الأزقة زُناة». انظر: تفسير مجاهد رقم (٩٢٠).

<sup>(</sup>۱) (ص/ ۱۸۲).

<sup>(</sup>٢) في (ت، أ، ظ،ع): «وغضبك» بدل «من غضبك».

<sup>(</sup>٣) (٥/ ١٤٩٧) رقم )٨٥٧٦): بلفظ «اليوم السابع». أي: يوم الجمعة. وسنده صحيح.

علمته، وقد بعث معنا البذر، فيقول لك: ابذر (١). فيخرج أمثال الجبال، فيقول له الرب من فوق عرشه: كل يا ابن آدم؛ فإن ابن آدم لا يشبع  $(^{(1)})$ . وله شاهد مرفوع في  $(^{(2)})$  وله شاهد مرفوع في  $(^{(2)})$ 

#### قول سعيد بن جبير:

روي عنه من طرق قال: قحط الناس في زمن ملك من ملوك بني إسرائيل... فقال الملك: ليرسلن الله علينا السماء أو لنؤذينه، فقال جلساؤه: فكيف تقدر وهو في السماء؟ فقال: أقتل أولياءه، فأرسل الله عليهم السماء(٤).

### قول الضحاك(٥):

قد تقدم عنه (٦) في قوله تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجِّوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ

(١) في (ب، ظ، ت): «فيقول: ابذروا».

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (ص/ ۱۸۱–۱۸۲).

<sup>(</sup>٣) في كتاب التوحيد (٣٨) باب: كلام الرب مع أهل الجنة (٦/ ٢٧٣٣) رقم (٣) في كتاب التوحيد (٣٨) باب: كلام الرب مع أهل الجنة (٦/ ٢٧٣٣) رقم

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٨٢)، ومن طريقه: ابن قدامة المقدسي في إثبات صفة العلو (ص/ ١٤٤)، رقم (٤٧).

وفيه محمد بن حميد الرازي: ضعيف جدًّا، وقد اتهم بالكذب.

<sup>(</sup>٥) تأخَّر هذا الأثر في (ت) إلى ما بعد قول: محمد بن كعب القرظي.

<sup>(</sup>٦) سقط من (ب).

رَابِعُهُمْ ﴾ قال: هو على عرشه، وعلمه معهم.

ذكره ابن بطة وابن عبد البر(١)، والعسال في كتاب «المعرفة»، ولفظه: «قال: هو فوق عرشه، وعلمه معهم أينما كانوا».

ورواه أحمد (٢): عن نوح بن ميمون عن بُكير بن معروف [ب/ق٢٦ب] عن مقاتل عنه ولفظه: «هو على العرش، وعلمه معهم أينما كانوا».

ونقل ابن عبد البر إجماع الصحابة والتابعين على ذلك(٣).

# قول محمد بن كعب القُرَظي:

قال عثمان بن سعيد الدارمي (٤): حدثنا عبد الله بن صالح حدثني حرملة بن (٥) عمران عن سليمان (٦) بن حميد قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يحدث عن عمر (٧) بن عبد العزيز قال: إذا فرغ الله من

 <sup>(</sup>۱) الإبانة لابن بطة (۳/ ۱۵۲ – ۱۵۳) (۱۰۹)، والتمهيد لابن عبد البر (۷/ ۱۳۹).
 وقد تقدم (ص١٨٦).

<sup>(</sup>٢) كما في السنة لابنه عبد الله (١/ ٣٠٤) رقم (٩٩٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: التمهيد (٧/ ١٣٨، ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) ليس في (ع)، ووقع في (ب، ظ): «عثمان الدارمي».

<sup>(</sup>٥) في (أ، ت، ع): «عن» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في (أ، ت،ع): «سلمان»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) سقط من (أ، ت، ع).

أهل الجنة والنار أقبل الله في ظُلَل من الغمام والملائكة، فسلَّم على أهل الجنة في أول درجة، فيردون عليه السلام \_ قال القرظي: وهذا (١) في القرآن: ﴿ سَلَمٌ قَوْلًا مِن رَّبٍ رَّحِيمٍ ﴾ [س/٥٥] \_ فيقول: سلوني؟ يفعل ذلك بهم في دَرجِهم حتى يستوي على عرشه، ثم (٢) تأتيهم التحف من الله تحملها الملائكة إليهم (٣) »(٤).

## قول الحسن البصري:

ذكر الشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسي في كتابه «إثبات صفة (٥) العلو» عنه بإسناد صحيح قال: سمع يونس عليه السلام تسبيح الحصا والحيتان فجعل يسبح، وكان يقول في دعائه: سيدي، في السماء مسكنك، وفي الأرض قدرتك وعجائبك... إلهي، في الظلمات الثلاث حبستني... فلما كان تمام الأربعين (٦) وأصابه الغم ﴿فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَٰتِ أَن لاّ إِلَهُ إِلّاً

<sup>(</sup>۱) في (أ، ت، ع): «هذا».

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ، ت، ع).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ع).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارمي في الردعلى الجهمية (ص/ ٧٨، ٧٩)، رقم (١٤٦)، والطبري في تفسيره (٣٣/ ٢١)، وأبو نصر السجزي في الإبانة كما في الدر المنثور (٥/ ١٠٥). وسنده لا نأس به.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب، ظ).

<sup>(</sup>٦) عند ابن قدامة: «الأربعين يومًا».

# أَنتَ سُبْحَننكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾(١) [الأنبياء/ ٨٧].

وقال الحسن: ليس عند ربك شيء أقرب إليه من إسرافيل (٢).

وذكر ابن منده: أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر (٣) الوراق حدثنا السماعيل بن أبي كثير حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا هشام عن الحسن (٤) قال: قال الله عز وجل: «لما خلقت خلقي واستويت على عرشي كتبت: إن رحمتي سبقت غضبي، ولولا ذلك لهلكوا»(٥).

(١) انظر: إثبات صفة العلو (ص/ ١٤٢، ١٤٣)، رقم (٤٥).
 وفيه أبو حذيفة البخاري إسحاق بن بشر، قال الذهبي: كذَّاب. العلو (١/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص/ ١٦١، ١٦٢)، رقم (٧٠). من طريق إسحاق بن بشر عن أبي بكر الهذلي عن الحسن فذكره. قلت: إسحاق بن بشر كذًّاب، وقد خولف هنا كما سبق بيانه (ص/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) كذا في (أ، ت)، وفي (ع): «عمران».

<sup>(</sup>٤) وقع في (ب، ظ): «وذكر ابن منده: بإسناده عن الحسن».

<sup>(</sup>٥) أخرجه إبراهيم بن الحسين الهمداني في زوائده على تفسير مجاهد رقم (٣٦٩) عن آدم بن أبي إياس عن المبارك بن فضالة عن الحسن، قال: قال رسول الله على إسرائيل قالوا لموسى: سَلْ لنا ربك، هل يصلي ؟ فأوحى الله عز وجل إليه: يا موسى، أخبرهم أني أصلي، وأن صلاتي: أنه سبقت رحمتي غضبي ؛ لولا ذلك لهلكوا». وهذا مرسل، وحديث هشام بن حسان القُرْدوسي عن الحسن - الذي ساقه المؤلف - أشه بالصواب.

#### قول مسروق:

صح عنه أنه كان إذا حدث عن عائشة قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سموات (١).

#### قول مقاتل:

قد تقدم (٢) قوله في تفسير قوله تعالى: ﴿وَهُو مَعَكُمْ ﴾ [الحديد/ ٤] قال: هو على العرش وهو معهم بعلمه (٣).

ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره».

#### قول عبيد بن عمير:

ذكر عبد الله بن أحمد في كتاب «السنة» (٤) من رواية حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال: ينزل الرب عز وجل شطر الليل إلى السماء، فيقول: من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ حتى إذا كان الفجر صعد الرب عز وجل». [ظ/ق٢١]

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص/ ۱۸۰).

<sup>(</sup>۲) (ص/۱۸۵–۱۸۸).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب، ظ): «قال: هو على العرش، وهو معهم بعلمه». وسقط من (أ،ت): «بعلمه» والمثبت من (ع، مط).

<sup>(</sup>٤) (١/ ٢٧٢) رقم (٥٠٧) قال: أُخبرتُ عن الحجاج به. وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص/ ٦٨)، رقم (١٣٥) وسنده صحيح.

#### قول كعب الأحبار:

روى أبو السيخ الأصبهاني في كتاب «العظمة»(١) عنه بإسناد صحيح: أنه أتاه رجل فقال: يا أبا إسحاق حدثني عن الجبار جل جلاله. فأعظم القوم ذلك، فقال كعب: دعوا الرجل، فإنه إن كان جاهلًا [ب/ق٢١] تعلم، وإن كان عالمًا ازداد علمًا، ثم قال كعب: أخبرك أن الله خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن، ثم جعل ما بين كل سماءين كما بين سماء الدنيا والأرض وجعل كثفها مثل ذلك، ثم رفع العرش فاستوى عليه، فما في (٢) السموات سماء إلا لها أطيط كأطيط الرحل في (٣) أول ما يرتحل من ثقل الجبار فوقهن».

وروى (٤) أبو نعيم في كتابه «حلية الأولياء» (٥) بإسناده عن كعب الأحبار قال: «للذكر دويٌّ حول العرش كدوي النحل بذكر صاحبه».

وذكر عثمان بن سعيد الدارمي: حدثنا أبو الربيع ثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن كعب قال: ما

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲۱۰ ـ ۲۱۲) رقم (۲۳٤)، وقد تقدم تخریجه (ص/ ۱۸۳).

<sup>(</sup>۲) في (أ، ب، ت، ظ): «من».

<sup>(</sup>٣) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٤) هذا الأثر والذي بعده إلى «سبعون ضعفًا» سقط من (أ، ت، ع).

<sup>(</sup>٥) (٦/ ٤، ٥)، وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش (ص/ ٧٢)، رقم (٤٤). وسنده صحيح.

نظر الله إلى الجنة إلا قال: طيبي (١) لأهلك، فزادت طيبًا على ما كانت، وما من يوم كان عيدًا في الدنيا إلا يخرجون في مقداره إلى رياض الجنة... تسفي عليهم الريح بالطيب (٢) والمسك، فلا يسألون ربهم شيئًا إلا أعطاهم، فيرجعون إلى أهليهم وقد از دادوا عما (٣) كانوا عليه من الحسن والجمال سبعين ضعفًا (٤).

وروى (٥) الزهري عن سعيد بن المسيب عن كعب قال: «في التوراة: أنا الله فوق عبادي، وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي أدبِّر أمور (٦) عبادي، ولا يخفى عليَّ شيء في السماء ولا في الأرض» (٧).

(۱) في (ب): «طِبْتي».

<sup>(</sup>٢) من (ظ) فقط.

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «على ما».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارمي في الردعلى الجهمية (ص/١٠٣)، رقم (٢٠١)، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة، رقم (٣٧) وغيرهما.

و في سنده يزيد بن أبي زياد في حفظه لين.

<sup>(</sup>٥) في (ب، ظ): «عن».

<sup>(</sup>٦) سقط من (ع)، وجاء في (أ، ب، ت): «أمْر».

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٢/ ٦٢٥، ٦٢٦) رقم (٢٤٤)، وابن بطة في الإبانة الكبرى (المختار) (٣/ ١٨٥، ١٨٥) رقم (١٣٧) الرد على الجهمية. والأثر صححه المؤلف والذهبي.

رواه أبو الشيخ وابن بطة وغيرهما بإسناد صحيح عنه.

وروى<sup>(۱)</sup> أبو نعيم بإسناد صحيح<sup>(۲)</sup> عن كعب قال: قال الله تعالى: «أنا فوق عبادي، وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي أدبر أمر عبادي، لا يخفى عليّ شيء من أمر عبادي في سمائي ولا أرضي، وإن حجبوا عني فلا يغيب عنهم علمي، وإليّ مرجع كل خلقي فأثيبهم<sup>(۳)</sup> بما خفي عليهم من علمي، أغفر لمن شئت منهم بمغفرتي، وأعذب من شئت بعقابي»<sup>(3)</sup>.

قول بشر بن عمر شيخ إسحاق عن جماعة ممن لقيهم من المفسرين:

قال إسحاق بن راهويه: أخبرنا بشر بن عمر قال: سمعت غير واحد من المفسرين يقولون [ب/ق٧٦ب]: ﴿الرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ أي: ارتفع(٥).

<sup>(</sup>١) هذا الأثر سقط من (أ، ت، ع).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «في كتاب «حلية الأولياء» بإسناده». بدل «وروى أبو نعيم بإسناد صحيح».

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «فأنبئهم».

<sup>(3)</sup> أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (7/7).

<sup>(</sup>٥) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (١٢/ ٥٧) (٢/ ٣٠) المطالب، ومن طريقه: اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٣/ ٣٩٧) رقم (٦٦٢).

## قول نوف البكالي:

روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص<sup>(۱)</sup> أنه قال: ذكر لنا أن الله قال للملائكة: ادعوا إليَّ عبادي، فقالوا: يا رب فكيف والسموات السبع دونهم والعرش فوق ذلك، قال: إنهم إذا قالوا: لا إله إلا الله، فقد استجابوا<sup>(۲)</sup>»، رواه [ظ/ق٢٦أ] الدارمي<sup>(۳)</sup> عنه.

## قول يحيى بن رافع:

قال أبو الشيخ في «كتاب العظمة» (٤): حدثنا الوليد بن أبان حدثنا أبو حاتم حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عيسى: أن ملكًا لما استوى الرب على عرشه سجد فلم يرفع رأسه، ولا يرفعه حتى تقوم الساعة، فيقول: لم

(١) في (أ، ت،ع): «عبد الله بن عمر» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) عند الدارمي «استجابوا لي».

 <sup>(</sup>٣) في الرد على الجهمية (ص/٤٨، ٤٩)، رقم (٨٦).
 وفي سنده إبهام الرجل من أهل الشام.

<sup>(</sup>٤) (٢/ ٦٣٩) رقم (٦٥٤)، وأخرجه ابن المبارك في الزهد رقم (٢٢٤) عن سفيان الثوري به.

<sup>.</sup> ورواه قبيصة عن الثوري به بمثله.

أخرجه أبو الشيخ (٣/ ٩٩٥) رقم (٥١٦).

فالإسناد صحيح ثابت.

أعبدك(١) حق عبادتك...».

وهذا الإسناد كلهم أئمة ثقات. ورواه أبو أحمد العسال في كتاب «المعرفة».

وأبو عيسى هو يحيى بن رافع من قدماء التابعين، ذكرناه هنا وإن لم يكن مشهورًا بالتفسير.

قول عباس القُمِّي $^{(Y)}$ : وإن لم يكن من المشهورين $^{(n)}$  بالتفسير:

روى ابن أبي شيبة في كتاب «العرش»<sup>(٤)</sup> بإسناد صحيح عنه قال: «بلغني أن داوُد كان يقول في دعائه: [سبحانك]<sup>(٥)</sup> اللهم أنت ربي تعاليت فوق عرشك، وجعلت خشيتك على من في السلموات والأرض».

<sup>(</sup>١) في العظمة «فإذا كان يوم القيامة رفع رأسه، فقال: سبحانك ما عبدتك».

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ «وكتاب العرش»، ولعل صوابه: «العمّي» قال ابن معين: قد روى عوف عن شيخ بصري يُقال له: عباس العمّي، وليس به بأس.

انظر: التاريخ لابن معين (٤/ ٣٢٣) رقم (٤٦٠٢).

<sup>(</sup>٣) في (أ، ت، ع): «مشهورًا» بدل: «من المشهورين».

<sup>(</sup>٤) (ص/ ٦١)، رقم (٢٠).

<sup>(</sup>٥) من كتاب «العرش».

## قول محمد بن إسحاق الإمام في الحديث والتفسير والمغازي:

قال: بعث الله ملكًا من الملائكة إلى بختنصر قال: هل تعلم يا عدو الله كم بين السماء والأرض؟ قال: لا. قال: بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة سنة (١)، وغلظها مثل ذلك» \_ وذكر الحديث إلى أن ذكر حملة العرش قال: «وفوقهم العرش عليه ملك الملوك تبارك وتعالى، أي عدو الله فأنت تطلع إلى ذلك، ثم بعث الله عليه البعوضة فقتلته...».

رواه أبو الشيخ في كتاب «العظمة»(٢) بإسناد جيد إلى ابن إسحاق. قول الإمام محمد بن جرير الطبري:

قد تقدم (٣) من قوله ما فيه كفاية، وقد قال في «تفسيره» (٤) في قوله على وحل وجل والمنتوى على العَرْشِ الرَّحْمَانُ ﴾ [الفرقان/ ٥٩] أي على وارتفع.

<sup>(</sup>١) في (ت): «عام» وكُتب عليها «سنة».

<sup>(</sup>۲) (۳/ ۱۰۵۶، ۱۰۵۸) رقم (۷۱).

وفيه محمد بن حميد الرازي: متهم بالكذب.

<sup>(</sup>٣) (ص/ ٢٩٤).

<sup>(3) (91/17).</sup> 

قول الحسين بن مسعود البغوي محيي السنة الذي أجمعت الأُمة على تلقي [ب/ق7٨] تفسيره بالقبول، وقراءته على رؤوس الأشهاد من غير نكير:

قد أسلفنا (۱) قوله عند ذكر أصحاب الشافعي، وإنكاره على من يقول: ﴿الرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه/٥] بمعنى استولى، وأن هذا مذهب الجهمية والمعتزلة.

قول أبي عبد الله القرطبي المالكي صاحب التفسير المشهور:

قال في قوله تعالى: ﴿الرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه/ه]: هذه مسألة الاستواء، وللعلماء فيها كلام (٢). وذكر قول المتكلمين الذين يقولون: إذا وجب تنزيه الباري عن الحيز فمن ضرورة ذلك تنزيهه عن الجهة، فليس بجهة فوق عندهم.. لما يلزم عن المكان والحيِّز (٣) من الحركة والسكون، والتغيير والحدوث، قال: هذا قول المتكلمين، ثم قال: وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة (٤) بإثباتها لله، كما نطق كتابه،

<sup>(</sup>۱) (ص/۳۰۱-۳۰۱).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب، ظ) من قوله: «قال في قوله تعالى...» إلى هنا.

<sup>(</sup>٣) عند القرطبي «عن الحيز والمكان».

<sup>(</sup>٤) في (أ، ب، ت، ع): «والعامَّة».

وأخبرت به رسله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة، وإنما [ظ/ق٢٦ب] جهلوا كيفية الاستواء، فإنه لا تعلم حقيقته، كما قال مالك: الاستواء معلوم \_ يعني في اللغة \_ والكيف مجهول، والسؤال عن هذا بدعة.

هذا لفظه في «تفسيره»(١) وهو من فقهاء المالكية وعلمائهم.

أقوال أنمة أهل $^{(Y)}$  اللغة والعربية الذين يحتج بقولهم فيها $^{(Y)}$  :

ذكر قول أبي عُبيدة مَعْمر بن المثنى:

ذكر البغوي عنه في «معالم التنزيل» (٤) في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَكَ إِلَى السَّمَاءِ ﴾ [نصلت/ ١١] قال أبو عبيدة: صعد.

وحكاه عنه ابن جرير (٥) عند قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۗ ٱللَّحْمَانُ ﴾ [الفرقان/ ٥٩].

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٧/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) من (أ، ت).

<sup>(</sup>٣) في (أ، ت،ع): «فيما» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) (٣/ ٢٣٥). قلت: في كتاب «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (٢/ ١٥): «أي: علا».

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هذا النقل عن أبي عبيدة في تفسيره في هذا الموضع (١٩/٢٨)، ولا في جميع المواضع الأُخرى الواردة في الاستواء.

## قول يحيى بن زياد الفراء إمام أهل الكوفة:

قال في قوله تعالى: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه/ ٥]: أي صعد، قاله ابن عباس. قال: وهو كقولك: الرجل كان قاعدًا فاستوى قائمًا، وكان قائمًا فاستوى قاعدًا. ذكره البيهقي عنه في «الأسماء والصفات»(١).

قلت: مُراد الفرَّاء اعتدال القائم والقاعد في صعوده عن الأرض.

## قول أبي العباس ثعلب:

روى الدارقطني عن إسحاق الكاذي قال: سمعت أبا العباس ثعلبًا يقول: ﴿ السّتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَاثِ ﴾ علا. واستوى الوجه: اتصل. واستوى القمر: امتلأ، واستوى زيد وعمرو: تشابها. واستوى [ب/ ٢٨ب] إلى السماء: أقْبَلَ، هذا الذي يُعْرف (٢) من كلام العرب (٣).

## قول أبي عبدالله محمد بن الأعرابي:

قال ابن عرفة (٤) في كتاب «الرد على الجهمية»: حدثنا داود بن علي

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۳۱۰) وتعقّبه البيهقي فقال: «وأما ما حكى عن ابن عباس؛ فإنما أخذه عن تفسير الكلبي، والكلبي ضعيف...».

قلت: قول الفرَّاء هذا في كتابه «معانى القرآن» (١/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) في (أ، ت،ع): النَعْرف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي (٣/ ٣٩٩، ٤٠٠) رقم (٦٦٨) عن الدارقطني وجادة بخطُّه.

 <sup>(</sup>٤) هو ـ كما سيأتي ـ إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي الواسطي النحوي،

قال: كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال له: ما معنى قوله تعالى: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴾ [طه/ ٥] فقال: هو على عرشه كما أخبر. فقال: يا أبا عبد الله، إنما معناه: استولى. فقال: اسكت، لا يقال استولى على الشيء إلا ويكون(١) له مضاد، فإذا غلب أحدهما قيل: استولى، كما قال النابغة:

إلَّا لمِثلِكَ أو من أنت سابقُه

سبقَ الجواد إذا استولى على الأمد (٢)

وقال محمد بن النضر: سمعت ابن الأعرابي صاحب اللغة يقول: أرادني ابن أبي دؤاد<sup>(٣)</sup> أن أطلب له في بعض لغات العرب ومعانيها:

المشهور بـ «نفطويه»، كان حسن الاعتقاد، وله مصنفات كثيرة: في التاريخ وغريب القرآن، تو في سنة ٣٢٣هـ، وصلًى عليه البربهاري رئيس الحنبلية. انظر: تاريخ بغداد (١٦٦٥٦ـ ١٦٠).

<sup>(</sup>١) في (أ، ت، ظ): «على الشيء أو يكون»، وفي (ع): «على الشيء إلا أن يكون»، وفي (ب): «ويكون»، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (۲/ ٣٥٦)، وأبو إسماعيل الهروي (۱۳/ ۲۰۶ـ الفتح)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۳/ ۳۹۹) رقم (۲۲٦)، والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ۳۱٤) معلَّقًا، ومن طريقه: ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص/ ۱۲۳۶)، رقم (۸۹)، والذهبي في العلو (۲/ ۱۱۳۲) رقم (٤٥٤). وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) في (أ، ت، ظ): «داؤد» وهو خطأ.

﴿ الرَّحْنُ عَلَى الْمَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه/ ٥] استوى بمعنى: استولى، فقلت له: والله ما يكون هذا ولا وجدته (١).

## قول الخليل بن أحمد شيخ سيبويه:

ذكر أبو عمر بن عبد البر عنه في «التمهيد»(٢) قال الخليل بن أحمد: استوى إلى السماء: ارتفع إلى السماء.

قول إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي المعروف بنفطويه $^{(n)}$ :

له كتاب في «الرد على الجهمية» أنكر فيه أن يكون استوى بمعنى

<sup>=</sup> وابن أبي دؤاد: اسمه أحمد، المعتزلي، الذي قاد فتنة القول «بخلق القرآن»، هلك مصابًا بالفالج سنة ٢٤٠هـ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى ـ المختار: الرد على الجهمية (٣/ ١٦٦، ١٦٧) رقم (١٢٤) بلاغًا، والخطيب في تاريخه (٢/ ٣٥٥، ٣٥٥).

وسنده صحيح.

وورد نحوه بلفظ: «... ذكر لنا أن ابن أبي دؤاد سأله: أتعرف في اللغة استوى بمعنى: استولى؟ فقال: لا أعرف».

أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٣/ ٣٩٩) رقم (٦٦٧)، والخطيب في تاريخه (٢/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) (٧/ ١٣٢) في قصة أبي ربيعة الأعرابي كما سبق ذكرها (ص/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) في (ع): «بابن طوبة» وهو تحريف.

استولى، وحكى فيه عن ابن الأعرابي ما قدمنا حكايته عنه. ثم قال: وسمعت<sup>(۱)</sup> داود بن علي يقول: كان المريسي يقول: سبحان ربي الأسفل. وهذا جهلٌ من قائله، وردٌّ لنص كتاب [ظ/ق٣٦أ] الله<sup>(۲)</sup>؛ إذ يقول الله: ﴿ اَلْمِنْكُم مَن فِي السَّمَآءِ ﴾ (٣) [الملك/١٦]. ورحمه الله لقد لَيَّن القول في المريسي صاحب هذا التسبيح، ولقد كان جديرًا بما هو أليق به من الجهل. قول الأخفش (٤):

قال الأزهري في كتاب «التهذيب» (٥) له في قوله تعالى: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴾ [طه/٥]: قال الأخفش: استوى أي: علا. تقول: استويت فوق الدابة وعلى ظهر البيت أي: علوته.

<sup>(</sup>١) في (ظ): «قال: سمعت».

<sup>(</sup>٢) في (أ، ت، ع): «نص الكتاب».

<sup>(</sup>٣) ذكره الذهبي في العلو (٢/ ١٢٣٩) رقم (٤٩٦).

<sup>(</sup>٤) هو الأخفش الأوسط: علي بن سليمان، كان مِنْ أفاضل علماء العربية، توفي سنة ٣١١٥هـ.

انظر: نزهة الألباء لابن الأنباري (ص/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٥) (٢/ ١٧٩٤) ترتيبه.

## أقوال الزهاد والصوفية أهل الاتباع وسلفهم:

قول ثابت البناني شيخ الزهاد:

قال محمد [ب/ق7۹] بن عثمان في «رسالته»(١): صح عنه أنه قال: كان داود يطيل الصلاة ثم يركع ثم يرفع رأسه إلى السماء، ثم يقول: إليك رفعت رأسي نظر العبيد إلى أربابها، يا ساكن السماء (٢).

رواه اللالكائي(٣) بإسناد صحيح عنه.

ورواه<sup>(٤)</sup> الإمام أحمد أيضًا في كتاب «الزهد»<sup>(٥)</sup>.

وهذا الرفع إن كان في الصلاة فهو منسوخ بشرعنا (٦)، وإن كان بعد الصلاة فهو جائز، كرفع اليدين في الدعاء إلى الله عز وجل.

قول مالك بن دينار:

قد أسلفنا عنه(٧) أنه كان يقول: خذوا، فيقرأ، ثم يقول: اسمعوا إلى

العرش (٢/ ١٩٨) (١٣٣)، وانظر: العلو. (١/ ٥٥٢) رقم (١٢٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في قول داود عليه السلام (ص/ ٩٤).

<sup>(</sup>٣) في شرح أصول الاعتقاد، رقم (٦٦٩).

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ، ت،ع): (ورواه الإمام أحمد أيضًا في كتاب الزهد».

<sup>(</sup>٥) رقم (٥٤٣)، وهو من زوائد عبد الله بن الإمام أحمد على «الزهد» لأبيه.

<sup>(</sup>٦) في (مط): «في شرعنا».

<sup>(</sup>٧) في أقوال التابعين (ص/ ١٨٨).

قول الصادق من فوق عرشه.

رواه أبو نعيم في الحلية (1) بإسناد صحيح عنه (1).

وروى ابن أبي الدنيا<sup>(٣)</sup> عنه قال: قرأت في بعض الكتب: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم خيري ينزل إليك، وشرُّك يصعد إليّ، وأتحبب إليك بالنعم وتتبغض إليّ بالمعاصي، ولا يزال ملك كريم يعرج إليّ منك بعمل قبيح.

### قول سليمان التيمي:

قال البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد» (٤) قال: \_ ضمرة بن ربيعة عن صدقة عن سليمان سمعته يقول: لو سئلت أين الله؟ لقلت: في السماء. ولو سئلت أين كان العرش قبل السماء؟ لقلت: على الماء. ولو سئلت: أين كان [عرشه] (٥) قبل الماء؟ لقلت: لا أدرى.

### قول شريح بن عبيد:

روى عنه أبو الشيخ بإسناد صحيح أنه كان يقول: ارتفع إليك

<sup>(</sup>١) في (ب، ظ): «في الحلية حلية الأولياء».

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ، ت، ع). وصحح الذهبي إسناده في «العرش» (٢/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) في كتاب: «الشكر» رقم(٤٣)، وقد تقدم في (ص/ ١٨٨-١٨٩).

<sup>(</sup>٤) (ص/ ٢٤، ٢٥)، رقم (٦٤) تعليقًا. وقد تقدم تخريجه (ص/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٥) من خلق أفعال العباد.

ثغاء (١) التسبيح، وصعد إليك وقار التقدس، سبحانك ذا الجبروت، بيدك الملك والملكوت، والمفاتيح والمقادير (٢).

### قول عبيد بن عمير:

روى عبد الله بن أحمد في «كتاب السنة» (٣) له من حديث حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير أنه قال: ينزل الرب عز وجل شطر الليل إلى سماء (٤) الدنيا، فيقول: من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرنى فأغفر له؟ حتى إذا كان الفجر صعد الرب عز وجل.

### قول الفضيل بن عياض:

قال الأثرم في كتاب «السنة»: حدثنا [ظ/ق٦٢ب] إبراهيم بن الحارث [براقه٦ب] يعني العبادي حدثني الليث بن يحيى قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث يقول: قال أبو بكر صاحب الفضيل: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في ذات (٥) الله كيف وكيف؛ لأن الله وصف نفسه فيأبلغ فقال: ﴿قُلْهُو اللهُ أَكَدُ اللهُ اللهُ الصَكَمُدُ اللهُ لَمْ كِلِدُ وَلَمْ

<sup>(</sup>١) في (ع): «ثناء» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» (١/ ٣٩٧) رقم (١٠٧).

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٢٧٢) رقم (٥٠٧)، وقد تقدم تخريجه في أقوال المفسرين (ص/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) من (ظ) فقط.

يُولَدُ ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمُ كُفُوا أَحَدُا ﴾، فلا صفة أبلغ مما وصف الله به نفسه، وكذا النزول والضحك والمباهاة والاطلاع: كما شاء أن ينزل، وكما شاء أن يباهي، وكما شاء أن يطلع (١)، وكما شاء أن يضحك، فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف، وإذا قال لك الجهمي: أنا كفرت برب يزول عن مكانه. فقل أنت: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء (٢).

وقد ذكر هذا الكلام الأخير عن الفضيل البخاري في كتاب «خلق الأفعال» (٣) فقال: وقال الفضيل بن عياض: إذا قال لك الجهمي فذكره.

## قول يحيى بن معاذ الرازي:

قال: الله تعالى على العرش بائن من الخلق، قد أحاط بكل شيء علمًا، وأحصى كل شيء عددًا، ولا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل، وهالك مرتاب، يمزج الله بخلقه، ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان (٤).

<sup>(</sup>١) سقط من (ب، ظ،ع): «وكما شاء أن يطَّلع».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الأثرم في السنة كما في مجموع الفتاوى لابن تيمية (٥/ ٦٦، ٦٢).
 وأخرجه أيضًا بإسناد آخر أبو إسماعيل الهروي في كتاب «الفاروق» كما في الفتاوى (٥/ ٦٢).

<sup>(</sup>٣) (ص/ ٤٢)، رقم (٦١)، ومن طريقه: الصابوني (ص/ ٦٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو إسماعيل الأنصاري الهروي، كما في مجموع الفتاوى (٥/ ٤٩)، والعلو للذهبي (٢/ ١١٦٤) رقم (٤٦٩).

## قول عطاء السُّلَيمي:

ثبت أنه كان لا يرفع رأسه إلى السماء حياءً من الله عز وجل<sup>(۱)</sup>، ومن هذا نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم المصلي عن رفع بصره إلى السماء<sup>(۲)</sup>، تأذّبًا مع الله عز وجل، وإطراقًا بين يديه وإجلالًا له، كما يقف العبيد بين يدي الملوك، ولا يرفعون رؤوسهم إليهم إجلالًا لهم، فإذا ضُمَّ هذا إلى رفع الأيدي في الرغبات والرهبات، وتوجه القلوب إلى العلو دون اليمنة واليسرة والخلف والأمام= أفاد العلم بأن هذا فطرة الله التي فطر الناس عليها.

## قول أبي عبيدة الخوَّاص:

ذكر أبو نعيم (٣) وابن الجوزي (٤) عنه أنه مكث كذا وكذا سنة لم يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (٦/ ٢٢١) بنحوه. وعطاء هو: العبدى، أدرك أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان عابدًا زاهدًا بكَّاءً.

<sup>(</sup>٢) فقال: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم» فاشتد قوله، حتى قال: «لينتهُنَّ عن ذلك، أو لتخطفنَّ أبصارهم». أخرجه البخاري رقم (٧١٧).

 <sup>(</sup>٣) لم أقف عليه في ترجمته من حلية الأولياء (٨/ ٢٨١، ٢٨١)، فلعله في كتاب آخر له،
 وأبو عبيدة: هو عبّاد بن عباد أبو عتبة اشتهر بأبي عبيدة، من العُبّاد والزهاد.

<sup>(</sup>٤) في صفوة الصفوة (٤/ ١٣٢).

## قول بشر الحافي:

صحَّ عنه (١) أنه قال: «إني لأرفع يديَّ إلى الله ثم أردها، وأقول: إنما يفعل هذا من له جاه عنده» (٢).

# قول ذي النون المصري:

روى أبو الشيخ في كتاب «العظمة» (٣) بإسناده عنه قال: أشرقت لنوره [ب/ق ٧٠٠] السموات، وأنار بوجهه الظلمات، وحجب جلاله عن العيون، وناجته على عرشه ألْسِنة الصدور.

فإن قيل: فقد نقل القُشَيري<sup>(٤)</sup> عن ذي النون أنه سُئِل عن قوله تعالى: ﴿الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه/٥] فقال: أثبت ذاته ونفى مكانه، وهو موجود بذاته، والأشياء موجودة بحكمه<sup>(٥)</sup> كما شاء<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر صفة الصفوة (٢ / ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) فعلُه ذلك مردود، ومخالفة صريحة للشرع، لأنه يقتضي غلق باب الدعاء فلا طلب مغفرة ولا سؤال حاجَة، ولا تضرع ولا مناجاة...

<sup>(</sup>٣) (١٩٨/١) تعليقًا بعد رقم (١٠٧).

<sup>(</sup>٤) هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن النيسابوري الشافعي محدِّث أصولي فقيه، كان صوفيًّا على مذهب الأشعري في الاعتقاد، توفي سنة ٢٥هـ.

انظر: المنتخب من السياق في تاريخ نيسابور (ص/ ٣٦٥، ٣٦٦)، رقم (١١٠٤).

<sup>(</sup>٥) في (ع، مط): «بحكمته»، والمثبت من باقي النسخ، والرسالة.

<sup>(</sup>٦) انظر: الرسالة القشيرية (ص/١٧).

قيل: القشيري لم يذكر لهذه الحكاية إسنادًا، وما ذكرناه (١) مسند عنه، وفي كتب التصوف من الحكايات المكذوبة ما الله به عليم.

قال شيخ الإسلام (٢): وهذا النقل باطل، فإن هذا الكلام ليس [ظ/ق15] فيه مناسبة للآية؛ بل هو مناقض لها، فإن هذه الآية لم تتضمن إثبات ذاته ونفي مكانه بوجه من الوجوه، فكيف تفسَّر بذلك؟

قال: وأما قوله: هو موجود بذاته، والأشياء موجودة بحكمه (٣) = فحق، ولكن ليس هو معنى الآية».

## قول الحارث بن أسد (٤) المحاسبي:

قال: وأما قوله: ﴿ الرَّحْنَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴾ [طه/ ٥]، ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - ﴾ [طه/ ٥]، ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - ﴾ [الأنعام/ ١٨]، ﴿ وَ أَمِنهُم مَّن فِي السَّمَآءِ ﴾ [الملك/ ١٦] ، ﴿ إِذَا لَا بَنْعُوا إِلَىٰ فِيلِهِ السَّمَآءِ ﴾ [الملك/ ١٦] ، ﴿ إِنَّا لَكَبِكُ وَعَيْرِهَا مَسْلِ قُولُه: ﴿ فَعَرُجُ الْمَلَيْكِ كَ الْمَلَيْمِ كَا المعارج/ ٤]، ﴿ إِلَيْهِ يَصَّعَدُ الْكَارُ الطَّيِبُ ﴾ [فاطر/ ١٠]. هذا يوجب أنه فوق العرش وفوق الأشياء كلها، متنزه عن الدخول في خلقه، لا يخفى

<sup>(</sup>۱) في (ظ): «ذكرنا».

<sup>(</sup>٢) ابن تيمية في كتاب «الاستقامة» (١/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) في (ع، مط): «بحكمته».

<sup>(</sup>٤) ليس في (ب): «بن أسد».

عليه منهم خافية، لأنه أبان في هذه الآيات [أنَّ ذاته بنفسه] (١) فوق عباده؛ لأنه قال: ﴿ اَلْمِنْ مُن فِي السَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ ﴾ [الملك/ ١٦] يعني: فوق العرش، والعرش على السماء، لأن من كان فوق شيء على السماء، فهو في السماء وقد قال: ﴿ فَسِيحُوا فِي اللَّرْضِ الرَّبَعَةَ أَشَّهُ رِ ﴾ [التوبة / ٢]، يعني: على الأرض، لا يريد الدخول في جوفها (٢)، وكذلك قوله: ﴿ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ الْرَضِ وكذلك قوله: ﴿ يَتِيهُونَ فِي اللَّرْضَ وَكَذَلك قوله : ﴿ يَتِيهُونَ فِي اللَّرْضَ وَكَذَلك قوله اللَّرُضَ وَكَذَلك قوله اللَّرْضَ وَلَّهُ اللَّهُ فِي جُونُوعِ النَّخُلِ ﴾ [طه/ ٢١] يعنى: فوقها عليها (٣).

وقال في موضع آخر: «فبيَّن عروج الأمر وعروج الملائكة، ثم وصف وقـت عروجها بالارتفاع صاعدة إليه، فقال: ﴿فِ يَوْمِكَانَ مِقْدَارُهُۥ ﴿ وَالمعارج / ٤]، فذكر صعودها إليه ووصولها بقوله (٤) إليه، كقول القائل: اصعد إلى فلان في ليلة [ب/ق ٧٠] أو يوم، وذلك أنه في العلو وأن صعودك إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل، وإن كانوا لم

<sup>(</sup>۱) اضطربت النسخ في هذه العبارة، وفي الفتاوى: «أنه أراد أنه بنفسه» والمثبت من «فهم القرآن».

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «الأرض».

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (٥/ ٦٨) نقله من كتاب المحاسبي «فهم القرآن».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب،ع)، وفي «الفتاوى» و «فهم القرآن»: «وفصله من قوله إليه».

يروه ولم يساووه (١) في الارتفاع في علوه، فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو الذي الله تعالى فوقه. وقال تعالى: ﴿ بَل رَفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء/١٥٨] ولم يقل عنده. وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرَعُونُ يَنَهَا مَنُ أُبِّنِ لِي إِلَيْهِ ﴾ [النساء/١٥٨] ولم يقل عنده. وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرَعُونُ يَنَهَا مَنُ أُبِينِ لِي صَرّحًا لَعَلِيّ أَبَّلُغُ ٱلْأَسْبَبَ (٣) أَسْبَبَ السّمَوَتِ فَأَطّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى ﴾ شم استأنف فقال: ﴿ وَإِنِي لَأَظُنُهُ وَحَل أَن فرعون ظنّ بموسى أنه كاذب فيما قال إن إلهه فوق السموات، فبين الله عز وجل أن فرعون ظنّ بموسى أنه كاذب فيما قال له، وعمد إلى طلبه حيث قال له؛ مع الظن بموسى أنه كاذب. ولو أن موسى قال: إنه في كل مكان بذاته لطلبه في نفسه (٢)، فتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا، ولم يجهد نفسه ببناء الصرح (٣)) (٤).

قول إمام الصوفية في وقته (٥) الإمام العارف أبي عبد الله عمرو (٦) ابن عثمان المكى:

قال في كتابه «آداب المريدين والتعرف لأحوال العباد $^{(V)}$ » في باب:

(١) في (أ، ت): «يساوه».

<sup>(</sup>٢) في «فهم القرآن» والفتاوى «في بيته أو بدنه أو حُشِّه» بدل «نفسه».

<sup>(</sup>٣) قوله: «ولم يجْهد نفسه ببناء الصَّرح» من (ب)، والفتاوي.

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوى (٥/ ٦٩).

<sup>(</sup>٥) ليس في (ب) قوله: «في وقته».

<sup>(</sup>٦) وقع في جميع النسخ: «محمد» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) في جميع النسخ «العبادة»، والتصويب من المصادر.

ما يجيء به الشياطين للتائبين من الوسوسة.

«وأما الوجه الثالث الذي يأتي به الناس إذا هم امتنعوا عليه واعتصموا بالله: فإنه يوسوس لهم [ظ/ق٤٢ب] في أمر الخالق؛ ليفسد عليهم أصول التوحيد ـ وذكر كلامًا طويلًا إلى أن قال: \_ فهذا من أعظم ما يوسوس به في التوحيد بالتشكيك، أو في (١) صفات الرب بالتشبيه والتمثيل، أو بالجحد لها والتعطيل، وأن يدخل عليهم مقاييس عظمة الرب بقدر عقولهم فيهلكوا(٢)، أو يضعضع أركانهم إن لم (٣) يلجأوا في ذلك إلى العلم وتحقيق المعرفة بالله عز وجل من حيث أخبر عن نفسه ووصف به نفسه ووصفه به رسوله، فهو تعالى القائل: أنا الله، لا الشجرة، الجائي هو لا أمره، المستوي على عرشه بعظمة جلاله (٤) دون كل مكان، الذي كلم موسى تكليمًا وأراه من آياته عظيمًا، فسمع موسى كلام الله الوارث لخلقه، السميع لأصواتهم، الناظر بعينه إلى أجسامهم، يداه مبسوطتان وهما غير نعمته وقدرته، خلق آدم بيده»، ثم ساق كلامًا

<sup>(</sup>Y) في نقض التأسيس: «فيهلكوا إن قبلوا».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «إلا أن»، وفي (ع): «إذا لم».

<sup>(</sup>٤) في (ع): «بعظمته جلَّ جلاله»، وفي (مط): «بعظمته وجلاله» وهو الموافق لما في نقض التأسيس، والمثبت هو الموافق لما في العلو للذهبي.

طويلًا في السنة(١).

وهو رحمه الله من نظراء الجُنيد [ب/ق١٧أ]، وأعيان مشايخ القوم، توفي سنة إحدى وتسعين ومائتين ببغداد (٢).

# قول أبي جعفر الهمداني الصوفي:

ذكر محمد بن طاهر المقدسي محدّث الصوفية في كتابه عنه أنه حضر مجلس أبي المعالي الجويني وهو يقول: كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما كان عليه (7), وكلامًا من هذا المعنى... فقال: يا شيخ دعنا من ذكر العرش، وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط: يا الله إلا وجد في (3) قلبه ضرورة بطلب (6) العلو للأ(7) يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال: فصرخ أبو المعالى ولطم على رأسه، وقال: حيَّرني الهمداني، حيَّرني فصرخ أبو المعالى ولطم على رأسه، وقال: حيَّرني الهمداني، حيَّرني

<sup>(</sup>۱) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «نقض التأسيس» (٥/ ٥٩، ٦٠)، وفي مجموع الفتاوي (٥/ ٦٢. ٦٥)، والذهبي في العلو (٢/ ١٢٢٥) رقم (٤٨٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات الصوفية للسلمي (ص/ ٢٠٠ـ ٢٠٥)، وحلية الأولياء (١٠/ ٢٩١\_ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) في (أ، ب، ت، ظ): «على ما عليه كان»، والمثبت من (ع، مط) والمصادر.

<sup>(</sup>٤) في (ب، ظ): «من». والمثبت أولى.

<sup>(</sup>٥) في (ب، ظ): اتطلب١٠.

<sup>(</sup>٦) في (ب،ع): (ولا).

الهمداني...»(١).

قول الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في أواخر المائة الرابعة:

قال في رسالة له: أحببت أن أُوصي أصحابي بوصية من السنة، وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر، وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين، قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول، والكيف مجهول، وأنه عز وجل بائن من خلقه، والخلق بائنون منه، بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة؛ لأنه الفرد البائن من الخلق، الواحد الغني عن الخلق، وأن الله سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب، ويتجلى لعبادة يوم القيامة ضاحكًا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر. ونزول الرب [ظ/ق٥٦]]

<sup>(</sup>۱) ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (۲/ ٦٤٣، ٦٤٣)، وفي نقض التأسيس (٤/ ١٩،٥ ١٩،٥)، وفي مجموع الفتاوى (٤/ ٤٤)، وفي الاستقامة (١/ ١٦٧).

وذكرها المذهبي في العلو (٢/ ١٣٤٧) (٥٣٨)، وفي سير أعلام النبلاء (١٨/ ٤٧٧) بسنده.

قال الألباني: إسناد هذه القصة صحيح، مسلسل بالحفاظ. مختصر العلو.

إلى السماء بلا كيف<sup>(۱)</sup> ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال<sup>(۲)</sup>.

قول الشيخ الإمام العارف قدوة العارفين الشيخ عبد القادر الجيلي قدس الله روحه:

قال في كتابه «تحفة المتقين وسبيل العارفين» في باب: اختلاف المداهب [ب/ق ٧٠٠] في صفات الله عز وجل، و في ذكر اختلاف الناس في الوقف عند قوله: ﴿وَمَا يَمْ لَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلّا اللهُ وَالرَّسِحُونَ فِي الْمِلْمِ ﴾ الناس في الوقف عند قوله: ﴿وَمَا يَمْ لَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلّا اللهُ وَالرَّسِحُونَ فِي الْمِلْمِ ﴾ وقله محيط النام مكان، والوقف عند أهل الحق على قوله: ﴿إِلّا اللهُ ﴾، وقد رُويَ بكل مكان، والوقف عند أهل الحق على قوله: ﴿إِلّا اللهُ ﴾، وهذا ذلك عن فاطمة (٣) بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الوقف حسن لمن اعتقد أن الله بذاته على العرش، ويعلم ما في السموات والأرض \_ إلى أن قال: \_ ووقف جماعة من منكري استواء الرب عز وجل على قوله: ﴿الرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [طه/ه] وابتدأوا بقوله: ﴿السَّوَىٰ ﴾ السَّوَىٰ ﴾ يريدون بدذلك نفي

<sup>(</sup>١) في (أ، ب، ت، ع): «تكييف»، والمثبت أولى كما في المصادر.

 <sup>(</sup>۲) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (٦/ ٢٥٦، ٢٥٦)، و في نقض التأسيس (١/ ٢١٣، ٢١٣)، (٥/ ٦٦، ٦٦)، و في مجموع الفتاوى (٥/ ١٩١).
 (٣) لم أقف عليه.

الاستواء الذي وصف (١) به نفسه، وهذا خطأ منهم؛ لأن الله تعالى استوى على العرش بذاته.

وقال في كتابه «الغنية»: أما معرفة الصانع (٢) بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو: أن يُعرف بتيقن أن الله واحد أحد إلى أن قال: وهو بجهة العلو، مستو على العرش، محتو على الملك، محيط علمه بالأشياء: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ ﴿ [فاطر/ ١٠]، ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعَرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَٱلْفَ سَنَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ والسجدة (٥) السَّدة م السَّمَاء إلى الله المناه السجدة (٥) السجدة (٥) السجدة (٥) المناه و السجدة (٥) السجدة (٥) السجدة (٥) السجدة (٥) السجدة (٥) المناه و السجدة (٥) السجدة (٥) السجدة (٥) السجدة (٥) السجدة (٥) المناه و السجدة (٥) السُّم المناه و السجدة (٥) السُّم المناه و السجدة (٥) السُّم المناه و المناه و السُّم المناه و السُّم المناه و السُّم المناه و المناه

«ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال: إنه في السماء على العرش استوى، [كما] (٤) قال الله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه/ ٥] وساق آيات وأحاديث ثم قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش، ثم قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف». وهذا نص كلامه في «الغنية» (٥).

<sup>(</sup>١) في (ب): «وصف الله».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «الطبائع» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) انظر: الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل (١/ ٤٨).

<sup>(</sup>٤) من الغنية.

<sup>.(0 · /1) (0)</sup> 

قول أبي (١) عبد الله بن خفيف الشيرازي إمام الصوفية في وقته:

قال في كتابه الذي سمّاه «اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات». قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه وقدره قولًا واحدًا وشرطًا(۲) ظاهرًا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك حين قال: «عليكم بسنتي»(۳)، فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أُمِرنا بالأخذ عنهم، إذ لم يختلفوا بحمد الله في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء [ظ/ق٥٢ب] والصفات [ب/ق٢٧أ] كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنُقل إلينا كما نُقل إلينا سائر الاختلاف. ثم ذكر حديث «يُلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الجبار فيها رجله (٤)»(٥)، وحديث: «الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله»، ثم

(١) سقط من جميع النسخ.

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ، وفي الفتاوي «وشرعًا».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢٨/ ٣٦٥، ٣٧٥) رقم (١٧١٤، ١٧١٤٥)، وأبو داود (٤٦٠٧)، وابن ماجه (٤٣)، والترمذي عقب حديث (٢٦٧٦)، وابن حبان (٥) وغيرهم. والحديث صححه: الترمذي وابن حبان والحاكم وابن عبد البر والضياء المقدسي وأبو نعيم وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النسخ، وجاء في نسخة على حاشية (ع): «قدمه».

<sup>(</sup>٥) والحديث تقدم تخريجه (ص/ ٢٤٣).

ذكر حديث الصورة، إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال: «هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار»(۱) \_ إلى أن قال: \_ و مما نعتقد: أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فيبسط يديه ويقول: هل من سائل؟» الحديث (۲)، وليلة النصف (۳) وعشية عرفة وذكر الحديث في ذلك، ونعتقد أن الله يتولى حساب الخلق بنفسه (٤)، ونعتقد أن الله خص محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم بالرؤية واتخذه خليلًا (٥).

قول شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله الأنصاري صاحب كتاب «منازل السائرين» و «الفاروق» و «ذم الكلام» وغيره.

صرَّح في كتابه (٦): بلفظ الذات في العلو، وأنه استوى بذاته على عرشه، قال: «ولم تزل أئمة السلف تصرح بذلك».

ومن أراد معرفة صلابته في السنة والإثبات فليطالع كتابيه «الفاروق» و «ذم الكلام».

<sup>(</sup>١) أخرجه الفريابي في القدر (٢٢)، ولا يثبت. راجع (ص/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (ص/ ۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) قال ناسخ (ظ): «يعني: من شعبان».

<sup>(</sup>٤) قوله: «ونعتقد أن الله يتولى حساب الخلق بنفسه» من (مط).

<sup>(</sup>٥) ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٥/ ٧١ ـ ٧٧).

<sup>(</sup>٦) «الصفات» «باب استواء الله على عرشه فوق السماء السابعة، بائنًا من خلقه من الكتاب والسنة» كما في نقض التأسيس (٥/ ٦٩).

قول شيخ الصوفية والمحدثين أبي نعيم صاحب كتاب «حلية الأولياء»(١):

قال في «عقيدته»: «وأن الله سميع بصير، عليم خبير، يتكلم ويرضى، ويسخط ويضحك (٢) ويعجب، ويتجلّى لعباده يوم القيامة ضاحكًا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر، ونزول الرب تعالى إلى سماء الدنيا بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال، وسائر الصفوة العارفين على هذا.

ثم قال: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فالاستواء معقول، والكيف مجهول، وأنه سبحانه بائن من خلقه، وخلقه بائنون منه، بلا حلول ولا ممازجة، ولا اختلاط ولا ملاصقة؛ لأنه الفرد البائن من الخلق، الواحد الغنى عن الخلق»(٣).

<sup>(</sup>١) في (ب): «الحلية»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) من (أ، ت، ع، مط).

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ!. نسب هذا الكلام من قوله: «وأن الله سميع بصير...» إلى هنا، لأبي نعيم الأصبهاني، والمعروف أن هذا الكلام جاء ضمن وصيَّة معمر بن أحمد بن زياد الأصبهاني لأصحابه - كما تقدم قريبًا (ص/ ٤٢٣) ونقله شيخ الإسلام في كتبه. وأيضًا لما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي اعتقاد أبي =

وقال أيضًا: طريقنا (١) طريق السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأُمة \_ وساق ذكر اعتقادهم ثم قال: \_ وإن مما اعتقدوه أن الله في سمائه دون أرضه، وساق بقيته (٢).

قول الإمام يحيى بن عمار [ب/ق٧٧ب] السجزي، شيخ أبي (٣) إسماعيل الأنصاري إمام الصوفية في وقته:

قال في رسالته في السنة بعد كلام: بل نقول: هو بذاته على العرش، وعلمه محيط بكل شيء، وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء [ظ/ق٢٦]]، وهو معنى قول الله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُونَ ﴾ [الحديد/٤]، ورسالته موجودة مشهورة.

نعيم من رسالته لم يذكرا هذا الكلام، وإنما اكتفيا بالنقل عنه بالكلام الآتي فقط:
 «طريقنا طريق...». فلعل المؤلف لمّا رأى كلمة «الأصبهاني» في اسم «معمر»
 انتقل ذهنه إلى أبي نعيم الأصبهاني فأثبته. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) سقط من (ع)، وفي (ب): «طريقنا» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۲) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض التأسيس (۱/ ۲۱۲)، ودرء تعارض العقل والنقل (۲/ ۲۵۲)، و فكره الذهبي في والنقل (۲/ ۲۵۲)، و فكره الذهبي في العلو (۲/ ۱۳۰۵) رقم (۵۲۱).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ت،ع).

## قول<sup>(١)</sup> عتبة الغلام<sup>(٢)</sup>:

قال محمد بن فهد المديني: كان عتبة يصلي هذا الليل الطويل، فإذا فرغ رفع رأسه إلى السماء، وقال: سيدي إن تعذبني فإني أحبك، وإن تعف عنى فإنى أحبك (٣).

### أقوال الشارحين لأسماء الله الحسنى:

قول القرطبي في شرحه <sup>(٤)</sup>:

قال: وقد كان الصدر الأول لا ينفون الجهة، بل نطقوا هم والكافّة بإثباتها لله تعالى، كما نطق كتابه وأخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على العرش حقيقة، وخص العرش بذلك دون غيره؛ لأنه أعظم مخلوقاته، وإنما جهلوا كيفية الاستواء، فإنه لا تُعلم حقيقته كما قال مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عن الكيف بدعة. وكذلك قالت أم سلمة.

<sup>(</sup>١) سقط قول عتبة الغلام كاملًا من (أ،ع).

<sup>(</sup>٢) هو عُتبة بن أبان بن صمعة كان من عُبَّاد أهل البصرة وزهَّادهم، جالَسَ الحسن البصري وأخذ عنه هديه في العبادة. انظر: الحلية (٦/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء (٦/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) واسمه «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» (٢/ ١٢١\_ ١٣٢).

ثم ذكر كلام أبي بكر الحضرمي<sup>(۱)</sup> في رسالته التي سمَّاها: «بالإيماء إلى مسألة الاستواء»، وحكايته عن القاضي عبد الوهاب أنه استواء الذات على العرش.

وذكر أن ذلك قول القاضي أبي بكر بن الطيب الأشعري كبير الطائفة، وأن القاضي عبد الوهاب نقله عنه نصًّا، وأنه قول الأشعري وابن فورك في بعض كتبه، وقول الخطابي... وغيره من الفقهاء والمحدثين.

قال القرطبي: وهو قول أبي عمر بن عبد البر والطلمنكي وغيرهما من الأندلسيين.

ثم قال ـ بعد أن حكى أربعة عشر قولًا ـ : وأظهر الأقوال ما تظاهرت عليه الآي والأخبار، وقاله (٢) الفضلاء الأخيار: أن الله على عرشه كما أخبر في كتابه وعلى لسان نبيه بلا كيف، بائن من جميع خلقه. هذا مذهب السلف الصالح فيما نقل عنهم الثقات (٣).

<sup>(</sup>۱) في (ب): «الخضري»، وفي (أ، ت، ع): «الخضر» وكلاهما تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في (ب، ظ): «وقالت»، وجاء في (مط، ع): «وقال جميع».

<sup>(</sup>٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٧/ ٢١٩، ٢٢٠).

ونقله عن القرطبي من الكتابين شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض التأسيس (١/ ٧٠- ١٧٤)، وفي درء تعارض العقل والنقل (٦/ ٢٥٨).

# أقوال أئمة أهل<sup>(١)</sup> الكلام من أهل الإثبات المخالفين للجهمية والمعتزلة<sup>(٢)</sup> والمعطلة:

# قول الإمام أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كُلَّاب:

إمام الطائفة الكُلَّابية، كان من أعظم أهل الإثبات للصفات والفوقية وعلو الله على عرشه، مُنكِرًا لقول الجهمية، وهو أول من عُرف عنه إنكار قيام الأفعال [ب/ق٧١] الاختيارية بذات الرب تعالى، وأن القرآن معنى قائم بالذات، وهو أربعة معانٍ.

ونصر طريقته أبو العباس القلانسي، وأبو الحسن الأشعري؛ وخالفه في بعض الأشياء ولكنه على طريقته في إثبات الصفات والفوقية وعلو الله على عرشه، كما سيأتى حكاية كلامه بألفاظه.

قال ابن كلاب في بعض كتبه: وأخرِجْ من الأثر والنظر [قول](٣) من قال: إن الله سبحانه لا داخل العالم ولا خارجه.

حكاه عنه شيخ الإسلام في عامة كتبه الكلامية (٤) [ظ/ق٢٦ب].

<sup>(</sup>١) من (أ، ظ، ت).

<sup>(</sup>٢) في (أ، ت، ظ): «للمعتزلة والجهمية».

<sup>(</sup>٣) من درء تعارض العقل والنقل.

<sup>(</sup>٤) انظر: درء تعارض العقل والنقل (٦/ ١١٩).

وحكى عنه (١) أبو الحسن الأشعري أنه كان يقول: إن الله مستوٍ على عرشه ـ كما قال ـ وأنه فوق كل شيء. هذا لفظ حكاية الأشعري (٢) عنه.

وحكى عنه أبو بكر بن فورك فيما جمعه من مقالاته في كتابه (٣) «المجرد»: وأخرج من النظر والخبر قول من قال: لا هو (٤) في العالم ولا خارجًا منه (٥) فنفاه نفيًا مستويًا؛ لأنه لو قيل له: صِفْهُ بالعدم، ما قدر أن يقول أكثر من هذا. وردَّ أخبار الله نصًّا (٢)، وقال في ذلك ما لا يجوز في نص ولا معقول، وزعم أن هذا هو التوحيد الخالص، والنفي الخالص عندهم هو الإثبات الخالص، وهم عند أنفسهم قيًاسون.

قال: فإن قالوا: هذا إفصاح منكم بخلو الأماكن منه، وانفراد(٧) العرش به.

قيل: إن كنتم تعنون خلو الأماكن من تدبيره، وأنه غير عالم بها

<sup>(</sup>١) سقط من (ب، ظ).

<sup>(</sup>٢) في كتاب «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين...» (ص/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) في (أ، ب، ت، ع): «كتاب».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ع).

<sup>(</sup>٦) في (أ، ت،ع): «أيضًا».

<sup>(</sup>٧) في (أ، ت، ع): «وإفراد».

فلا(۱)، وإن كنتم تريدون خلوها(۲) من استوائه عليها كما استوى على العرش، فنحن لا نحتشم أن نقول: استوى الله على العرش، ونحتشم أن نقول: استوى على الجدار، وفي صدر البيت.

قال ابن كلاب: يقال لهم [أيضًا] (٣): أهو فوق ما خلق؟ فإن قالوا: نعم، قيل لهم: ما تعنون بقولكم (٤) فوق ما خلق؟ فإن قالوا: بالقدرة والعزة، قيل لهم (٥): ليس هذا سؤالنا (٢)، وإن قالوا: المسألة خطأ، قيل لهم: أفليس هو فوق؟ فإن قالوا: نعم، ليس هو فوق، قيل لهم: وليس هو تحت، فإن قالوا: لا فوق ولا تحت، أعدموه؛ لأن ما كان لا تحت ولا فوق عدم. وإن قالوا: هو تحت وهو فوق. قيل لهم: فيلزم أن يكون تحت فوق، وفوق تحت (٧).

ثم بسط [ب/ق٧٧ب] الكلام في استحالة نفي المباينة والمماسة عنه بالعقل، وأن ذلك يلحقه بالعدم المحض.

<sup>(</sup>١) في (أ، ت، ع): «وأما عالم فلا».

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ «خلو» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) من درء التعارض.

<sup>(</sup>٤) في درء التعارض، «بقولكم إنه».

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) في درء التعارض: «ليس عن هذا سألناكم».

<sup>(</sup>٧) انظر: درء تعارض العقل والنقل (٦/ ١١٩، ١٢٠).

ثم قال: ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ وهو صفوة الله من خلقه وخيرته من بريته أعلمهم جميعًا به ـ يجيز السؤال(١) بالأين، واستصوب قول القائل: إنه في السماء، وشهد له بالإيمان عند ذلك، وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون الأين ـ زعموا ـ ويحيلون القول به. قال: ولو كان خطأ لكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق بالإنكار له، وكان ينبغي أن يقول لها(٢): لا تقولي ذلك فتوهمي (٣) أنه محدود، وأنه في مكانٍ دون مكان، ولكن قولي: إنه في كل مكان(٤)؛ لأنه هو الصواب دون ما قلت. كلا فلقد أجازه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع علمه بما فيه، وأنه من الإيمان؛ بل الأمر الذي يجب به الإيمان لقائله، ومن أجله شهد لها بالإيمان حين قالته. وكيف يكون الحق في خلاف ذلك، والكتاب ناطق بذلك وشاهد له؟ ولو لم يشهد لصحة مذهب الجماعة في هذا خاصة إلا ما ذكرناه (٥) [ظ/ق٢٥] من هذه الأمور لكان فيه ما يكفى؛ كيف وقد (٦) غُرس في بُنْية الفطرة ومعارف الآدميين من ذلك ما لا شيء أبين منه ولا أوكد؟ لأنك لا تسأل

<sup>(</sup>١) قوله: «جميعًا به يجيز السؤال» من درء التعارض.

<sup>(</sup>٢) يعنى حديث الجارية: أين الله. وقد تقدم تخريجه (ص/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) في درء التعارض: «فتوهمين».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ت) قوله: «ولكن قولى: إنه في كل مكان».

<sup>(</sup>٥) في (ب، ظ): «ذكرنا».

<sup>(</sup>٦) سقط من (ب).

أحدًا من الناس عنه عربيًا ولا عجميًّا ولا مؤمنًا ولا كافرًا فتقول أين ربك؟ إلا قال: في السماء إن (١) أفصح، أو أوماً بيده أو أشار بطرفه إن كان لا يفصح، ولا يُشير (٢) إلى غير ذلك من أرض ولا سهل ولا جبل، ولا رأينا أحدًا إذا عَنَّ له دعاء إلا رافعًا يديه إلى السماء، ولا وجدنا أحدًا غير الجهمية يُسأل عن ربه؟ فيقول: في كل مكان، كما يقولون، وهم يدَّعون أنهم أفضل الناس كلهم، فتاهت العقول وسقطت الأخبار، واهتدى جهم وخمسون رجلًا معه، نعوذ بالله من مضلات الفِتَن (٣). هذا آخر كلامه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"ولما رجع الأشعري عن مذهب المعتزلة سلك طريق ابن كلاب، ومال في أهل السنة والحديث، وانتسب إلى الإمام أحمد كما قد ذكر ذلك في كتبه كلها: "كالإبانة" و"الموجز" و"المقالات" وغيرها، وكان القدماء من أصحاب أحمد كأبي بكر بن عبد العزيز وأبي الحسن [ب/ق٤٧أ] التميمي وأمثالهما، يذكرونه في كتبهم على طريق الموافق للسنة في الجملة، ويذكرون ردَّه على المعتزلة وإبداء تناقضهم.

(۱) من درء التعارض.

<sup>(</sup>٢) في (ب، ظ): «الا يُشير» بدون الواو.

<sup>(</sup>٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل (٦/ ١٩٤، ١٩٤).

ثم ذكر ما بين الأشعري وقدماء أصحابه وبين الحنابلة من التآلف؟ لاسيَّما بين القاضي أبي بكر ابن الباقلاني وبين أبي الفضل ابن التميمي، حتى كان ابن الباقلاني يكتب في أجوبته في المسائل: كتبه محمد بن الطيب الحنبلي، ويكتب أيضًا الأشعري.

قال: وعلى العقيدة التي صنفها أبو الفضل التميمي اعتمد البيهقي في الكتاب الذي صنفه في «مناقب أحمد» لما ذكر عقيدة أحمد (١) قال: وأما ابن حامد وابن بطة وغير هما فإنهم مخالفون لأصل قول ابن كلاب قال: والأشعري وأئمة أصحابه كأبي الحسن (٢) الطبري، وأبي عبد الله محمد (٣) بن مجاهد، والقاضي أبي بكر (٤)، متفقون على إثبات الصفات الخبرية التي ذُكرت في القرآن كالاستواء والوجه واليدين، وإبطال تأويلها، وليس للأشعري في ذلك (٥) قولان أصلًا، ولم يذكر أحد عن الأشعري في ذلك قولين؛ ولكن لأتباعه قولان في ذلك، ورجع ولأبي المعالي الجويني في تأويلها قولان: أولها في «الإرشاد»، ورجع عن التأويل في «الرسالة النظامية» وحرّمه، ونقل إجماع السلف على

<sup>(</sup>١) في درء التعارض: «لمَّا أراد أن يذكر عقيدته».

<sup>(</sup>٢) في (ب، ظ): «الحسين»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) ليس في (ب، ظ).

<sup>(</sup>٤) يعنى: الباقلاني.

<sup>(</sup>٥) ليس في (ت): «في ذلك»، ووقع في (ع): «قولًا» بدل «قولان».

تحريمه، وأنه ليس بواجب ولا جائز(١).

قول الإمام (<sup>٢)</sup> أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري [ظ/ق٦٧ب] إمام الطائفة الأشعرية:

نذكر كلامه فيما وقفنا عليه من كتبه «كالموجز» و «الإبانة» و «المقالات» وما نقله عنه أعظم الناس انتصارًا له الحافظ أبو القاسم بن عساكر في الكتاب الذي سماه «تبيين كذب المفتري فيما نُسب إلى أبي الحسن الأشعري».

ذكر قوله في كتاب «الإبانة في أصول الديانة»:

قال أبو القاسم بن عساكر: إذا كان أبو الحسن مستصوب المذهب عند أهل العلم والمعرفة والانتقاد، يوافقه (٣) في أكثر ما يذهب إليه أكابر العباد، لا يقدح في معتقده غير أهل الجهل والعناد= فلا بد أن نحكي عنه معتقده على وجهه بالأمانة، ونجتنب أن نزيد فيه أو ننقص منه تركًا للخيانة؛ ليُعلم حقيقة حاله [ب/ق٤٧ب] في صحة عقيدته في أصول الديانة، فاسمع ما ذكره في أول كتابه الذي سماه «بالإبانة»: فإنه قال:

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل (٢/ ١٦- ١٨).

<sup>(</sup>٢) من (ب، ظ).

<sup>(</sup>٣) في (ت): «موافقه».

الحمد لله الأحد الواحد، العزيز الماجد، المتفرد(١) بالتوحيد، المتمجد بالتمجيد، الذي لا تبلغه صفات العبيد، وليس له مِثْل ولا نديد، وهو المبدئ المعيد... جَلّ عن اتِّخاذ الصاحبة والأبناء، وتقدَّس عن ملامسة النساء، فليس له عزة تُنال، ولا حدٌّ يُضرب فيه الأمثال، لم يزل بصفاته أولًا(٢) قديرًا، ولا يزال عالمًا خبيرًا، سبق الأشياء علمه، ونفذت فيها إرادته؛ فلم تعزب عنه خفيات الأمور، ولم يغيره سوالف صروف الدهور، ولم يلحقه في خلق شيء مما خلق كلال ولا تعب، ولا مسه لغوب ولا نصب، خلق الأشياء بقدرته، ودبرها بمشيئته، وقهرها بجبروته، وذللها بعزته، فذل لعظمته المتكبرون، واستكان لعظم ربوبيته المتعظمون، وانقطع دون الرسوخ في علمه الممترون، وذلَّت له الرقاب، وحارت في ملكوته فِطَنُ (٣) ذوي الألباب، وقامت بكلمته السموات السبع، واستقرت الأرض المهاد، وثبتت الجبال الرواسي، وجرت الرياح اللواقح، وسار في جو السماء السحاب، وقامت على حدودها البحار، وهو إله قاهر يخضع له المتعزِّزون، ويخشع له المترفعون، ويدين(٤) طوعًا وكرهًا له العالمون، نحمده كما حمد نفسه،

<sup>(</sup>١) في (ب): «المنفرد».

<sup>(</sup>٢) ليست في الإبانة.

<sup>(</sup>٣) في (أ، ت): «فِطر»، وفي (ع): «نظر».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «وتطيع».

وكما هو أهله ومستحقه،... ونستعينه استعانة من فوض إليه أمره، وأقر أنه لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه، ونستغفره استغفار مقرِّ بذنبه، معترف بخطيئته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا بوحدانيته، وإخلاصًا لربوبيته، وأنه العالم بما تبطنه الضمائر، وتنطوي عليه السرائر، وما تخفيه النفوس، وما تجنُّ (۱) البحار [ظ/ق ١٦٨]، وما تواري الأسوار (۲)، وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار (۳).

<sup>(</sup>١) في (أ، ت، ع): «تجري»، وفي (ب): «تجر».

<sup>(</sup>٢) وفي الإبانة «الأسراب»، وفي (أن،ت،ب): «الأسرار» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإبانة (ص/ ٥-٦)، وتبيين كذب المفتري (ص/ ١٥٢، ١٥٣).

 <sup>(</sup>٤) في (ب): «أن يكون له عين»، وفي (ظ): «أن يكون له عينان»، وفي (ع): «أن يكون له عننًا».

الدنيا... (١) ... إلخ. وأنا ذاكر ذلك إن شاء الله تعالى بابًا بابًا، وبه المعونة والتأييد ومنه التوفيق والتسديد.

فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرِّفونا قولكم الذي به تقولون، وديانتكم التي بها تدينون.

قيل له: قولنا الذي به نقول، وديانتنا التي بها ندين: التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وما روي عن الصحابة والتابعين وأثمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان عليه أحمد بن حنبل نخر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خالفه لمجانبون (٢)؛ لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل، الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال، وأوضح به المنهاج، وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم، وعلى جميع أئمة المسلمين.

و جملة قولنا: أنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وما جاء من عند الله، وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا نرد من ذلك شيئًا.

تقدم تخریجه (ص/ ۲۲۷).

<sup>(</sup>٢) في (أ، ب، ت، ع): «ولمن خالفه مخالفون» وزاد (ع) «قوله» بعد «خالفه».

وأن الله سبحانه وتعالى إله واحد، فرد أحد صمد لا إله غيره، لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا، وأن محمدًا عبده ورسوله.

وأن الجنة حق والنار حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.

وأن الله تعالى مستو على عرشه كما قال تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَـرْشِ السَّوَىٰ ﴾ [طه/ ٥].

وأن له وجهًا كما قال تعالى: ﴿وَيَبْغَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن/٢٧].

وأن له يدين كما قال تعالى: ﴿بَلَّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة/ ٢٤] وكما قال تعالى: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيَّ ﴾ [ص/ ٧٥].

وأن له عينين بلا كيف، كما قال تعالى: ﴿ تَعَرِّى بِأَعَيْنِنَا ﴾ [القمر/ ١٤]. وأن من زعم أن اسم الله غيره كان ضالًا.

وأن لله علمًا كما قال تعالى: ﴿أَنزَلَهُ, بِعِلْمِهِ، ﴾ [النساء/ ١٦٦]، وكما قال تعالى: ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، ﴾ [فاطر/ ١١].

ونثبت لله قوة (١) كما قال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْ أَلَكَ ٱللَّهَ [ب/ق٥٧ب] اللَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ [نصلت/١٥].

ونثبت لله السمع والبصر، ولا ننفي ذلك كما نفته المعتزلة والجهمية والخوارج.

ونقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه لم يخلق شيئًا إلا وقد قال له: كن فيكون، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا فَوْلُنَا لِشَوَّ عِ إِذَا آرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ (٢) [ظ/ق٨٦أ] [النحل/٤٠].

وأنه لا يكون في الأرض شيء من خيرٍ وشرٍ إلا ما شاء الله، وأن الأشياء تكون بمشيئة الله، وأن أحدًا لا يستطيع أن يفعل شيئًا قبل أن يفعله الله، ولا يستغني عن الله، ولا نقدر على الخروج من علم الله، وأنه لا خالق إلا الله، وأن أعمال العباد مخلوقة لله مقدورة له (٣)، كما قال تعالى: ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات/ ٩٦]، وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئًا وهم يخلقون، كما قال تعالى: ﴿ هَلٌ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللّهِ ﴾

<sup>(</sup>١) من (ع، مط)، ووقع في (أ، ب، ت، ظ): «قدرة» وعلَّق ناسخ (ظ) في الحاشية بقوله: لعله «قوة».

<sup>(</sup>٢) سقطت هذه الآية من (ع، مط).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

[ناطر/٣]، وكما قال تعالى: ﴿لَا يَغْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ ﴾ [النحل/٢٠]، وقال وكما قال تعالى: ﴿ أَفَمَن يَغْلُقُ كَمَن لَا يَغْلُقُ ... ﴾ الآية [النحل/١٧]، وقال تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِشَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ آَ اللَّهُ خَلَقُوا ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ ﴾ [الطور/ ٣٥، ٣٦]، وهذا في كتاب الله كثير.

وأن الله وقّ المؤمنين لطاعته، ولطف بهم ونظر إليهم (۱) وأصلحهم وهداهم. وأضل الكافرين ولم يهدهم ولم يلطف بهم وأصلح بالإيمان، كما زعم أهل الزيغ والطغيان، ولو لطف بهم وأصلح لكانوا (۲) صالحين، ولو هداهم لكانوا مهتدين، كما قال تعالى: ﴿ مَن يَمّ لِللّهُ فَهُو المُهمّ تَكِي وَمَن يُصّلِلْ فَأُولَكِكَ هُمُ الْخَيْرُونَ ﴾ [الأعراف/١٧٨]، وأن الله يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين، ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم، وأنه خذلهم وطبع على قلوبهم.

وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره، وأنا نؤمن بقضاء الله وقدره، خيره وشره وحلوه ومره، ونعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأنا لا نملك لأنفسنا (٣) نفعًا ولا ضرًّا إلا ما شاء الله، وأنا نلجئ أمورنا إلى الله، ونثبت الحاجة والفقر في كل وقت إليه.

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: «لهم»، والمثبت من «الإبانة».

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «كانوا» وكذلك ما بعده، والمثبت من «الإبانة».

<sup>(</sup>٣) في الإبانة: «وأن العباد لا يملكون أنفسهم».

ونقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإن من قال بخلق القرآن كان<sup>(۱)</sup> كافرًا.

وندين بأن الله يُرى بالأبصار يوم القيامة كما يُرى القمر ليلة البدر، ويراه المؤمنون كما جاءت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، [ب/ق٢٧أ] ونقول: إن الكافرين إذا رآه المؤمنون عنه محجوبون، كما قال تعالى: ﴿ كُلّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِمْ يَوْمَينِ لِمَحْجُوبُونَ ﴾ المطففين/ ١٥]، وإن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل الرؤية في الدنيا، وإن الله تجلّى للجبل فجعله دكّا(٢)، فأعلم بذلك موسى أنه لا يراه في الدنيا.

ونرى أن لا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا والسرقة وشرب الخمر، كما دانت بذلك الخوارج، وزعموا أنهم بذلك كافرون، ونقول: إن من عمل كبيرة من الكبائر وما أشبهها مستحلًا لها كان كافرًا؛ إذا كان غير معتقد لتحريمها.

ونقول: إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانًا.

وندين بأن الله تعالى يقلب القلوب، وأن القلوب بين إصبعين من أصابعه، وأنه يضع السلوات على إصبع، والأرضين على إصبع، كما

<sup>(</sup>١) سقط من (ع).

<sup>(</sup>۲) في (مط) زيادة: «وخرَّ موسى صعقًا».

جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (١)، وندين بأن لا ننزل أحدًا من الموحدين المتمسكين بالإيمان جنة ولا نارًا [ظ/ق٢٩]؛ إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، ونرجو الجنة للمذنبين، ونخاف عليهم أن يكونوا من أهل النار معذبين، ونقول: إن الله يخرج من النار قومًا بعدما امتحشوا بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم..

ونؤمن بعذاب القبر، ونقول: إن الحوض والميزان حق، والصراط حق، والبعث بعد الموت حق، وإن الله يوقف العباد بالموقف، ويحاسب المؤمنين.

وإن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ونسلم بالروايات الصحيحة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي رواها الثقات عدل عن عدل حتى تنتهي الرواية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وندين بحب السلف الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ونثني عليهم بما أثنى الله عليهم، ونتولاهم أجمعين (٢)، ونقول: إن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر، وإن الله أعز به الدين وأظهره على المرتدين وقدّمه المسلمون للإمامة كما

<sup>(</sup>١) انظر: البخاري (٦٢٤٣)، ومسلم (٢٧٨٦)، وراجع (ص/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) من الإبانة.

قدمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان نضّر الله وجهه، قتلَهُ قاتلوه ظلمًا وعدوانًا، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [ب/ق٢٧ب] خلافتهم خلافة النبوة، ونشهد للعشرة بالجنة، الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها، ونتولى سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونكف عما شجر بينهم، وندين الله أن الأئمة الأربعة راشدون (١) مهديون فضلاء، لا يوازيهم في الفضل غيرهم.

ونصدق بجميع (٢) الروايات التي رواها (٣) أهل النقل من النزول إلى سماء الدنيا، وأن الرب تعالى يقول: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟، وسائر ما نقلوه وأثبتوه، خلافًا لما قاله أهل الزيغ والتضليل (٤).

ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع المسلمين وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله بدعة لم يأذن الله بها، ولا نقول على الله ما لا نعلم.

<sup>(</sup>١) سقط من (ت): «وندين الله أن الأثمة الأربعة راشدون».

<sup>(</sup>٢) في (أ، ت، ع): «جميع».

<sup>(</sup>٣) في الإبانة «يثبتها».

<sup>(</sup>٤) في (مط): «والتعطيل».

ونقول: إن الله يجيء يـوم القيامة، كـما قـال تعـالى: ﴿ وَجَاءَ رَبُكَ وَأَلْمَلُكُ صَفّاً صَفّاً ﴾ [الفجر/ ٢٢]، وإن الله يقرب من عباده كيف شـاء، كـما قـال تعـالى: ﴿ وَغَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [ق/ ١٦]، وكـما قـال تعـالى: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَلَدَكَى ﴾ [النجم/ ٨، ٩].

ومن ديننا أن نُصلِّي الجمعة والأعياد (١) خلف كل برِّ وفاجر، وكذلك سائر (٢) الصلوات والجماعات، كما روي عن عبد الله بن عمر: أنه كان يصلي خلف الحجاج (٣).

وأن المسح على الخفين [سُنة](٤) في الحضر والسفر خلافًا لمن أنكر ذلك.

ونرى(٥) الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح، والإقرار بإمامتهم،

<sup>(</sup>١) سقط من (ت).

<sup>(</sup>٢) تحرَّفت هذه الكلمة في جميع النسخ إلى «شروط».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٥٨٠)، في قصة الحج وفيه قول سالم بن عبدالله ابن عمر للحجاج - بحضرة أبيه - إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم، فاقصر الخطبة، وعجّل الوقوف - وفي رواية (١٥٧٩): فهجّر بالصلاة يوم عرفة - فقال ابن عمر: صدق.

<sup>(</sup>٤) زيادة من الإبانة، وجاء في (ع): «وأن نمسح على الخفين في الحضر والسفر».

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب، ظ).

وتضليل من رأى الخروج عليهم؛ إذا (١) ظهر منهم ترك الاستقامة، وندين بترك الخروج عليهم بالسيف (٢)، وترك القتال في الفتنة.

ونقر بخروج الدجال، كما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ونـؤمن بعـذاب القـبر، ومنكـر ونكـير، ومساءلتهما (٣) للمـدفونين [ظ/ق٥٩٠] في قبورهم.

ونصدِّق بحديث المعراج.

ونصحح كثيرًا من الرؤيا في المنام، و[نقر](٤) أن لذلك تفسيرًا.

ونرى الصدقة عن موتى المسلمين المؤمنين، والدعاء لهم، ونؤمن بأن الله ينفعهم بذلك.

ونصدق بأن في الدنيا سَحَرة (٥)، وأن السحر كائن (٦) موجود في الدنيا.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب) قوله: «إذا ظهر منهم ترك الاستقامة، وندين بترك الخروج عليهم بالسيف».

<sup>(</sup>٢) من (ظ).

<sup>(</sup>٣) في (أ، ت): «ومساءلتهم».

<sup>(</sup>٤) زيادة من الإبانة.

<sup>(</sup>٥) في الإبانة «سَحَرَةً وسِحْرًا».

<sup>(</sup>٦) سقط من (ع).

وندين بالصلاة على من مات من أهل القبلة مؤمنهم (١) وفاجرهم وموارثتهم (٢).

ونقرُّ أن الجنة والنار مخلوقتان.

وأن من مات أو قتل<sup>(٣)</sup> فبأجله مات أو قتل.

وأن الأرزاق من قِبَلِ الله عز وجل يرزقها عباده حلالًا [ب/ق٧٧أ] وحرامًا.

وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشكّكه ويتخبطه (٤)؛ خلافًا لقول المعتزلة (٥) والجهمية، كما قال الله عز وجل: ﴿الَّذِيكَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ [البقرة/ ٢٧٥]، وكما قال تعالى: ﴿ مِن شَرِّ الْوَسُواسِ الْخَنَّاسِ ﴿ الناسِ اللَّهِ عَنُولِ صُدُولِ النَّاسِ ﴿ الناسِ ١٤٤].

ونقول: إن الصالحين يجوز أن يخصّهم الله بآيات يظهرها عليهم. وقولنا في أطفال المشركين: إن الله يؤجِّج لهم نارًا في الآخرة، ثم

<sup>(</sup>١) في الإبانة «برِّهم».

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ، ب، ت، ظ) وفي (ع): «وموارثتهم»، وفي (مط): «ونوارثهم».

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب، ظ): «أو قُتل».

<sup>(</sup>٤) في (أ، ت، ظ، ع، مط): «ويخبِّطه»، وفي (ب): «ويخطئه»، والمثبت من الإبانة.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «خلافًا للمعتزلة».

يقول لهم: اقتحموها كما جاءت الرواية بذلك.

وندين بأن الله تعالى يعلم ما العباد عاملون، وإلى ما هم صائرون، وما كان وما يكون، وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون.

وبطاعة الأئمة ونصيحة المسلمين.

ونرى مفارقة كل داعية إلى بدعة، و مجانبة أهل الأهواء، وسنحتج لما ذكرناه من قولنا، وما بقي منه مما لم نذكره بابًا بابًا، وشيئًا شيئًا (١)»(٢).

قلت (٣): ثم ذكر الأبواب إلى أن قال: باب الاستواء (٤)، إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء ؟ قيل له: إن الله مستو على عرشه، كما قال تعالى: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴾ [طه/٥]، وقال تعالى: ﴿ إليّهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطّيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّلِحُ يَرِّفَعُهُ. ﴾ (٥) [فاطر/١٠]، وقال تعالى: ﴿ بَل رَفَعُهُ اللّهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء/٥٥]، وقال تعالى حكاية عن فرعون... ﴿ يَنهَمَنُنُ النّهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء/٥٥]، وقال تعالى حكاية عن فرعون... ﴿ يَنهَمَنُنُ إِلَنهِ صَرّحًا لَعَلِى آبَلُغُ الْأَسْبَبُ ﴿ آلَهُ إِلَيْهِ السّمَوَتِ فَأَطّلِعَ إِلَى إِلَيهِ

<sup>(</sup>١) سقط من (مط): «شيئًا شيئًا».

<sup>(</sup>٢) انظر: الإبانة (ص/ ١٧ - ٢٩)، وتبيين كذب المفتري (ص/ ١٥٧ - ١٦٣).

<sup>(</sup>٣) هو ابن القيم.

<sup>(</sup>٤) في الإبانة (ص/ ٨٥): «باب: ذكر الاستواء على العرش».

<sup>(</sup>٥) قوله تعالى: ﴿...وَأَلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴿ من (ع، مط).

مُوسَىٰ وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُ كُو كَاذِبًا ﴾ [غافر/٣٦، ٣٧]، كذَّب موسى في قوله: إن الله فوق السلموات.

وقال الله عن وجال: ﴿ اَلَمِنْكُمْ مَن فِي السَّمَاءِ اَن يَغْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ ﴾ [الملك/ ٢٦]، فالسلموات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق [السلموات قال: ﴿ اَلَمِنْكُمْ مَن فِي السَّمَاءِ ﴾ [الملك: ٢٧]، لأنه مستوعلى العرش الذي فوق] قال: ﴿ اَلَمِنْكُمْ مَن فِي السَّمَاءِ ﴾ [فالعرش أعلى السلموات] (٢)، وليس إذا قال: ﴿ اَلَمِنْكُمْ مَن فِي السَّمَاءِ ﴾ يعني: جميع السلموات... وإنما أراد: العرش، الذي هو أعلى السلموات؛ ألا ترى أنه ذكر السلموات فقال: ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَ نُورًا ﴾ [نوح/ ٢١]، ولم يرد أنه يملؤهن جميعًا، ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لأن الله تعالى على مستوعلى العرش الذي هو (٣) فوق السلموات، فلولا أن الله تعالى على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش.

ثم قال: ومن دعاء أهل الإسلام إذا هم رغبوا إلى الله تعالى يقولون: يا ساكن العرش [ب/ق٧٧ب]. ومن حلفِهم: لا والذي احتجب بسبع.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين من الإبانة، ولعلها سقطت من المؤلف أو النساخ لانتقال النظر.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين من الإبانة.

<sup>(</sup>٣) ليس في (ب، ظ).

[ظ/ق · ١٠] وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن معنى استوى: استولى وملك وقهر، وإن الله في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة.

فلو كان كما قالوا؛ كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة؛ لأن الله قادر على كل شيء، والأرض شيء (١)، فالله قادر عليها وعلى الحشوش، فلو كان مستويًا على العرش بمعنى الاستيلاء؛ لجاز أن يقال: إنه (٢) مستوعلى الأشياء كلها، ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقال: إنه مستوعلى الحشوش والأخلية، فبطل أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء» (٣).

ثم بسط الأدلة على هذه المسألة من الكتاب والسنة والعقل، ولولا خشية الإطالة لسقناها بألفاظها.

وقال الأشعري في كتاب «الأمالي» باب القول في الأماكن: زعمت النجّارية (٤) أن الله بكل مكان، على معنى الصنع والتدبير.

<sup>(</sup>١) من الإمانة.

<sup>(</sup>٢) في (مط): «إن الله»، وكذلك ما بعده.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإبانة (ص/ ٨٥ ـ ٩٠).

<sup>(</sup>٤) من فِرَق المرجئة، تزعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص، ولا يزول اسم الإيمان عن المؤمن إلا بالكفر. انظر: مقالات الإسلاميين (١/ ٢١٦)، ط. محمد محيي الدين عبد الحميد.

واختلف أصحاب الصفات في ذلك:

فقال أبو محمد عبد الله بن كُلَّاب: إن الله لم يزل لا في مكان، وهـو اليوم لا في مكان.

وقال آخرون منهم: إنه مستوعلى عرشه بمعنى: أنه عال عليه، كما قال تعالى: ﴿وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [الأنعام/ ١٨]، وقال تعالى: ﴿الرَّحْنَنُ عَلَى الْعَرْشِ السّتَوَىٰ ﴾ [طه/ ٥]، فامتدح نفسه بأنه على العرش استوى بمعنى: أنه علا عليه، وعلمنا أنه لم يزل عاليًا رفيعًا، قبل خلق الأشياء، وقبل خلق العرش، الذي هو عالي عليه سبحانه وبحمده.

ذكر كلامه في كتابه الكبير في "إثبات الصفات"، وقد ذكر ترجمة هذا الكتاب في كتابه الذي سماه "العُمَد (١) في الرؤية" فقال: وألفنا كتابًا كبيرًا في الصفات، تكلمنا على أصناف المعتزلة والجهمية المخالفين لنا في نفيهم علم الله تعالى وقدرته وسائر صفاته، وعلى أبي الهذيل (٢) ومعمّر (٣)، والنظّام (٤)، وفي فنون كثيرة من فنون الصفات في إثبات الوجه

<sup>(</sup>١) في (ب،ع، مط): «العُمدة»، والمثبت من (أ، ت، ظ)، والعلو للذهبي (٢/ ١٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) هو العلَّاف، من شيوخ المعتزلة، ورئيس فرقة الهذيلية. توفي سنة ٢٢٦هـ.

<sup>(</sup>٣) هو رئيس فرقة المعمَّريَّة من المعتزلة، توفي سنة ٢٢٠هـ.

<sup>(</sup>٤) هو رئيس فرقة النظَّامية من المعتزلة، كفَّره بعض أهل السنة، وبعض شيوخ المعتزلة كالعلَّاف والجبَّائي، تو في سنة ٢٣١هـ.

واليدين، وفي إثبات استواء [ب/ق٧٥] الرب سبحانه على العرش، ثم ساق مضمونه»(١).

ذكر كلامه في كتاب «جمل المقالات»: قال: الحمد لله ذي العزة والإفضال، والجود والنوال، أحمده على ما خص وعم من نعمه، وأستعينه على أداء فرائضه، وأسأله الصلاة على خاتم رسله، أما بعد: فإنه لا بد لمن أراد معرفة الديانات والتمييز بينها من معرفة المذاهب والمقالات، ورأيت الناس في حكاية ما يحكون من ذكر المقالات، ويصنفون (٢) في النحل والديانات، من بين مقصِّر فيما يحكيه، وغالط فيما يذكره من قول مخالفيه، ومن بين متعمد للكذب في الحكاية إذا أراد التشنيع على من يخالفه، ومن بين تارك للتقصي في روايته لما يرويه من اختلاف المختلفين، ومن بين من يضيف إلى قول مخالفيه ما يظن الراق الحجة تلزمهم به. وليس هذا سبيل الربانيين (٣)، ولا سبيل الفُطنَاء المميزين، فحداني ما رأيت من ذلك (٤) على شرح ما سبيل الفُطنَاء المميزين، فحداني ما رأيت من ذلك (٤) على شرح ما

<sup>(</sup>١) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص/ ١٢٩)، والعلو للذهبي (٢/ ١٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب)، ووقع في (أ، ت، ظ، ع): «ويصِفُون»، وهي في النسخة الحيدرية للمقالات، وفي (مط): «ويصنعون»، والمثبت من المقالات (ص/١). ط. هلموت ريتر.

<sup>(</sup>٣) في (أ، ت، ع): «الديانات».

<sup>(</sup>٤) سقط من قوله: «ولا سبيل الفطناء» إلى هنا من (ع).

ألتمس شرحه من أمر المقالات واختصار ذلك، وترك الإطالة والإكثار، وأنا مبتدئ بشرح (١) ذلك بعون الله وقوته. وساق حكاية مذاهب الناس إلى أن قال: هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة:

جملة ما عليه أهل الحديث والسنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وما جاء من عند الله، وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يردون من ذلك شيئًا، وأن (٢) الله إله واحد، أحد فرد صحمد، لا إلى غيره، لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا، وأن محمدًا عبده ورسوله.

وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.

وأن الله على عرشه، كما قال تعالى: ﴿ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه/٥].

وأن له يدين بلا كيف، كما قال تعالى: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ﴾ [ص/ ٧٠]، وكما قال تعالى: ﴿بَلِّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة/ ٦٤].

وأن له عينين بلا كيف، كما قال تعالى: ﴿تَعُرِى بِأَعْيُنِنَا ﴾ [القمر/ ١٤].

<sup>(</sup>١) في (أ، ت، ع، مط) والمقالات: «شرح».

<sup>(</sup>٢) من المقالات.

وأن له وجهًا كما قال تعالى: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن/ ٢٧].

إلى أن قال: وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في الوقف واللفظ: من قال [ب/ق٧٠٠] باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم، لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق، ولا يقال: غير مخلوق.

ويقولون: إن الله يُرى بالأبصار يوم القيامة، كما يُرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون، ولا يراه الكافرون؛ لأنهم عن الله محجوبون...، وأن موسى سأل الله الرؤية في الدنيا، وأن الله تجلّى للجبل فجعله دكّا، فأعلمه بذلك أن الله لا يرى في الدنيا(١)، ثم ساق بقيّة قولهم(٢).

وقال في هذا الكتاب: وقال أهل السنة أصحاب الحديث: ليس بجسم، ولا يشبه الأشياء، وأنه على العرش، كما قال تعالى: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اللهُ في القول، بل نقول: الله في القول، بل نقول: استوى بلا كيف.

وأنه نور كما قال تعالى: ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَنُونِ وَالْأَرْضِ ﴾ [النور ٣٥].

<sup>(</sup>١) من قوله: «وأن الله تجلَّى...» إلى هنا سقط من (ت).

<sup>(</sup>٢) انظر: مقالات الإسلاميين (١/ ٣٤٥ ـ ٣٤٧)، ط. محيى الدين عبد الحميد.

<sup>(</sup>٣) في (أ، ت، ع): «يُتَقدَّم».

وأن له وجهًا كما قال تعالى: ﴿ وَيَنْفَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن/٢٧].

وأن له يدين كما قال تعالى: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ ﴾ [ص/ ٧٠].

وأن له عينين كما قال تعالى: ﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾ [القمر/ ١٤].

وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته، كما قال تعالى: ﴿ وَجَآءُ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَّا صَفًا﴾ [الفجر/ ٢٢].

وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث، ولم يقولوا شيئًا إلا ما وجدوه في الكتاب أو جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وقالت المعتزلة: إن الله استوى [ظ/ق ١٧١] على عرشه بمعنى (١): استولى. هذا نص كلامه (٢).

وقال في هذا الكتاب أيضًا: وقالت المعتزلة في قول الله عز وجل: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّوَىٰ ﴾ [طه/ ٥] يعني: استولى، قال: وتأولت اليد بمعنى: النعمة، وقوله: ﴿ يَحْرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾ [القمر/ ١٤]، أي: بعلمنا...، قال: وأما

<sup>(</sup>١) في (ظ): «يعني».

<sup>(</sup>٢) في المقالات (ص/ ٢١١)، ط. هلموت.

الوجه، فإن المعتزلة قالت فيه قولين. قال بعضهم وهو أبو الهذيل: وجه الله هو الله، وقال غيره: معنى قوله: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ﴾ [الرحمن/٢٧]، أي: ويبقى ربك(١)، من غير أن يكون يثبت(٢) وجها، يقال إنه هو الله، ولا يقال ذلك فيه»(٣).

والأشعري إنما حكى تأويل الاستواء بالاستيلاء عن<sup>(3)</sup> المعتزلة والجهمية، وصرح بخلافه وأنه خلاف قول أهل السنة، وكذلك قال محيي السنة الحسين بن مسعود البغوي في «تفسيره»<sup>(0)</sup> تابعًا لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى.

## قول القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني الأشعري:

قال في كتاب «التمهيد في أصول الدين» وهو من أشهر كتبه .: «فإن قال قائل: فهل تقولون: إن الله في كل مكان؟ قيل: معاذ الله، بل هو مستوعلى عرشه [ب/ق٧١] كما أخبر في كتابه، فقال عز وجل: ﴿الرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه/ ٥]، وقال تعالى: ﴿إلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ

<sup>(</sup>١) سقط من (ب، ظ): «أي: ويبقى ربك».

<sup>(</sup>۲) في (ب): «ثبت»، والمثبت أولى.

<sup>(</sup>٣) انظر: المقالات (ص/٢١٨)، ط. هلموت.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «على»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) معالم التنزيل (٣/ ٢٣٥).

ثم قال في قوله تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِي فِي السَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ [الزخرف/ ٨٤] المراد: أنه إله عند أهل السماء، وإله عند أهل الأرض، كما تقول العرب: فلان نبيل مطاع في المِصْرَين. أي: عند أهلهما (٨)، وليس

<sup>(</sup>١) في (ط): «مُخِّه».

<sup>(</sup>٢) ليس في (ت، أ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «بنقصها».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «واضحًا»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في (ظ، ب): «وتخطئته» بدل «وتخطئة قائله».

 <sup>(</sup>۷) انظر: التمهيد للباقلاني (ص/ ۲٦٠)، ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (٦/ ٢٠٢، ٢٠٠)، و مجموع الفتاوى (٥/ ٩٩)، والذهبي في العلو (١/ ١٢٩٨) وقم (٥١٨).

<sup>(</sup>A) في (ظ): «في المِصْر عند أهلها».

يعنون ذات المذكور بالحجاز والعراق موجودة (١). وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ مَعَ الّذِينَ اتَّقَواْ وَ اللّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ﴾ [النحل/١٢٨]، يعني بالحفظ والنصر والتأييد، ولم يرد أن ذاته معهم تعالى، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّنِى مَعَكُما آسَمَعُ وَأَرَكُ ﴾ [طه/٢٤]، محمول على هذا التأويل، وقوله تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجَّوى ثَلَاثَةٍ إِلّا هُو رَابِعُهُم ﴾ [المجادلة/٧]، يعني تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجَّوى ثَلَاثَةٍ إِلّا هُو رَابِعُهُم ﴾ [المجادلة/٧]، يعني أنه عالم بهم، وبما خفي من سرهم ونجواهم، وهذا إنما يستعمل كما ورد به القرآن، فلذلك لا يجوز أن يقال قياسًا على هذا: إن الله بالبردين مدينة السلام ودمشق، وإنه مع الثور والحمار، وإنه مع الفساق والمجّان، ومع المصعدين [ظ/ق ٢١١] إلى حلوان؛ قياسًا على قوله: ﴿ إِنَّ اللّهَ مَعَ الّذِينَ اتَّقَواْ ﴾ [النحل/ ١٢٨] فوجب أن يكون (٢) التأويل على ما وصفناه، ولا يجوز أن يكون معنى استوائه على العرش هو: استيلاؤه، كما قال الشاعر:

#### قد استوى بشر على العراق

لأن الاستيلاء هو: القدرة والقهر، والله تعالى لم يزل قادرًا قاهرًا عزيزًا مقتدرًا، وقوله: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى ﴾، يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ،ع): «أن يكون»، ووقع في (ت): «التفصيل» وهو خطأ.

أن لم يكن؛ فبطل ما قالوه.

ثم قال: باب: فإن قال قائل: ففصّلوا لي صفات ذاته من صفات أفعاله لأعرف ذلك؟ قيل له: صفات ذاته هي التي لم يزل ولا يزال موصوفًا [ب/ق٩٧٠] بها، وهي: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والبقاء والوجه واليدان والعينان والغضب والرضى. وصفات فعله هي: الخلق والرزق والعدل والإحسان والتفضل والإنعام والثواب والعقاب والحشر والنشر، وكل صفةٍ كان موجودًا قبل فعله لها. ثم ساق الكلام في الصفات (١).

وقال (٢) في جواباته للمسائل التي سأله عنها أهل بغداد في رسالته التي بين فيها اتفاق الحنابلة والأشاعرة: قد عرفت انزعاجكم واستيحاشكم واهتمامكم بما أفشاه قوم من عامة المنتحلين للسنة، وأتباع السلف الصالح من الأئمة، المظهرين للتخصيص بمذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل، من ادعائهم مخالفة شيخنا أبي الحسن علي الأشعري لأهل السنة وأصحاب الحديث في القرآن، وما يضيفونه إليه من أنه كان يقف في إكفار من يقول من المعتزلة والخوارج والنجارية

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» ص ٢٦٢ - ٢٦٣ طبعة الأب مكارثي، وقد نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي (٥/ ٩٩) من كتاب «الإبانة» إلى قوله: «والغضب والرضى»، ثم قال: «وقال في كتاب «التمهيد» أكثر من هذا؛ لكن ليست النسخة حاضرة عندي».

<sup>(</sup>٢) من هنا بدأ السقط من (أ، ت، ع، مط).

والجهمية والمرجئة بخلق القرآن، ولا يقطع بأنهم كفار.

إلى أن قال: واعلموا أن مذهبنا ومذهب أبي الحسن الذي سطّره في سائر كتبه الكبار والمختصرات هو مذهب الجماعة وسلف الأمة وما مضى عليه الصالحون من الأئمة: من أن كلام الله صفة من صفات ذاته، غير محدث ولا مخلوق، وأنه لم يزل متكلّمًا، وذكر الحجة في ذلك.

وروي في الحديث من رواية ابن عمر أن النبي على ذكر الدجال، وأنه أعور، وقال: «إن ربكم ليس بأعور» (٢) فأثبت [ب/ق٠٨أ] له العينين.

<sup>(</sup>١) وقع في (ب، ظ): «من إثبات الوجه له واليدين اللتين نطق بهما الكتاب، وبالوجه والعينين القرآن الكريم»، وفيها اضطراب، ولعلَّ الصواب ما أثبتُه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص/٣٥٩).

وهذا حديث غير مختلف في صحته عند العلماء بالحديث، وهو في «صحيح البخاري».

وقال: فيما رويَ عنه من الأخبار المشهورة: «وكلتا يديه يمين»(١)، يعني على أنه سبحانه(٢) لا يتعذَّر عليه بإحداهما ما يأتي بالأخرى، كالذي يتعذر على الأيسر ما يأتي بيمينه.

ونقول: إنه يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام والملائكة، كما نطق بذلك القرآن (٣)، وأنه عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: «هل من سائل فيعطى أو مستغفر فيغفر له»(٤) الحديث.

وأنه جل ثناؤه مستوعلى عرشه، كما قال تعالى: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [الفرقان/ ٥٩]. الْعَرْشِ السَّتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [الفرقان/ ٥٩]. وقد بينًا أن ديننا ودين الأئمة وأهل السنة: أن هذه الصفات تمُرُّ كما جاءت من غير تكييف ولا تحديد ولا تجسيم ولا تصوير، بل كما جاء بها الحديث، وكما رُوي عن ابن شهاب الزهري وغيره من أئمة

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (١٨٢٧).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٣) يشير إلى قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْفَكَامِ وَٱلْمَلَتِيكَةُ ﴾ [البقرة / ٢١].

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه (ص/ ۲۲۷).

الحديث في وجوب إمرارها على ما جاء به الحديث من غير تكييف.

وروى الثقات عن مالك: «أن سائلًا سأله عن قوله تعالى: ﴿الرَّمْنُ عَلَى اللهِ عَنْ قوله تعالى: ﴿الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴾ [طه/ ٥]؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة»(١).

فمن تجاوز هذا المروي من الأخبار عن التابعين ومن بعدهم من السلف الصالح وأئمة الحديث والفقه، وكيَّف شيئًا من هذه الصفات المروية، ومثَّلها بشيء من جوارحنا والتِنَا= فقد تعدَّى وأثِم، وضل وابتدع في الدين ما ليس منه.

وقد روي عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو من أئمة الحديث، أن الأمير عبد الله بن طاهر سأله فقال: يا أبا يعقوب ما هذا الحديث الذي تروونه ينزل ربنا إلى سماء الدنيا(٢)، كيف ينزل؟ فقال إسحاق: أيها الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف؟(٣)».

ذكر قوله في كتاب «الإبانة» له: ذكر صفة الوجه واليدين والعينين،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص/ ٢٠١-٢٠٢)، وانظر: التمهيد (٧/ ١٣٨).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (ص/ ۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عثمان الصابوني في رسالته في الاعتقاد (ص/ ٤٧)، رقم (٤١)، ومن طريقه: قوام السُّنة في الحجة في بيان المحجة (٢/ ١٢٤)، والذهبي في معجم شيوخه (٢/ ٢٠٣).

وأثبتها كما ذكر في «التمهيد». ثم قال: فإن قال قائل: فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل له: معاذ الله، بل هو (١) مستو على عرشه، كما أخبر في كتابه، ثم ذكر الأدلة على ذلك نقلًا وعقلًا قريبًا مما ذكر في «التمهيد».

وقال في هذا الكتاب أيضًا: وصفات [ب/ق ١٠ ب التي لم يزل ولا يزال موصوفًا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلم والإرادة والبقاء والوجه واليدان والعينان والغضب والرضي (٢)..[ظ/ق ٢٧٠].

ذكر قوله في رسالة الحُرة (٣): قال ـ في كلام ذكره في الصفات ـ: وأن له وجهًا ويدين وأنه ينزل إلى سماء الدنيا، ثم قال: وأنه مستو على عرشه فاستولى على خلقه، ففرق بين الاستواء الخاص وبين الاستيلاء العام.

قول الحسين بن أحمد الأشعري المتكلم، من متكلمي أهل الحديث، صاحب «الجامع الكبير والصغير في أصول الدين»:

قال في «جامعه الصغير»:

فإن قيل: ما الدليل على أن الله تعالى على العرش بذاته؟ قلنا: قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ السَّتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ ٱلرَّحْمَانُ ﴾ [الفرقان/ ٥٩]، فإن قالوا: فإن

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي لابن تيمية (٥/ ٩٩).

<sup>(</sup>٣) وقع في (ع): «الحسرة» وهو خطأ وفي (مط): «الحيرة».

العرب تقول: استوى فلان على بلد كذا إذا استولى عليه وقهر؟ قلنا: لأصحابنا عن هذا أجوبة:

أحدها: أنه لو كان استوى بمعنى: استولى؛ لم يكن لتخصيصه العرش بالاستواء معنى؛ لأنه مستولٍ على كل شيء غيره، فكان يجوز أن يقال: الرحمن على الجبل استوى، وهذا باطل.

الثاني: أن العرب لا تدخل «ثُمَّ» إلا (١) لأمر مستقبل سيكون، والله تعالى لم يزل قادرًا قاهرًا مستوليًا على الأشياء، فلم يكن بزعمهم لقوله ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ معنى.

الثالث: أن الاستواء بمعنى الاستيلاء لا يكون عند العرب إلا بعد أن يكون ثمَّ مُغالبٌ يغالبه، فإذا غلبه وقهره قيل: قد استولى عليه، فلمَّا لم يكن مع الله مغالب لم يكن معنى استوائه على عرشه: استيلاءه عليه (۲)، وصح أن استواءه عليه (۳) هو: علوه وارتفاعه عليه بلاحدٌ ولا كيف ولا تشبيه.

ثم ذكر عن الخليل بن أحمد، وابن الأعرابي أن الاستواء في اللغة هو: العلو والرفعة؛ لأنهم يقولون: استوت الشمس: إذا تعالت، واستوى

<sup>(</sup>١) سقط من (ت).

<sup>(</sup>٢) في (مط): «استيلاء وغلبة».

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

الرجل على ظهر دابته: إذا علا عليها. وقوله تعالى: ﴿وَٱسْتُوتَ عَلَى الرجل على ظهر دابته: إذا علا عليها. وقوله تعالى: ﴿وَٱسْتُوتُ عَلَى الْجُودِيّ ﴾ [هود/ ٤٤] أي: ارتفعت عليه. وقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ، وَالسَّوَى ﴾ [القصص/ ١٤] أي: ارتفع عن حال النقصان إلى حال الكمال. استوى أمر فلان، أي: ارتفع وعلا عن الحال التي كان عليها من الضعف (١) وسوء [ب/ق ١٨] الحال. وساق الكلام.

## ذكر قول فخر الدين الرازي في آخر كتبه:

وهو كتاب (٢) «أقسام اللَّذَّات» الذي صنَّفه في آخر عمره، وهو كتاب مفيد، ذكر فيه: أقسام اللذات وبين أنها ثلاثة:

الحِسِّية: كالأكل والشرب والنكاح واللباس.

واللذة الخيالية الوهمية: كلذة الرياسة، والأمر والنهي، والترفع (٣) ونحوها.

واللذة العقلية: كلذة العلوم والمعارف.

وتكلُّم عن كل واحد من هذه الأقسام، إلى أن قال:

وأما اللذة العقلية: فلا سبيل إلى الوصول [ظ/ق٧١] إليها، والتعلق

<sup>(</sup>١) في (أ): «الضعفة».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٣) في (ظ، ب): «الرفع»، وهو خطأ.

بها، فلهذا السبب<sup>(۱)</sup> نقول: يا ليتنا بقينا على العدم الأول، وليتنا<sup>(۲)</sup> ما شاهدنا هذا العالم، وليت النفس<sup>(۳)</sup> لم تتعلق بهذا البدن، وفي هذا المعنى قلت:

نهاية إقدام العقول عقال

وأكثر سمعي العالمين ضلال

وأرواحنا في وحشة من جسومنا

وحاصل دنيانا أذى ووبال

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا

سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا

وكم قد رأينا من رجال ودولة

فبادوا جميعًا مسسرعين وزالوا

وكم من جبال قد علت شرفاتها

رجال فزالوا والجبال جبال

واعلم أنه بعد التوغل (٤) في هذه المضايق، والتعمق في الاستكشاف عن أسرار هذه الحقائق، رأيت الأصوب الأصلح في هذا

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «يا ليتنا».

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ، ت): «العالم وليت النفس».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «التغول»، وهو خطأ.

الباب: طريقة القرآن العظيم، والفرقان الكريم، وهو ترك التعمق، والاستدلال بأقسام أجسام السلموات والأرضين على وجود رب العالمين، ثم المبالغة في التعظيم من غير خوض في التفاصيل، فاقرأ في التنزيه قوله تعالى: ﴿وَاللّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُكُمُ ٱلْفُقَرَآةُ ﴾ [محمد/ ٣٨]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الشورى/ ١١]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص/ ١].

واقرأ في الإثبات قوله: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه/٥]، وقوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ عَالَى: ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ ﴾ (١) [النحل/٥]، وقوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ النَّكِيمُ الطّيّبُ ﴾ [فاطر/١٥]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ [النساء/٧٨].

و في تنزيهه عما لا ينبسغي قوله: ﴿مَاۤ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيِنَاللَّهِ وَمَاۤ اللَّهِ وَمَاۤ اللهِ وَمَا اللهِ عَمْ اللَّهِ وَمَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) هذه الآية سقطت من (ت).

<sup>(</sup>۲) انظر نحوه مختصرًا في: درء تعارض العقل والنقل (۱/ ١٥٩، ١٦٠)، ومجموع الفتاوى (٤/ ٧٢، ٧٣)، ونقض التأسيس (١/ ٤١٩، ٤٢٠)، والنبوات (ص/ ١٧٦)، ومنهاج السنة (٥/ ٢٧١).

قول متكلم السنة إمام الصوفية في وقته أبي العباس أحمد بن محمد (1) المظفر بن المختار الرازي صاحب كتاب (1) «قرع (1) الصّفاة في تقريع نفاة الصفات» وهو على صغر حجمه كتاب جليل غزير العلم:

قال فيه بعد حكاية مذاهب الناس: «وقالت الحنابلة وأصحاب الظواهر والسلف من أهل الحديث: إن الله على العرش.

ثم قال: أما حجة المثبتين فمن حيث الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والمعقول، ثم ذكر بعض حجج القرآن والسنة، ثم حكى كلام الصحابة.

إلى أن قال: ثم إن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا؟ واختلافهم في الرؤية تلك الليلة اتفاق منهم على أن الله على العرش؛ لأن المخالفين لا يفرقون بين الأرض والسماء بالنسبة إلى ذاته، وهم فرَّقوا [ظ/ق٧٧ب]، حيث اختلفوا في أحدهما دون الآخر.

قلت: مراده أنهم (٤) إنما اختلفوا في رؤيته لربه ليلة أُسْريَ به إلى عنده، فجاوز السبع الطباق، ولولا أنه على العرش لكان لا فرق في الرؤية نفيًا ولا إثباتًا في تلك الليلة وغيرها.

<sup>(</sup>١) ليس في (ظ): «بن محمد»، وفي (مط): «المظفري» بدل «المظفر».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب، ظ).

<sup>(</sup>٣) في (ب،ظ): «فرع»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب).

ثم قال: وأما المعقول فمن وجوه خمسة:

أحدها: إطباق الناس كافّة، وإجماع الخلق عامّة من الماضين والغابرين والمؤمنين والكافرين على رفع الأيدي إلى السماء عند السؤال والدعاء، بخلاف السجود فإنه تواضع متعارف، وبخلاف التوجه إلى الكعبة فإنه تعبّد غير معقول، أما رفع الأيدي بالسؤال نحو المسؤول فأمر معقول متعارف، قال: ومن نظر في قصص الأنبياء، وأخبار الأوائل القدماء، وأنباء الأمم الماضية والقرون الخالية اتضحت له هذه المعاني، واستحكمت له هذه المبانى».

ثم قرر العلو، وساق شبه النفاة ونقضها نقض من لم يقلع عروشها كل القلع (١) رحمة الله تعالى عليه».

## قول شعراء الإسلام من الصحابة رضي الله تعالى عنهم:

قول حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (٢):

قال محمد بن عثمان الحافظ (٣): صح عن حبيب بن أبي ثابت عن

<sup>(</sup>۱) في (ع): «من لم يقع غروسها كالقطع»، وفي (مط): «ونقضها نقض من يقلع غروسها كل القطع».

<sup>(</sup>٢) في (أ، ب، ت): (شاعر الإسلام) بدل (شاعر رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٣) هو الذهبي، في العرش (٢/ ٧٧- ٧٣). وانظر: العلو (١/ ٤٢٤، ٤٢٧) رقم (٦٩، ٥٩، وسير أعلام النبلاء (٢/ ١٥، ٥١٩) وقال فيه: «هذا مرسل» اهـ. وقد تقدم تخريجه (ص/ ١٥٧ – ١٥٨).

حسان أنه [ب/ ق٢٨١] أنشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم شعرًا(١):

شهدت بإذن الله أن محمدًا رسول الذي فوق السموات من علُ وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه (٢) متقبّل أ وأن أخا الأحقاف إذ قام فيهم يقول بذات الله فيهم ويعدلُ

فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وأنا».

وقال حسان أيضا في قصيدته (٣) الدَّالية في مدحه:

ألم تر أن الله أرسل عبده ببرهانه والله أعلى وأمجدُ إذا قال في الخمس المؤذن: أشهدُ فذو العرش محمود وهذا محمدُ من الله ميمون يلوح ويشهدُ (٤)

وضمَّ الإله اسم النبي إلى اسمه وشـقَّ لـه مـن اسـمه لِيُجلّـه أغـــرُّ عليـــه للنبـــوة خـــاتم

<sup>(</sup>١) من (ظ) فقط.

<sup>(</sup>٢) في (أ، ت، ع): «في دينه»، وهي إحدى الروايتين التي وقعت للذهبي في العلو (1/373)(PF).

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «قصيدة».

<sup>(</sup>٤) انظر: ديوان حسان بن ثابت (ص/٥٤)، عدا البيت الأول فليس في ديوانه، وقد نُسِب البيت الثالث لأبي طالب عم النبي ﷺ. انظر: الجليس الصالح لأبي الفرج النهرواني (٢/ ٢٠٤).

## قول عبد الله بن رواحة الأنصاري(١):

قال أبو عمر بن عبد البر (٢): صح عن عبد الله بن رواحة أن امرأته رأته مع جارية، فذهبت لتأخذ سكينًا، فقال: ما فعلت، فقالت: بلى قد رأيتك قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد (٣) نهى الجُنب عن قراءة القرآن، [ظ/ق٤٧أ] قالت: فاقرأ. فقال شعرًا (٤):

شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مشوى الكافرينا وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومينا

فقالت: صدق الله وكذب بصري. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فضحك حتى بدت نواجذه.

قال محمد بن عثمان الحافظ (٥): رويت هذه القصة من وجوه صِحَاحِ (٢) عن ابن رواحة.

<sup>(</sup>١) من (ب، ظ).

<sup>(</sup>٢) في الاستيعاب (ص/ ٣٩٧، ٣٩٨)، وقد تقدم تخريجه (ص/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) ليس في (أ، ت،ع).

<sup>(</sup>٥) هو الذهبي، انظر العرش (٢/ ١٣٦ - ١٣٧) وفيه: «صحاح مرسلة»، وفي العلو (١/ ٤٣٨) تعقّب ابن عبد البر بقوله: «قلت: روي من وجوه مرسلة».

<sup>(</sup>٦) سقط من (ب).

## قول العباس بن مرداس السُّلَمي:

قال عوانة بن الحكم: لما استخلف عمر بن عبد العزيز وفد إليه الشعراء، فأقاموا ببابه أيامًا لا يؤذن لهم، فبينما هم كذلك مرَّ بهم عدي ابن أرطاة فدخل على عمر فقال: الشعراء ببابك يا أمير المؤمنين، فقال: ويحك ما لي وللشعراء؟ [ب/ق٨٠ ب] قال: فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد امْتُدِحَ فأعطى، فامتدحه العباس مرداس السلمي فأعطاه حُلَّة. قال: أوتروي من شعره شيئًا؟ قال: نعم، فأنشده عدي بن أرطاة قوله في النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

رأيتك يا خير البرية كلها

نـشرت كتابًا جـاء بـالحق معلـما

شرعت لنا دين الهدى بعد جورنا

عن الحق لما أصبح الحق مظلما

وفيها:

تعالى علوًا فوق سبع إلهنا

وكان مكان الله أعلى وأعظما(١)

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو الفرج النهراوني في الجليس الصالح (١/ ٢٥١)، ومن طريقه: ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص/ ٢٠٦)، رقم (٢٤).

من طريق الهيثم بن عدي عن عوانة بن الحكم قال: فذكره مطوَّلًا.

وهو حديث باطل، فيه الهيثم بن عدي: قال فيه أبو داود: كذَّاب، وقال فيه النسائي: متروك الحديث.

قول لبید (۱) بن ربیعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربیعة (۲) العامری الشاعر:

أحد شعراء الجاهلية (٣) والإسلام، أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن شعره:

لله نافلة الأجلِّ الأفضل

وله العملي وأثيث (٤) كمل مُؤثَّـلُ

لا يستطيع الناس محو كتاب

أنَّسى ولسيس قصفاؤه بمبدِّلُ

سَـوّى فـأغلق دون عِـزَّة (٥) عرشـه

سبعًا طباقًا دون(٦) فرع المعقل

والأرض تحــتهم مهـادًا راســيًا

ثبتت جوانبها بصم الجندل(٧)

<sup>(</sup>١) في (أ، ت)، ونسخة على حاشية (ب): «أسد».

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن جعفر بن كلاب بن ربيعة» من (ب، ظ).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ع).

<sup>(</sup>٤) في (أ، ت، ع): «وأثيب»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في (ب،ظ): «غرفة»، ولعله تصحيف، وفي (أ،ت،ع): «عروة»، وهو تحريف، وفي الديوان: «غُرَّة»، والصواب ما أثبتُه، قال ابن بري: والذي في شعره: «عزَّة عرشه». انظر اللسان.

<sup>(</sup>٦) في ديوان لبيد «فوق فرع المنقل».

<sup>(</sup>٧) انظر ديوان لبيد (ص/ ٢٧١).

ذكر ما أنشد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من شعر أمية بن أبي الصلت الذي شهد لشعره بالإيمان ولقلبه بالكفر (١):

فمن شعره:

مجِّدوا الله فهو للمجد أهل

ربنا في السماء أمسى كبيرًا[ظ/ق٧٤ب]

بالبناء الأعلى الذي سبق الخل

ــق وسـوّى فـوق الـسماء سريـرا

(۱) يشير إلى حديث ابن عباس: الذي أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٤/٧)، وابن عساكر في تاريخه (٩/٢٧). من طريق: أبي بكر الهذلي عن عكرمة عن ابن عباس فذكره وفيه أبيات: والشمس تطلع... ». والهذلي متروك الحديث.

ـ ورواه يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي رضي صدَّق أمية في شيء من شعره فذكر أبياتًا.

أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (٤/ ١٥٩) رقم (٢٣١٤). وفيه ابن إسحاق ولم يصرح بالتحديث إلا في رواية مرجوحة.

ـ ورواه عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس.

أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (١١٣) ولم يسق لفظه، وهذا أصح، ورواه الكلبي مرسلاً ولا يثبت. قال ابن صاعد: «فأما الذي يُروى أن رسول الله على قال في أمية: «آمن شعره، وكفر قلبهُ»، فلا أعرفه. اهـ.

واللفظ الثابت: «كاد أمية بن أبي الصلت أن يُسلم».

أخرجه البخاري (٥٧٩٥)، ومسلم (٢٢٥٦) من حديث أبي هريرة.

شَرْجعًا لا يناله بصر العَيْد

ن ترى دونه الملائك صورا(١)

شرجعًا(٢): أي طويلًا، وصُورًا: جمع أصور، وهو المائل العنق.

ومن شعره (٣) قوله في داليَّتِه المشهورة، ذكره ابن عبد البر وغيره، قوله (٤):

لك الحمد والنعماء والملك ربنا

فلاشيء أعلى منك جدًّا وأمجدُ

مليك على عرش السماء مهيمن

لعزَّتــه تعنــو الوجــوه وتــسجدُ

عليه حجاب النورِ والنورُ حولَه

وأنهار نور حوله تتوقَّدُ [ب/ق٨١]

فلل بشريسمو إليه بطرفه

ودون حجاب النور خلْق مؤيَّـدُ(٥)

· (۱) انظر: الاختلاف في اللفظ والبرد على الجهمية لابيز قتبية (ص/ ٣٥)، وإثبات

<sup>(</sup>۱) انظر: الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة (ص/ ٣٥)، وإثبات صفة العلو لابن قدامة (ص/ ١٤٧)، رقم (٥٤).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «معنى شرجعًا» .

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب): «من شعره».

<sup>(</sup>٤) من (ظ)، و في (أ): «شعر».

<sup>(</sup>٥) ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى والأصمعي وغيرهما أن أُمية بن أبي الصلت قال =

وفيها في وصف الملائكة (١): وساجدهم لا يرفع الدهر رأسه يعظّم ربَّا فوقه ويمجِّد(٢)

ذكر القصيدة التي أنشدها إسماعيل بن فلان الترمذي<sup>(٣)</sup> للإمام أحمد في محبسه:

قال إبراهيم بن إسحاق البعلي<sup>(٤)</sup>: أخذت هذه القصيدة من أبي بكر المرُّوذي، وذكر أن إسماعيل بن فلان الترمذي قالها وأنشدها أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهو في سجن المحنة:

تبارك من لا يعلم الغيب غيره

ومن لم يزل يثنى عليه ويذكرُ

<sup>=</sup> هذه القصيدة في أول المبعث، يذكر فيها دين الإسلام ونبوة محمد على فذكر القصيدة الدالية بطولها، وكذلك القصيدة اللامية بطولها.

انظرها في: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزي (٣/ ١٥٠ ـ ١٥٥)، وانظر: التمهيد لابن عبد البر (٧/ ١٣٣).

<sup>(</sup>١) سقط من (ع): «وفيها في وصف الملائكة».

<sup>(</sup>٢) انظر: المنتظم لابن الجوزي (٣/ ١٥١).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٤) في (ع): «العبيلي».

علا في السلموات العُلى فوق عرشه

إلى خلقه في البر والبحر ينظرُ سلميع بصير لا نـشكُّ مـدبر

ومن دونه عبد ذليل مدبُّر

يدا ربنا مبسوطتان كلاهما

تسحَّان والأيدي من الخلق تَقْتِرُ (١)

وساق القصيدة، وهي من أحسن القصائد، لم ينكرها أحد من أهل الحديث، بل أثنوا على ناظمها ومدحوه.

قول حسان السنة في وقته، المتفق على قبوله، الذي سار شعره مسيرة الشمس في الآفاق، واتفق على قبوله الخاص والعام أي اتفاق، ولم يزل ينشد في الجوامع العظام، ولا ينكره أحد من أهل الإسلام يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصور الصرصري<sup>(٢)</sup> الأنصاري الإمام في اللغة والفقه والسنة والزهد والتصوف:

قال في قصيدته العينية التي أو لها:

تواضع لرب العرش علَّك ترفع

فقد فاز عبد للمهيمن يخضع

<sup>(</sup>١) انظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص/ ٤٢٥-٤٢٨).

<sup>(</sup>٢) قتله التتار لما دمَّروا بغداد سنة ٢٥٦هـ.

وداو بــــذكر الله قلبَـــك إنـــه

لأعملى دواء للقلوب وأنفع

وخُد من تُقَى الرحمن أمنًا وعدَّةً

ليوم به غير التَّقِييِّ مروَّعُ

إلى أن قال [ظ/ق٥٧أ]:

سميع بصير ماكه في صفاته

شبيه يَرَى من فوق سبع ويسمعُ

قضى خلقه ثم استوى فوق عرشه

ومن علمه لم يخل في الأرض موضعُ [ب/ق٨٣]

وقال في «لاميَّته» التي أولها:

ألن وأحلى من شمول وشمال

ثناء على الرحمن في كل محفل(١)

ويروم ينادي العالمين فيسمع

القَصِيّ كدانٍ في المقال(٢) المطوَّلِ

<sup>(</sup>١) هذا البيت من (ب) فقط.

وجاء الشطر الثاني في ديوان الصرصري ما يلي: وأليق من ذكرى حبيب ومنزل.

<sup>(</sup>٢) في ديوان الصرصري: «المقام».

أنا الملكُ الديان والنقلُ ثابتٌ

فهل ههنا ينساغ تأويل جُهّلِ وينظره أهل البصائر في غيد

بأبصارهم لا ريب فيه لمجتل

كما ينظرون الشمس ما حال دونها

سحاب ألا بُعْدًا لأهل التعزُّلِ

توحّد فوق العرش والخلق دونه

وأحْكَمَ ما سوَّاه إحكام مُكملِ (١)

وقال في قصيدته «تحفة المريدين»(٢) التي أولها:

أسِير وقلبي في رُباك أسيرُ

فهل لي من جَوْر الفراق مجيرُ (٣)

يقول فيها<sup>(٤)</sup>:

وأستجلب السلوى وفي القلب حسرة

فيرتد عنك الطرف(٥) وهو حسير

<sup>(</sup>١) انظر: ديوان الصرصري.

<sup>(</sup>٢) في (أ، ت): «المهدي»، وفي الديوان: «تحفة المُهدي في اعتقاد المهدي».

<sup>(</sup>٣) في (ب، ظ): «مخير»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) من (ظ) فقط: «يقول فيها».

<sup>(</sup>٥) في ديوان الصرصرى: «الصبر».

وما ذاك إلا أنَّ فيك لناظري

بدا غصن غض النبات نضيرُ

إذا ما تجليّ سافرًا فجماله

إلى القلب من جيش الغرام سفيرُ

وفيها(١):

إذا ما اجتمعنا والتَقي الشمل فالتُّقي

رقيب علينا والعفاف غيور

يؤكِّدُ عقد الوُّدِّ بيني وبينه

اعتقاد عليه للهداية نور رُ

كلانا محبُّ للإمام ابن حنبل

لأس\_يافنا في شانئيه هَبِيرُ

إلى أن قال(٢):

نُقِــرُّ بــأن الله جــلَّ ثنـاؤه (٣)

سميع لأقوال العباد بصير

....

<sup>(</sup>١) من (ب، ظ).

<sup>(</sup>٢) قوله: «إلى أن قال» من (ب) فقط.

<sup>(</sup>٣) في (مط): «جلاله».

وفيها(١):

ويطوي السموات العلى بيمينه

وذلك في وصف القوي يسسر وخاطب موسى بالكلام (٢) مكلِّمًا

فخر على المنافي المنا

فلاحت على الألواح منه سُطُورُ<sup>(٣)</sup> وأن قلوب الخلق بين أصابع

الإله فمنها ثابت ونفورُ

ونُشْت في الأخرى لرؤية ربنا

حديثًا رواه في الصحيح جَريرُ وأيُّ (٤) نعيم في الجنان الأهلها

وأنسى لهسم لسو لم يسروه سرور

(١) في (أ، ب، ت): «إلى أن قال»، وقد سقط من (ع).

<sup>(</sup>٢) في ديوانه «باللغات».

 <sup>(</sup>٣) في (ظ)، ونسخة على حاشية (ب) «زبور»، ووقع في (ب، أ، ت،ع): «دسور»،
 والمثبت من الديوان (٧٧ق/ب).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «وأنَّى»، والمثبت من الديوان وباقي النسخ.

إلى أن قال(١) [ب/ق٤٨]:

ونومن أن العرش من فوق سبعةٍ

تطوف به أملاكه وتدورُ

قضى خلقه ثم استوى فوق عرشه

تقدَّس كرسي له وسريرُ<sup>(٢)</sup>[ظ/ن٥٧٠]

هــو الله ربي في الــسماء محُجَّـبُّ

وليس كمخلوقٍ (٣) حوته قطورُ

إليه تعالى طيب القول صاعدٌ

وينزل منه بالقضاء أمرورُ

لقد صحَّ إسلامُ الجويرية التي

بإصبعها نحو السماء تشيرُ (٤)

وقال رحمه الله في قصيدته «المنامية» التي يقول فيها:

رأيت رسول الله في النوم مرَّةً

فقبَّلت (٥) فاه العذب تقبيل مشتاق

<sup>(</sup>١) في (ظ): «وفيها» بدل «إلى أن قال».

<sup>(</sup>٢) في ديوان الصرصري: «ليس كمخلوق حواه سريرُ».

<sup>(</sup>٣) في الديوان: «بمحدود».

<sup>(</sup>٤) انظر: ديوان الصرصري من (((3)) إلى (((3)) ).

<sup>(</sup>٥) في (ظ): «فقلتُ» وهو خطأ.

ولو أننى أوتيت رشدي نائمًا لقبُّلت ممشاه الكريم بآماقي فبــشرنى منــه بــأزكى شــهادة بها جَبْرُ كسري يوم فَقْري وإملاقي بموت سعيد في كتاب وسنة فلانت لبشراه شَرَاسة أخلاقي و هيا أنيا ذا و الحميد لله و حيده مقرر ليشراه بأثبت مصداق بأني على حسن اعتقاد ابن حنبل مقيمٌ وإن قام العدى لي على ساق أقررُّ بان الله من فوق عرشه يقـــدُّر آجــالًا ويقــضي بـــأرزاقِ ميع بصير ليس شيء كمثله قديم الصفات الواحد الأحد الباقي أُمِرُّ أحاديث الصفات كما أتت أتابع فيها كل أزهر سبّاقِ ولست إلى التشبيه يومًا بجانح

(۱) انظر: ديوان الصرصرى من (ق٢٩/ ب) إلى (ق١٣٠/ أ).

ولا قائسل تأويسل أشدق نهساق (١)

وقال رحمه الله في قصيدته «اللاَّميَّة»(١) التي نظم (٢) فيها اعتقاد الشافعي رضى الله عنه:

أيشعر حزب الجهم ذاك المضلّل

بأني حرب للعدى غير أنكل

تــشنُّ علـيهم غَــيْرتي وحمِيَّتــي

لدين الهدى غارات أشوس مقبل

لَوَقْعُ قَرِيْضِي في صميم قلوبهم

أشــــ تُ علــيهم مــن ســنان ومنــصلِ

أفوق منه حين أنظر نحوهم

مقاتل تصمي منهم كل مقتل

هُمُ انحرفوا عن منهج الحق سالكي

مهالك من تحريفهم والتأوُّلِ

لقد برئ الحبر ابن إدريس منهم

براءة موسى من يهود مُخوَّلِ

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) من (أ، ت، ظ،ع).

وفيها<sup>(١)</sup>:

وتعقد عند المشافعي يمين من

غدا حالفًا بالمصحف المتقبل

وهــذا دليــلٌ منــه إذ كــان لا يــرى

انعقادًا لمحلوفٍ (٢) بِحلْفِه (٣) مُؤْتَل (٤)

ومذهبه في الاستواء كمالك

وكالمسلف الأبرار أهل التفضل

وقل مستو بالذات من فوق عرشه

ولا تقلِ استولى فمن قال يبطل [ب/ق٨٤ب]

فذاك لذي ضِدٌّ يقال قسوة

لذي خطل راوٍ (٥) بعيث (٦) وأخطل [ظ/ق٢٧أ]

(١) من (ظ) فقط.

<sup>(</sup>٢) في (ب، ت، ظ): «بمخلوق».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «كخلقه».

<sup>(</sup>٤) في (ت،ظ): «مَوْئل»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في (أ،ب،ت): «رأي».

<sup>(</sup>٦) في (أ، ت): "يعيث".

وقد بان منه خلقه وهو بائن

من الخلق يحصي للخفيِّ وللجلي

وأقرب من حبل الوريد مفسر

وماكان في معناه بالعلم فاعقل

علا في السماء الله فوق عباده

دليلك في القرآن غير مقلل

وإثبات إيمان الجويرية اتسخِذ

دليلًا عليه مسندٌ غير مرسل

وقال رحمه الله في قصيدته «اللامية» يهجو ابن خَنْفَر الجهمي الخبيث، أو لها(١):

أطع الهدى لا ما يقول العذل

فالحبب ذو أمرٍ يجرور ويعدلُ

واتبع لسلمي ما استطعت مسالمًا

فالحسن ينصرها وصبرك يخذل

بيضاء دون مرامها لمحبها

بِيْض الصوارم والرماح الذبلُ

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

تخفيي فيعرفها الوشاة بعرفها

وتضيء والظلماء ستر مسبل

تنضحي الدماء بجورها هدرًا وهل

يخشى قصاص القتل طرف أكحلُ

كيف البقاء لعاشق أودي(١) به

سهم اللِّحاظ وقد أُصيب المقتلُ

وفيها(٢):

نبذ الكتاب وراء ظهره، وابتدى

شيخ الضلالة للصفات يعطِّلُ

والتيس ينكرها فمن ذا يقبل (٣)

وعقيدة الملعون أن المصحف

المكنون منبوذ تطأه الأرجل

ما قالت الكفار مثل مقاليه

وكذا اليهود أو النصارى الضُّلُّل

في (أ، ب، ت، ع): «أردى».

<sup>(</sup>٢) من (ظ) فقط.

<sup>(</sup>٣) سقط هذا البيت من (مط).

آل الجحرود به إلى واد لظي

للغاية السفلى فبئس الموئل

ويقول فيها<sup>(١)</sup>:

وزعمت أن الحنبلي مجسمً

حاشا لمثل الحنبلي يمثّلُ

بل يورد الأخبار إذ كانت تصحِّ

حُها الرواة عن الثقات وتنقلُ

إن المهيمن ليس تمضى ليلة

إلا وفي الأســحار فيهـا ينــزلُ

قد قالها خير الورى في سادة

لم ينكروا هـذا ولم يتـأولوا

وتقبّلوها مع غزارة علمهم

أفأنت أم تلك العصابة أعقل (٢)

<sup>(</sup>١) قوله: «ويقول فيها» من (ظ) فقط.

<sup>(</sup>٢) انظر: ديوان الصرصري (ص/ ٨١٥).

[ب/ق ١٥٥] وقال رحمه الله في «داليته» التي أو لها (١): واهك لفر طحرارة لا ترد

ولواعج بين الحشا تتردَّدُ(٢)

وفيها<sup>(٣)</sup>:

في كل يوم سُنّة مدروسة

بين الأنام وبدعة تتجدَّدُ

صدق النبي ولم يزل متسربلا(٤)

بالصدق إذ يَعِدُ الجميل ويوعدُ

إذ قال يفترق الضلَّال ثلاثة

زيدًا(٥) على السبعين قولًا يُسْنَدُ [ظ/ ق٧٦ب]

وقضي بأسباب النجاة لفرقة

تسمعي بسسنته إليه وتحفيد

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>Y) كذا في جميع النسخ، وفي نسخة على حاشية (ب): «تتوقَّد».

<sup>(</sup>٣) من (أ، ب، ظ).

<sup>(</sup>٤) في (أ، ت): «مترسلًا»، وفي (ع): «مسترسلًا».

<sup>(</sup>٥) في (ب،ع): «زِيْدَ».

فإن ابتغيت إلى النجاة وسيلةً

فاقْبَ للله مقالة ناصح يتقلَّ للهُ السَّدِع المضلَّة إنها المضلَّة إنها

تهدي إلى نار الجحم وتردُ وعليك بالسُّنن المنيرة (١) فاقفُها

فهي المحجَّة والطريق الأقصدُ فالأكثرون(٢) بمبدعات عقولهم

نبذوا الهدى فتنصَّروا وتهوَّدوا منهم أُناس في الضلال تجمَّعوا

وبسبّ أصحاب النبي تفرّدوا

قد فارقوا جمع<sup>(۳)</sup> الهدى و جماعة

الإسلام واجتنبوا التُّقي (٤) وتمرَّدوا

بالله يا أنصار دين محميد

نوْحُوا على الدين الحنيف وعدِّدُوا

<sup>(</sup>۱) سقط من (ت).

<sup>(</sup>۱) سفط من (ت).

<sup>(</sup>٢) في (أ، ت): «فالآخرون»، وفي (ع): «والآخرون».

<sup>(</sup>٣) في (أ، ت): «جميع»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في (أ، ت، ع): «الهدى».

لعِبتُ بدينكم الروافض جهرةً

وتـــألَّبوا(١) في دحــضه وتحــشَدوا

نصبوا حبائلهم بكل مكيدة

وتغلغلوا في المعضِلات وشدّدوا

ورموا خيار الخلق بالكذب الذي

هـم أهلـه لا مَـن رمـوه وأسـندوا(٢)

نقضوا مراتب هُنَّ أشرف منصبًا

في الفخر من أُفق السماء وأمجدُ

ألِرُ ثبة الصديق جفَّ لسانهم

يبغون وهي من التناول أبعدُ؟

أو ما هو السباق في غرر العُلى

ولقد زكامن قبل منه المحتد

ولقد أشاد بذكره رب العُلى

فثناؤه في المكرمات مسشيَّدُ

نطق الكتاب بمجده الأعلى ففي

آي الحديد مناقب لا تنقدد

<sup>(</sup>١) في (أ، ب، ت، ظ): «و تألفوا».

<sup>(</sup>Y) في (مط): «وأفسدوا» وهو خطأ.

«لا يستوي منكم»(١) وفيها مقنع

«والليل»(٢) يشت فضله ويؤكِّدُ

«وبراءة»(٣) تثني بصحبته وهل

يــوهي رفيـع عــلاه إلا ملحــد

أو ما هو «الأتقى»(٤) الذي استولى على

الإخلاص طارف ماله والمتلَّدُ

أورسا هو السّامي بأبعد غايمة

في جمع شمل الدين وهو مبدَّدُ(٥)

لما مضى لسبيله خير الورى

وحسوى شمائله صفيح ملحدد

منع الأعاريب الزكاة لفقده

وارتـــد مــنهم حــائر مــتردّد

<sup>(</sup>١) يشير إلى قوله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُر مَّنَّ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَلْنَلَ ﴾ [الحديد/ ١٠].

<sup>(</sup>٢) يريد قوله تعالى: ﴿ وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَنْفَى ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ ١٨٠-١١].

<sup>(</sup>٤) يشير إلى سورة الليل كما سبق (ص/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٥) هذا البيت من (أ، ت) فقط.

وتوقَّدت نار الضلال وخالطت

إبليس أطماع كوامن رصّدُ

فسما(١) أبو بكر بصدق عزيمة

وثبات إيمان ورأيٌّ يحمدُ [ب/ق٥٨ب]

فتمزَّقت عُصُب الضلال وأشرقت

شمس الهدى وتقوم المتأوّدُ

أم رتبة الفاروق في إظهاره

للدين تلك فضيلة لا تُجحدُ

وهـو الموفَّـق للـصواب كـأنما

ملك يصوِّب قوله ويسلُّدُ

بوفاقــه آي الكتـاب تنزَّلـت

وبف ضله نطق المشفّعُ أحمدُ

لوكان من بعدي نبيٌّ (٢) كنته

خبر صحيح (٣) في الرواية مسندُ

<sup>(</sup>۱) في (ب، ظ): «فنما»، وفي (مط): «قام».

<sup>(</sup>٢) في (ع، مط): «نبيًا».

<sup>(</sup>٣) في (مط): "خبرًا صحيحًا".

وبِعَدله الأمثال تضرب في الورى

وفتوحه في كل قطر توجد دُ وتمام فضلهما جوار المصطفى

في تربة فيها الملائك تحشدُ وتعمَّقوا في سبِّ عثمان الذي

ألفاه كفوًا لابنتيه محمَّدُ ولبيعة الرضوان مدَّ شماله

عـوض اليمـين وهـي منهـا(١) أوكـدُ وحَبَـاهُ في بـدرِ بـسهم مجاهـد

إذ فاتـــه بالعــــذر ذاك المـــشهدُ مَـن هـذه مِـن بعـض غُـرِّ صـفاته

ما ضرَّهُ ما قال فيه الحُسَّدُ عُما قَال فيه الحُسَّدُ عُما المُعام المرتضى

هيهات مطلبه (۲) عليهم يبعدُ أنى وقد جحدوا الذين بفضلهم

أثنى أبو الحسن الإمام السيد

<sup>(</sup>۱) في (مط): «منه».

<sup>(</sup>٢) في (أ، ت، ع) ونسخة على حاشية (مط): «مطلبهم».

ما في علاه(١) مقالة لمخالفٍ

فمسسائل الإجماع فيه تعقد له وحبّه ولينحن أولى بالإمام وحبّه

عقد ندين به الإله مؤكّد وولاؤه لا يستقيم ببغضهم

واضرب لهم مثلًا يغيظ ويكمدُ (٢) [ظ/ق٧٧أ]

مثل الذي جحد ابن مريم وادَّعي

حُـبَّ الكليم وتلك دعوى تفسدُ وبقذف عائشة الطهور تجشَّموا

أمرًا تظلل له الفرائص ترعد تنزيهها في سبع عشرة آية (٣)

والرافضي بِضدِّ ذلك يسشهدُ

<sup>(</sup>١) في (ظ): «غلاة».

<sup>(</sup>Y) في ديوان الصرصري: «يكبد».

<sup>(</sup>٣) يشير إلى الآيات من سورة النور.

ومنها(١):

لـو أن أمر المسلمين إليهمُ

لم يبق في هذي (٢) البسيطة مسجدُ

ولو استطاعوا لاسكت بمرامهم

قَدَمٌ ولا امتدَّت بكفِّهم يَددُ

لم يبق للإسلام ما بين الورى

علم يسود (٣) ولا لواء يعقد

عَلِقُوا بحبل الكفر واعتصموا به

والعالقون بحبله لنن يسسعدوا

علم الأُصول وفاسق متزهد

فَهُ ما وإن وهنا أشدُّ مضرة

في الدين من فأر السَّفين وأفسدُ

<sup>(</sup>١) سقط من (مط)، ووقع في (أ، ب، ت، ع): «إلى أن قال:».

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «هادي»، وفي (ت): «هدي»، وفي ديوان الصرصري: «ظهر».

<sup>(</sup>٣) في (أ): «يسير»، وفي (ب، ت): «يسيد»، وفي (ع): «ولا سبب»، وفي (مط): «يسدّ»، والمثبت من (ظ).

وإذا سألت فقيههم عن مذهب

قال(١) اعتزال في الشريعة يلحدُ

كالخائض الرمضاء أقلقه اللَّظي

منها ففرً إلى جحيم توقدُ

إن المقال بالاعتزال لخُطة

عمياء حسَّل بها الغواة المُسرَّدُ

هجموا على سُبُل الهدى بعقولهم

ليلًا فعاثوا في الديار وأفسدوا [ب/ق٨٦]

صُم إذا ذُكِرَ الحديث لديهم

نفروا كأن لم يسمعوه وعرَّدوا(٢)

واضرب لهم مثل الحمير إذا رأت

أسَدَ العرين فهن منه شُرَّدُ (٣)

جحدوا الشفاعة والصراط وأنكروا

الميزان والحوض الذي هو يوردُ(٤)

<sup>(</sup>١) في (ب) ونسخة على حاشية (مط): «فإلى».

<sup>(</sup>۲) في (مط): «وغرَّدوا».

<sup>(</sup>٣) في (ت): «فرد».

<sup>(</sup>٤) هذا البيت وثلاثة يليه من (أ، ت، ع) فقط.

والمحنة العظمي مقالهم الذي

من عِظَم فرِيَّته يـذوب الجلمـدُ

إن المهيمن لا يراه موحك

والنص يثبت ما نفوا واستبعدُوا

حُرِموا بذلك رؤية وشفاعةً

والحوض ليس لهم عليه مورد

ومنها(١):

والجاحد الجهمي أسوأ منهم

حالًا وأخبث في القياس وأفسد

أمسى لربِّ العرش قال منزها

من أن يكون عليه ربٌّ يعبدُ (٢)

ونفي القُران برأيه والمصحف

الأعلى المطهر عنده يُتَوسَّدُ

أمسسى بزعم للسماء مترَّها من أن يكون بها إله يُعبد

<sup>(</sup>١) في (ب): «إلى أن قال:».

<sup>(</sup>٢) في ديوان الصرصري هذا البيت هكذا:

وإذا ذكرت له «على العرش استوى»

قال(١) هـ و استولى يحيـ د ويخلـ دُ

فإلى من الأيدي تُسمَدُّ تنضرُّعًا

وباًي شيء في اللَّجي يتهجَّلُ

ومن الذي هو للقضاء منزل

وإليه أعمال البريَّة تصعدُ

وبما تنزَّل جبر ثيل مصمدِّقًا

ولأي معجزة (٢) الخصوم (٣) تبليدُ

ومن الذي استولى عليه بقهره

إن كان(٤) فوق العرش ضِدُّ أيِّد

جلَّت صفات الحق عن تأويلهم

وتقدَّست عما يقول الملحدُ

(١) في (ظ): «قالوا»، وفي (أ، ت): «فالى».

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ، ت).

<sup>(</sup>٣) في (ع): «معجز للخصوم».

<sup>(</sup>٤) في (ظ، ب): «إذ كان»، وفي (أ، ت، ع) ونسخة على (ب): «أفكان».

لمَّا نفوا تنزيهه بقياسهم

ضلُّوا وفاتهم الطريق الأرشدُ

ويقول لاسمع ولا بصرولا

وجه لربك ذي الجلال ولا يَدُ

من كان هذا وصفه لإلهه

فاراه للأصنام سِرًّا يسجدُ

ورسوله وغدا المنافق يجحد

فمن الذي أولى بأخذ كلامه

جَهْمٌ أم الرحمن قولوا وارشدوا(١)

والصَّحب لم يتأوَّلوا لـسماعها

فهم إلى التأويل أم هو أرشدُ

هـ و مـ شرك ويظـ ن جهـ لًا أنــه

في نفي أوصاف الإله موحِّدُ

يدعو من اتبع الحديث مشبّها

هيهات ليس مشبِّهًا من يسندُ

<sup>(</sup>۱) في (ت): «قوله أرشدُ».

لكنه يروي الحديث كما أتى من غير تأويل ولا يتاوّد(١) وإذا العقائد بالمضلال تخالفت فعقيدة المهدي أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد ألله المنيرة فاعتصم بحبالها لا يُلْهِينَك مفسد (٢) إن ابن حنبل اهتدى لما اقتدى ومخالفوه لزيفهم (٣) لم يهتدوا ما زال أحمد يقتفي (٤) أثر الهدى ويروم أسباب النجاة ويجهد حتى ارتقى في الدين أشرف ذروة

ما فوقها لأخي ارتقاء مصعدُ

نصر الهدى إذ لم يقل ما لم يقل

في فتنـــة (٥) نيرانهـا تتوقَّـــدُ

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ، وفي الديوان «ولا يتردُّد».

<sup>(</sup>٢) في (أ، ب، ت): «مَفَنَّد».

<sup>(</sup>٣) في (مط): «لزيغهم»، وهو أولى.

<sup>(</sup>٤) في (مط): «يقتفي برشده»، بدل «أحمد يقتفي».

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب).

ما صدَّه ضرب السِّياط ولا ثني (١)

عزماته ماضي (٢) الغرار مهنّدُ نهواهُ حُبًّا ليس فيه تعصُّب

لكن محبة مخلص يتودَّدُ وودادنا للشافعي (٣) ومالك

وأبي حنيفة ليس فيه تردُّدُ (٤) [ب/ ق٨٦ب]

وهذا باب واسع جدًّا لا يتسع لذكره مجلد كبير، ويكفي أن شعراء (٥) الجاهلية مقرَّة به على فطرتهم الأولى، كما قال عنترة في قصيدته:

يا عبلُ أين من المنيَّة مهربي إنْ كان ربي في السماء قضاها(٦)

## ذكر أقوال الفلاسفة المتقدِّمين والحكماء الأولين:

فإنهم كانوا مثبتين لمسألة العلو والفوقية، مخالفين لأرسطو وشيعته. وقد نقل ذلك أعلم الناس بكلامهم، وأشهرهم اعتناءً

<sup>(</sup>١) في (ب، ظ): «نَبَا»، وفي (ع، مط): «انثني».

<sup>(</sup>٢) في (أ، ب، ت): «ما ضرَّ»، وفي (مط): «وميض العِدا مهنَّد»، وفي نسخة على حاشية (مط): «ماض الغرام مهنَّد»، وكله تحريف.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «الشافعي».

<sup>(</sup>٤) انظر: ديوان الصرصري من (٣٢ق) إلى (٣٥ق) جامعة الإمام.

<sup>(</sup>٥) في (ت): «شعر».

<sup>(</sup>٦) انظر: ديوان عنترة: (ص/ ٢٣٨).

بمقالاتهم ابن رشد الحفيد(١).

قال في كتابه «مناهج (٢) الأدلة»: القول في الجهة: وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة في أول الأمر يثبتونها لله سبحانه وتعالى حتى نفتها المعتزلة، ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية (٣) كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله.

وظواهر السرع كلها تقتضي إثباتها لله تعالى، مثل قوله سبحانه: ﴿ وَسِعَكُرْسِيّهُ السَّمَوَتِ وَاللَّرْمَنُ عَلَى الْفَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴾ [طه/٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَيَعِلُ عَنْ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمِينِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ ﴾ [البقرة/ ٢٥٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَيَعِلُ عَنْ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمِينِ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُورً مَنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُورً مَنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُورً يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾ الآية [السجدة/٥]، وقوله تعالى: ﴿ يَدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُورً يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾ الآية [السجدة/٥]، وقوله تعالى: ﴿ مَالَمَ اللَّهُ مَن فِي السّمَاءِ ﴾ [الملك/ ١٦]، إلى غير ذلك من الآيات التي إن سُلّط التأويل عليها عاد الشرع كله مُؤوّلًا (٤)، وإن قيل فيها: إنها من المتشابهات عاد الشرع كله متشابها؛ لأن الشرائع

<sup>(</sup>١) سقط «ابن رشد الحفيد» من (ت،ع)، وفي (مط): «ابن رشد بن الحفيد» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (أ، ع): «منهاج»، وكتب عليها ناسخ (أ) في الحاشية «مناهج».

<sup>(</sup>٣) في (ت): «الجاهلية»، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٤) في (مط): «متأوَّلاً»، وفي (ع): «قولاً» وهو خطأ.

كلها مبنية على أن الله في السماء، وأن منها (١) تتنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين، وأن من السماء نزلت الكتب، وإليها كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قرب من سدرة المنتهى.

قال: وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله وملائكته في السماء؛ كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك.

والشُّبهة التي قادت نفاة الجهة إلى نفيها هي (٢): أنهم اعتقدوا أن إثبات الجهة توجب إثبات المكان، وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمية.

قال: ونحن نقول: إن هذا كله غير (٣) لازم، فالجهة غير المكان، وذلك أن الجهة هي:

إما سطوح (٤) الجسم نفسه المحيط به، وهي ستة، وبهذا نقول: إن للحيوان فوقًا وسفلًا ويمينًا وشمالًا وأمامًا وخلفًا.

وإما سطوح جسم آخر محيط (٥) بالجسم من الجهات السِّت.

فأما الجهات التي هي سطوح الجسم نفسه: فليست بمكان للجسم

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ، وفي «مناهج الأدلة»: «منه».

<sup>(</sup>٢) في النُّسخ الخطُّيَّة: «هو»، والمثبت من (مط).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «سطح»، وفي (ظ): «سطون»، وقال الناسخ في الحاشية: «لعله: تكون». قلت: الصواب «سطوح».

<sup>(</sup>٥) في (أ، ت، ع، مط): "يحيط".

أصلًا، وأما سطوح الجسم المحيط<sup>(۱)</sup> به فهي له مكان، مثل سطوح الهواء المحيط بالإنسان، وسطوح الفلك المحيطة بسطوح الهواء، هي أيضًا مكان الهواء، وهذه [ب/ق/٨أ] الأفلاك بعضها محيط ببعض ومكان له، وأما سطح الفلك الخارج فقد تبرهن<sup>(٢)</sup> أنه ليس خارجه جسم، لأنه لو كان ذلك كذلك لوجب أن يكون خارج فلك<sup>(٣)</sup> الجسم أيضًا جسم آخر، ولمرَّ<sup>(٤)</sup> الأمر إلى غير نهاية.

فإذًا سطح آخر أجسام العالم ليس مكانًا أصلًا؛ إذ ليس يمكن أن يوجد فيه جسم، فإذا قام البرهان على وجود موجود في هذه الجهة فواجب أن يكون غير جسم، فالذي يمتنع وجوده هناك هو عكس ما ظنه القوم، وهو موجود هو جسم، لا موجود ليس بجسم، وليس لهم أن يقولوا: إن خارج العالم خلاء، وذلك أن الخلاء قد تبين في العلوم النظرية امتناعه؛ لأن ما يدل عليه [ظ/ق٨٧أ] اسم الخلاء ليس هو شيئًا أكثر من أبعاد ليس فيها جسم، أعني: طولًا وعرضًا وعُمقًا؛ لأنه إن رفعت الأبعاد عنه عاد عدمًا، وإن أنزل الخلاء موجودًا لزم أن يكون أعراضًا موجودة في غير جسم، وذلك أن الأبعاد هي: أعراض من باب الكميَّة ولا بدَّ، ولكنه قد غير جسم، وذلك أن الأبعاد هي: أعراض من باب الكميَّة ولا بدَّ، ولكنه قد

<sup>(</sup>١) في (أ، ت، ع): «المحيطة» ومثله في الموضعين الآتِيَيْن.

<sup>(</sup>٢) في (ت): «يبرهن»، وفي (ع، مط): «برهن».

<sup>(</sup>٣) في (أ، ت، ع): «ذلك».

<sup>(</sup>٤) في (أ، ت، ع، مط): "ويمر".

قيل في الآراء السالفة القديمة والشرائع الغابرة: إن ذلك الموضع  $^{(1)}$  هو مسكن الروحانيين، ويريدون: الله والملائكة. وذلك أن ذلك الموضع ليس بمكان، ولا يحويه  $^{(7)}$  زمان، وكذلك إن كان كل ما يحويه الزمان والمكان فاسدًا فقد يلزم أن يكون ما هنالك غير فاسد ولا كائن، وقد تبين هذا المعنى فيما  $^{(7)}$  أقوله، وذلك أنه لمّا لم يكن هاهنا شيء يدرك إلا هذا الموجود  $^{(3)}$  المحسوس أو العدم  $^{(0)}$  وكان من المعروف بنفسه أن الموجود  $^{(7)}$  بنفسه  $^{(7)}$  إنما ينسب إلى الوجود، أعني أنه تعالى موجود في الوجود أن يقال له  $^{(8)}$  موجود في العدم، فإن كان هاهنا موجود هو وحود هو  $^{(1)}$  أشرف الموجودات فواجب أن يُنْسَب من الموجود  $^{(1)}$ 

<sup>(</sup>١) من «مناهج الأدلة».

<sup>(</sup>٢) في (مط): «ولا يجوز أن يحويه».

<sup>(</sup>٣) في المناهج: «مما».

<sup>(</sup>٤) في (ب، ظ): «الوجود»، والمثبت أصوب.

<sup>(</sup>٥) في (مط): «المعدوم»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٦) في (ظ، ب): «الوجود».

<sup>(</sup>٧) من (ع، مط).

<sup>(</sup>A) سقط من (ت): «أعنى أنه تعالى موجود في الوجود».

<sup>(</sup>٩) (أ، ت، ع، ظ): «إنه»، وسقط من (مط).

<sup>(</sup>١٠) في (ب): «فهو»، والمثبت أصوب.

<sup>(</sup>١١) في (ب): «فواجب إلى أن ينسب من الموجود»، وفي (أ): «من الوجود»، وفي (ت، ظ): «إلى الوجود»، وفي (ع): «فواجب أن ينتسب إلى الموجود».

المحسوس إلى الجزء الأشرف (١)= وهو السلموات (٢)، ولشرف (٣) هذا الجزء قال الله تعالى: ﴿ لَخَلِقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَ أَكُمُونَ ﴾ [غافر/ ٥٧]، قال: فهذا كله يظهر على التمام للعلماء الراسخين في العلم.

قال: فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل، وأنه الذي جاء به (٤) الشرع وانبنى (٥) عليه، فإن إبطال هذه القواعد إبطال للشرائع (٦). ثم ساق تقرير ذلك إلى آخره.

فهذا كلام (٧) فيلسوف الإسلام، [ب/ق٧٨ب] الذي هو أخبر بمقالات الفلاسفة والحكماء، وأكثر اطلاعًا عليها من ابن سينا ونقلًا لمذاهب الحكماء، وكان لا يرضى بنقل ابن سينا ويخالفه نقلًا وبحثًا (٨).

<sup>(</sup>١) سقط من (مط) من قوله: «أعنى أنه تعالى» إلى هنا.

<sup>(</sup>٢) من المناهج: «وهو السماوات».

<sup>(</sup>٣) في (ع، مط): «وأشرف».

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «بها».

<sup>(</sup>٥) في (أ، ت): «وانثنى عليه»، وفي (ع، مط): «وأثنى عليه».

<sup>(</sup>٦) انظر: مناهج الأدلة (ص/ ١٧٦ ـ ١٧٨).

<sup>(</sup>٧) في (ت): «كتاب»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) انظر: نقض التأسيس (١/ ١٥٦ ـ ١٦٢، ٢٣٥).

## ذكر أقوال الجن المؤمنين المثبتين:

قَالَ الله تعالى: ﴿ قُلُ أُوحِى إِلَىٰ أَنَّهُ أَسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلِجِنِّ فَقَالُوٓ أَإِنَّا سَمِعْنَا قُرَءَانًا عَجَبًا ﴾ [الجن/ ٢،١].

وقال في آية أُخرى حكاية عنهم لما ولَّوا إلى قومهم منذرين فقالُوا: ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ يَهْدِىَ إِلَى الْحَقِ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الأحقاف/٣٠].

فأخبروا أنه يهدي إلى الرشد وإلى الحق وإلى طريق مستقيم (١)، وأعظم الرشد والحق الذي يهدي إليه معرفة الله سبحانه، وإثبات صفاته، وعلوه على خلقه، ومباينته لهم، إذ بذلك يتم الاعتراف به (٢) وإثباته، ونفى ذلك نفى له ولصفاته.

وكذلك سَمِعه المؤمنون الصادقون منهم كما قال أبو بكر الخطيب في «تاريخه»: حدثني عبد الله بن محمد القرشي، [حدثني عبد الله بن إبراهيم بن أيوب] (٣) حدثنا أبو محمد بن ماسي قال: حدثني أبو مسلم الكجّى قال: خرجت يومًا فإذا الحمام قد فُتِح سَحَرًا... فقلت

<sup>(</sup>١) قوله: «إلى طريق مستقيم» من (ب) فقط.

<sup>(</sup>٢) في (ت، مط): «له».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين من تاريخ بغداد.

للحمَّامي: أَدَخَل أحد الحمام؟ قال: لا، فدخلت (١) فَسَاعَة (٢) فتحتُ الباب قال لي قائل: يا أبا مسلم (٣) أسلِمْ تسلَمْ ثم أنشأ يقول:

لك الحمدُ إما على نعمة وإما على نقمة تُدفعُ (٤) تسماء وتفعل ما شئته وتسمع من حيث لا يسمعُ

فبادرت [ظ/ق٧٧٠] خرجت وأنا جَزع (٥)، فقلت للحمَّاميِّ: أليس زعمت أنه ليس في الحمام أحد؟ فقال لي: هل سمعت شيئًا؟ فأخبرته بما كان، فقال: إن ذلك جِنِّي يتراءى لنا في كل حين، وينشدنا الشعر، فقلت: هل عندك من شعره شيء؟ فقال: نعم وأنشدني:

أيُّها المذنب المفرِّط مهلا

كم تمادي وتكسب الذنب جهلا

كم وكم تسخط الجليل بفعل

سبوج وهو يحسن الصنع فضلا

<sup>(</sup>١) في تاريخ بغداد: «فدخلت الحمَّام».

<sup>(</sup>٢) في نسخة على حاشية (مط):.

<sup>(</sup>٣) في (ت،ع): «أبا مسلم»، وفي (ب): «بل» بدل «يا أبا مسلم».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «يرفع».

<sup>(</sup>٥) في نسخة على حاشية (مط): «فَزع».

## كيف تهدا جفون(١) من ليس يدري

# أراض عنه من على العرش أم لا(٢)

وَرُوِّينا في «الغَيْلانيات»: عن عبد الله بن الحسين (٣) المصيصي قال: دخلت طرسوس فقيل لي (٤): هاهنا امرأة رأت الجن الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتيتها فإذا امرأة مستلقية على ظهر قفاها (٥) [ب/ق٨٨أ]، فقلت: أرأيت أحدًا من الجن الذين وفدوا على رسول الله ﷺ؟ قالت: نعم، حدثني عبد الله بن سَمْحَج (٢) قال: قلت: يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض؟ فذكر أنه (٧) كان في نور (٨).

<sup>(</sup>۱) في (ب): «خوف».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (٦/ ١٢٠ ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) في (مط): «الغلانيات، عن ابن عبد الله بن الحسن» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (مط): «ظهرها» بدل «ظهر قفاها».

<sup>(</sup>٦) في (مط): «سمح» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) في (مط): «قال» بدل «فذكر أنه».

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو بكر الشافعي في فوائده «الغيلانيات» (١/ ٥٤٣) رقم (٦٩٦) مطوّلًا، والطبراني في معجمه الكبير كما في الإصابة (٢/ ١٣٠)، ومن طريقه: أبو بكر النقاش في فنون العجائب رقم (٩٢)، والشيرازي في الألقاب كما في الإصابة (٢/ ١٣٠)، والدارقطني في الأفراد كما في الإصابة (٢/ ١٣٠)، وأبو منصور الديلمي في مسند =

#### ذكر قول النمل:

قال الله تعالى: ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّايْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ كَاللَّهُ يَثَايُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُوا مُوزَعُونَ ﴿ كَاللَّهُ يَثَايُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَضْطِمَنَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ، وَهُولَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَلَا سَلَامَانَ مَسَاكِنَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ، وَهُولَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَلَا اللَّهَ مَا حَكَامِن مَسَاكِنَكُمْ اللَّهُ مَلَا مَلَا مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

فأخبر الله سبحانه عن النمل أنه ركّب فيهم (١) مثل هذا الشعور والنطق، ولاسيما هذه (٢) النملة، التي جمعت في هذا الخطاب بين: النداء والتعيين والتنبيه والتخصيص والأمر وإضافة المساكن إلى أربابها، والتجائهم إلى مساكنهم فلا يدخلون على غيرهم من الحيوانات (٣) مساكنهم في والاعتذار بأوجز خطاب وأعذب لفظ،

الفردوس كما في زهر الفردوس لابن حجر (۲/ ۲۱) (۲۰،۰).

وفيه عبد الله بن الحسين المصيصي، قال فيه ابن حبان: «يقلب الأخبار ويسرقها، لا يجوز الاحتجاج به، إذا انفرد». انظر: المجروحين (٢/ ٤٦).

وقال الحافظ ابن حجر في «اللسان» (٨/ ١٧٤): «أحد المتروكين» وقال عن المرأة: «لا تُعرف».

<sup>(</sup>۱) في (ب): «منهم»، وفي (مط): «فيه».

<sup>(</sup>۲) في (ت): «أن هذه».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «الحيوان».

<sup>(</sup>٤) قوله: «فلا يدخلون على غيرهم من الحيوانات مساكنهم» سقط من (أ، ت،ع).

ولذلك(١) حمل سليمان عليه السلام التعجب من قولها على التبسُّم.

وأحرى بهذه النملة وأخواتها من النمل أن يكونوا أعرف بالله من الجهمية. وقد دل على هذا ما رواه الطبراني (٢) في «معجمه» قال: حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن سليمان عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون، فرأى نملة قائمة رافعة أحد قوائمها تستسقي (٣)، فقال لأصحابه: ارجعوا فقد سقيتم، إن هذه النملة استسقى فاستجيب لها» (٤).

<sup>(</sup>١) في (ب): «وكذلك» وهو خطأ، انظر: «شفاء العليل» (١/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) تأخّر هذا الأثر في (ب، ظ) إلى ما بعد الآتي.

<sup>(</sup>٣) في (ت): «تستقي» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٣/ ٩٥،٩٦) رقم (٤٩٢١)، والطبراني في الدعاء (٢/ ١٢٥٣) رقم (٩٦٧)، وابن عساكر في تاريخ (٢٢/ ٢٨٨).

وقد خولف معمر: فوصله عُقيل بن خالد.

فرواه: محمد بن عُزيز عن سلامة بن روح عن عُقيل عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هديرة مرفوعًا.

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢/ ٣٣١) رقم (٨٧٥)، وأبو الشيخ في العظمة (٥/ ١٧٥)، وأبو الشيخ في العظمة (٥/ ١٧٥٣) رقم (١٢/ ٦٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٢/ ٢٨٨).

قلت: هذا خطأ، والوهم من سلامة بن روح، قال فيه أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي، محله عندي محل الغفلة»، وقال أبو زرعة الرازي: ضعيف منكر الحديث، قيل له: يكتب حديثه؟ قال: نعم يُكتب على الاعتبار...، وأيضًا قيل: =

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر عن زيد العمِّي عن أبي الصدِّيق الناجي قال: خرج سليمان بن داود عليهما السلام يستسقي بالناس، فمر على نملة مستلقية على قفاها رافعة أحد قوائمها إلى السماء وهي تقول<sup>(۱)</sup>: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن رزقك، فإما أن تسقينا، وإما أن<sup>(۲)</sup> تهلكنا. فقال سليمان عليه السلام للناس: ارجعوا فقد سُقِيتم بدعوة غيركم <sup>(۳)</sup>»(٤).

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٢٠١٠، ٢٥٤١٤)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٩/ ٢٨٥٨) رقم (٢٠١١)، والطبراني في الدعاء (٢/ ٢٥٤١) (٩٦٨)، وأبو الشيخ في العظمة (٥/ ١٧٥٢) رقم (١٢٤٥)، وابن حبان في الثقات (٨/ ٤١٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٢/ ٢٨٦، ٢٨٧)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ٢٨١).

من طريق عن مسعر بن كدام به.

وهو حديث مرسل ضعيف الإسناد، زيد العمِّي: ضعيف الحديث، وأبو الصديق الناجى: تابعي.

<sup>=</sup> إنه لم يسمع من عمِّه عقيل بن خالد، وإنما يروي من كتبه.

انظر: تهذيب الكمال (۱۲/ ۳۰۵، ۳۰۳).

قلت: لعله حدَّث من كتاب عقيل من حفظه فأخطأ، والمحفوظ حديث معمر المرسل، وله طريق آخر عن الزهري سيأتي.

<sup>(</sup>١) سقط من (ت).

<sup>(</sup>٢) في (مط): «أو» بدل «وإما أن».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «غيرهم»، وكتب عليها الناسخ «كذا»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في الزهد (ص/ ١٣٥)، رقم (٤٧).

ورواه الطحاوي<sup>(۱)</sup> والطبراني أيضًا من حديث أبي الصديق الناجي قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي، فمرَّ بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء، وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا عن سقياك ورزقك غِنَى، اللهم فإما أن تسقينا وإما أن تهلكنا. فقال: ارجعوا فقد سُقِيتم بدعوة غيركم. هذا<sup>(۲)</sup> لفظ رواية الطبراني.

ولفظ الطحاوي: فإذا هو بنملة قائمة على [ب/ق٨٨ب] رجلها رافعة يديها تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، لا غنى بنا عن رزقك، فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. فقال سليمان لأصحابه: ارجعوا فقد سُقِيتم بدعوة غيركم (٣).

ورواه [ظ/ق ٧٩] الحافظ أبو الحسن الدارقطني في «سننه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خرج نبي من الأنبياء يستسقي، فمر بنملة مستلقية على ظهرها رافعة يديها إلى السماء تستسقي، فقال لأصحابه: ارجعوا فقد سقيتم»(٤).

<sup>(</sup>۱) في كتاب: «الأخبار» كما في كتاب: «المستغيثين بالله تعالى عند المهمَّات والحاجات» لابن بشكوال الأندلسي (ص/ ۱۱۲) رقم (۱۵۶)، وفيه زيادة متن آخر.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ت).

<sup>(</sup>٣) قوله: «بدعوة غيركم» من (مط،ع)، وعند ابن بشكوال: «بغيركم».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ٤٢١) (١٧٩٧)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٧٩) (٤٧٣). =

وفي هذا الباب قصة حُمُر الوحش المشهورة التي ذكرها غير واحدٍ: أنها انتهت إلى الماء لترَرده فوجلت المناجل (١) حوله فتأخرت عنه، فلما جهدها العطش رفعت رأسها إلى السماء، وجأرت إلى الله سبحانه بصوتٍ واحدٍ فأرسل الله سبحانه

من طريق محمد بن عون مولى أم يحيى بنت حكيم عن أبيه عن الزهري عن أبي
 سلمة عن أبي هريرة بمثله إلا أنه قال في آخره: ارجعوا فقد استجيب لكم من

أجل شأن هذه النملة.

قلت: محمد بن عون لم أقف على من وثّقه غير ابن حبان (٧/ ٤١١)، والدار قطني (سؤالات البرقاني \_ ٤٥١)، وكذلك أبوه لم يوثقه إلا الدار قطني (سؤالات البرقاني \_ ٣٨٣)، وابن حبان (٧/ ٢٨١)، وسكت عنه البخاري في تاريخه (٧/ ٢١)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٦/ ٣٨٨)، وقال أحمد:معروف.

لكن أشار البخاري: أنه يروي عن الزهري مرسلًا.

وهذا إما أن يدل على أن عونًا لم يسمع من الزهري، أو سمع منه لكنها مراسيل، والله أعلم.

وعلى كلَّ هذا الإسناد خطأ، لم يضبطه عون أو مَنْ دونه، والصواب رواية معمر عن الزهري مرسلًا والله أعلم.

(۱) في (مط): «الناس»، وفي (ع): «الناحل»، وهو تصحيف. والمناجل: جمع مِنْجَل، وهو الذي يقضب به العود من الشجر فيُنْجَلَ به، أي: يُرمَى به. والمراد أن الحُمُر وجدت ما قُطِع من الشجر مطروحًا في الماء لصيدها، فلم تشرب. انظر: اللسان (۱۱/ ۲٤۷).

عليها السماء بالمطرحتي شربت وانصرفت(١).

وذكر شيخ الإسلام الهروي (٢) بإسناده عن عبد الله بن وهب قال: «أكرموا البقر؛ فإنها لم ترفع رأسها إلى السماء منذ عُبِدَ العِجْل حياءً من الله عز وجل».

وقد رُويَ مرفوعًا عن ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن أبي هند عن أبي الله عن أبي الله عن أبي الله عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أكرموا البقر؛ فإنها سيدة البهائم، ما رفعت طرفها إلى السماء حياءً من الله عز وجل منذ عُبِدَ العجل»(٣).

قلت: ولا يثبت رفعه، فإن أبا هند مجهول.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٥/ ١٧٦٣) رقم (١٢٦٢) مطوَّلًا.

<sup>(</sup>٢) لعله ذكره في كتابه «الفاروق»، والأثر لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٢٠٧) من طريق عبد الله بن محمد الأنصاري لكن فيه «عن حميد» بدل «عن أبي هند».

قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع، والمتهم به عبد الله بن وهب النسوي، قال ابن حبان: «كان دجًالًا يضع الحديث على الثقات، لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه».

وتعقّبه الذهبي في تلخيص الموضوعات بقوله: وهذا وهم منه. ولعله يعني أن عبد الله بن وهب هذا ليس الوضّاع، وإنما هو المصرى الثقة المعروف.

والمقصود أن هذه فطرة (١) الله التي فطر (٢) عليها الحيوان وغيره (٣)، حتى أبلد الحيوان الذي (٤) يضرب ببلادته (٥) المثل وهو البقر.

#### فصل

ولعل قائلًا يقول: كيف يحتج علينا في هذه المسألة بأقوال من حكيت قوله، ممن ليس قوله حُجَّة، فأجلبت بها، ثم لم تقنع بذلك حتى ذكرت<sup>(٦)</sup> أقوال الشعراء، ثم لم يكفك ذلك حتى جئت بالجن<sup>(٧)</sup>، ثم لم تقتصر حتى استشهدت بالنمل وحمر الوحش= فأين الحجة في ذلك كله؟

وجواب هذا القائل أن نقول(^): قد عُلم أن كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وسائر أنبيائه عليهم السلام والصحابة

<sup>(</sup>١) في (ب): «فِطَر».

<sup>(</sup>۲) في (ب،ع): «فطر الناس».

<sup>(</sup>٣) من (ب) فقط.

<sup>(</sup>٤) كذا في (ظ، مط)، وفي باقي النسخ: «التي» إلا في النسخة (ب)، فقد كتب على هذه الكلمة ناسخ (ب): «الذي».

<sup>(</sup>٥) في (مط): «ببلادتها».

<sup>(</sup>٦) في (مط): «حكيت».

<sup>(</sup>٧) في (مط): "بأقوال الجنّ".

<sup>(</sup>A) في (مط): «يُقال».

والتابعين رضي الله عنهم ليس عندكم (١) حُجّة في هذه المسألة، إذ غاية أقوالهم عندكم (٢) أن تكون ظواهر سمعية، وأدلة لفظية معزولة عن اليقين (٣)، متواترها يُدفع بالتأويل، وآحادها يُقابل بالتكذيب، فنحن لم نحتج عليكم [ب/ق ٨٩] بما حكيناه، وإنما كتبناه لأمور:

منها: أن يُعلم بعض ما في الوجود، ويَعْلم الحال من هو بها جاهل.

ومنها: أن يُعلم أن أهل الإثبات أولى بالله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والتابعين وأئمة الإسلام وطبقات أهل العلم والدين= من الجهمية المعطلة(٤).

ومنها: أن نُعرِّف الجهمي النافي: لمن خالف من طوائف المسلمين؟ وعلى من شهد بالتشبيه والتمثيل؟ وعلى من أسجل (٥) بالتكفير؟ وعِرْضَ مَنْ مزَّق من الأئمة؟ (٦).

ومنها: أن نعرف عساكر الإسلام والسنة وأمراءها، وعساكر البدع

<sup>(</sup>١) في (ب): «عندهم»، وهو خطأ، ووقع في (مط): «ليس حجة عندكم».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «عندهم»، وهو خطأ، وقد سقط من (أ، ت، ع، مط): «عندكم».

<sup>(</sup>٣) في (مط): «الثقة».

<sup>(</sup>٤) في (مط): «الجهمية والمعطلة».

<sup>(</sup>٥) في (مط): «استحلُّ»، وهو تحريف وفي (أ، ب، ت) غير منقوطة.

 <sup>(</sup>٦) في (ع): «وعرض عن مزق من الأمة»، وفي (مط): «وعرض يفترق من الأمة»،
 وفي (أ، ت): «الأمة»، والمثبت من (ب، ظ).

والتجهم، ليتحيَّز المقاتل إلى إحدى الفئتين على بصيرة من أمره، ﴿ لِيَهَ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَمَى عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِلَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال/ ٤٢].

ومنها: أن نعُرِّف الجهمي النافي: لمن قد بارز بالعداوة، وبغى الغوائل، وأسعر نار الحرب، ونصب القتال؟ أفيظن أفراخ المعتزلة ومخانيث الجهمية ومقلدو اليونان أن يضعوا لواءً رفعه الله تعالى، وينكِّسوا علمًا نصبه الله تعالى، وينكِّسوا علمًا نصبه الله تعالى، ويهدموا بناءً شاده الله ورفعه، ويقلقلوا جبالًا راسيات شادها(۱) وأرساها، ويطمسوا كواكب نيرات أنارها وأعلاها؟ هيهات! هيهات هيات على بئسما منَّتهم (۳) أنفسهم لو كانوا يعقلون! ﴿وَلِينَسَ مَا شَكَرُوا بِهِ اللهُ النفسَهُمُّ لَوَ كَانُوا يَعَلَمُونَ ﴾ [البقرة مَنَ الرَّيُونَ لِيُطَافِحُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَهِمْ وَاللهُ مُنَ مُورِهِ وَلَو كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ [البقرة مَنَ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِأَلْمُدَى وَدِينِ بِأَفْوَهِمْ مَا اللهُ عَلَى الدِينِ كُلِّهِ وَلَوَ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ [الصف/٨، ٩].

ولو شئنا لأتينا على هذه المسألة بألف دليل، ولكن هذه(٤) نبذة

<sup>(</sup>١) سقط من (ت).

<sup>(</sup>۲) في (مط) تكرَّر: «هيهات».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «سوَّلت لهم أنفسهم».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ت).

يسيرة جدًّا(١) من كثير، قليلهُ لا يُقال له (٢) قليل، ومن هداه الله فهو المهتدي، ومن يضلل الله فما له من سبيل (٣).



(١) سقط من (ظ).

وجاء في (ب): «هذا آخر اجتماع الجيوش الإسلام على حرب المعطلة والجهمية. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وافق الفراغ من تعليقه يوم الاثنين ثامن عشر جمادى الآخرة سنة ٨٣٩هـ، على يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى رضوان الله: محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن زُرَيق الحنبلي المقدسي. ولله الحمد والمنة.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ع).

<sup>(</sup>٣) جاء في (أ): «تمَّت الرسالة بحمد الله وحسن توفيقه، وهي: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم الجوزية رضى الله عنه».



- ١ الفهارس اللفظية.
- ٢ ـ الفهارس العلمية.

# أولًا: الفهارس اللفظية

- فهرس الآيات القرآنية.
- فهرس الأحاديث المرفوعة.
- فهرس الآثار عن الصحابة والتابعين.
  - فهرس الرجال والأعلام.
- فهرس الطوائف والفرق والمذاهب والبدع.
  - فهرس الأبيات الشعرية.
- فهرس أسماء الكتب الواردة في اجتماع الجيوش الإسلامية

# ١ - فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة      | الآيسات                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | * سورة البقرة *                                                                                   |
| ٤٢          | ﴿ أُوْلَتِكَ الَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلصَّدَلَةَ بِالْهُدَىٰالآية ﴾ (١٦)                              |
| 73, 77, 37  | ﴿ ذَهَبَ اللَّهُ بِتُورِهِم الآية ﴾ (١٧)                                                          |
| ٤٠،٣٩       | ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًاالآية ﴾(١٧، ١٨)                                   |
| ٤٦          | ﴿ أَوْكُصَيِّبِ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعَدٌالآية ﴾(١٩)                                |
| ٨٧          | ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُالآية ﴾ (٢١)                                           |
| ۸٧          | ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًاالآية ﴾(٢٢)                                             |
| ٣٦٦         | ﴿ فَكَلاَ تَجْعَلُواْ بِيُّو أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٢٢)                             |
| ۹.          | ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِالآية ﴿(٢٩)                                         |
| ۲۷،۷۳       | ﴿ فَذَبِّحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَالآية ﴾ (٧١)                                            |
| 077         | ﴿وَلَيِنْسَ مَا شَـَرُوْاْ بِهِ آنَفُسَهُمَّالآية ﴿١٠٢)                                           |
| 09          | ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَلْحَقُّ مِن زَّيِّهِمُّالآية ﴾(١٤٤) |
| ٤٠          | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ (١٥٣)                                                        |
| ٥٢          | ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبِعُواْ مِنْ الَّذِينَ اتَّبَعُواْالآية ﴿(١٦٦)                     |
| ٣٢          | ﴿ كَذَاكِ يُرِيهِ مُ ٱللَّهُ أَعَمَالُهُمْ حَسَرَتِ عَلَيْهِمْالآية ﴿١٦٧)                         |
| 307         | ﴿ هَلَّ يَنْظُرُونَ إِلَّا آَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ ٱلْفَكَامِ (الآية ﴿٢١٠)       |
| ٢٤ (حاشية)  |                                                                                                   |
| 411         | ﴿ وَاللَّهُ مَعَ ٱلصَّرَاجِرِينَ ﴾ (٢٤٩)                                                          |
| ، ۱۲۲۸، ۲۰۰ | ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَنُورَتِ وَٱلْأَرْضُالآية ﴾ (٢٥٥) ٢١٦،٢١٥،٢٠٥                          |
| 71,73       | ﴿ اللَّهُ وَلِي ٱلَّذِيرَ عَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِ مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ الآية ﴿٢٧٥)  |
| 801         | ﴿ الَّذِيكَ يَأْكُلُونَ الرِّيَوَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي الآية ﴿ ٢٧٥)       |

| الصفحة           | الآبات                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | * سورة آل عمران *                                                                                  |
| 177,373          | ﴿ وَمَا يَصْـَكُمُ تَأْوِيلُهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ ۖ وَٱلرَّسِيخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ ﴾ (٧)              |
| <b>TOA</b>       | ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُم ﴿ (٢٨) ٣٠)                                                     |
| 7, 777, 077, 0.7 | ﴿ إِنِّ مُتَوَفِيكَ ﴾ (٥٥)                                                                         |
| ٥٨               | ﴿ قُلْ يَاأَهُلُ ٱلْكِنَابِ تَمَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوْلَةٍ بَيْنَـنَا وَبَيْنَكُو ﴾ (٦٤)       |
| ٥٨               | ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ ﴾(٦٥)                                     |
| ٥٨               | ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْكِ لِمَ تَكُمْرُونَ مِثَايَنتِ ٱللَّهِ ﴾ (٧٠)                                  |
| 1 •              | ﴿ يَوْمَ نَبْيَضُ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُ وَجُوهٌ ﴾ (١٠٦)                                               |
| ٥٨               | ﴿ لَيْسُوا سَوَاتًا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنِ أُمَّلَّ ﴾ (١١٣)                                         |
| ٥٨               | ﴿ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ (١١٤)                                               |
| 175              | ﴿ وَمَا نَحَمَّدُّ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ (١٤٤)                       |
| 10.P0-+7         | ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ ﴾ (١٩٩)                                            |
|                  | * سورة النساء *                                                                                    |
| 777              | ﴿ وَإِن نَكُ حَسَنَةً يُضَنعِفُهَا ﴾ (٤٠)                                                          |
| 717              | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ ﴾ (٤٨)                                             |
| ***              | ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ ﴾ (٥٦)                                                |
| ٣                | ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنَّهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم ١٩١) |
| <b>٤</b> ٧١      | ﴿ قُلْ كُلُّ مِّنَّ عِندِ اللَّهِ ﴾ (٧٨)                                                           |
| <b>٤</b> ٧١      | ﴿ مَمَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَاللَّهِ ﴾ (٧٩)                                              |
| 711              | ﴿ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ (١٠٨)                        |
| 3                | ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ (١٢٢)                                                      |
| TOV              | ﴿ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ ﴾ (١٣٤)                                              |
| ٣٠٨              | ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ فِي ٱلدَّرِّكِ ٱلْأَسْفَكْلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾(١٤٥)                           |

```
الأبسات
الصفحة
· P. 7 · 7 · 0 · 7 · 7 3 · 1 0 3
                                                                      ﴿ بَلِ رَّفِعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ (١٥٨)
411
                                                         ﴿ وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ﴾ (١٦٤)
                                              ﴿ أَنزَلَهُ ، بِعِلْمِ فِي وَالْمَلَتِيكَةُ يَشْهَدُونَ ١٦٦)
557,770,703
                                                   * سورة المائدة *
۳، ٥
                                                                ﴿ أَلِيْوَمَ أَكُمْ لَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ (٣)
24
                          ﴿ يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ أَتَّبَعَ رِضُوانَكُ سُبُلَ السَّلَامِ ﴾ (١٦)
219
                                                                   ﴿ يَتَّهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (٢٦)
                                                      ﴿ كُلُّمَا ۚ أَوْقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا ٱللَّهُ ﴾ (٦٤)
20
737, 097, 777, 733, 703, 313
                                                      ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ﴿ ٦٤)
759
                                                           ﴿ لَبِنْسَ مَا قَدَّمَتَ لَمُعُرِّ أَنفُسُهُمْ ﴾ (٨٠)
                   ﴿ مَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱلَّمِندُونِي ..... إِن تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكٌّ ﴾ (١١٦-١١٨)
99
                                                    * سورة الأنعام *
                                             ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ۖ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ ﴾ (٣)
*17,3*7, ***, **17
157, 113, 303
                                                                ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ . ١٨)
                                                             ﴿ تُلْ أَيُّ ثَنَّ وَ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلُ اللَّهُ ﴾ (١٩)
77.
TOV
                                                ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَيْ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا ﴾ (٦٥)
TOV
                                   ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ ﴾ (٧٣)
77
                                               ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوٓ الْمِيمَانَهُم بِظُلْمِ ﴾ (٨٢)
717
                                                               ﴿ لَا تُدْرِكُ الْأَبْصَادُ ﴾ (١٠٣)
401
                                                          ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْتِدَتَهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ ﴾ (١١٠)
                             ﴿ أَوْمَن كَانَ مَيْدَا فَأَحْيَدُننَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ ﴿ ١٢٢)
V0611
28.24
                                                          ﴿ وَأَنَّ هَلْذَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا ﴾ (١٥٣)
                                                  * سورة الأعراف *
                                                                ﴿ ثُمَّ لَانِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ﴿(١٧)
3712 • 27
```

| الصفحة       | الآيسات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 780          | ﴿ لَا نُفَنَّتُ لَهُمْ أَبُوَابُ ٱلسَّمَآءِ ﴾ (٤٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777,797      | ﴿ وَكُولَ لَكُ مُ الْخُذَاقُ وَالْأَمْنُ مُنْهَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَنالِمِينَ ﴾ (٤٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۰۲۷۵،۹۰      | المواد له الحالى والرح به رك الله رب المعاون م (٧٠) الله الما الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧٩٧، ٠٠٣،    | ورات ربام الله الوي على السمون والدرس في رساوات و ١٠٥٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 771          | ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (٥٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 797,700      | ﴿ فَلَمَّا يَحَلَّى رَبُّهُ لِلْجَكِيلِ جَعَكَهُ دَكَّ ﴾ (١٤٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 111          | ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهَ تَدِئُّ ﴾ (١٧٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | * سورة الأنفال *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٧           | ﴿ وَمَا كَانُوٓا أَوْلِيآا مُوْءً إِنْ أَوْلِيَآقُهُۥ إِلَّا ٱلْمُنْقُونَ ﴾ (٣٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٢٢          | ﴿ لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةِ ﴾ (٤٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | ﴿ رَبِيْنِهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللّ |
|              | ﴿ فَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| *3-13,117    | ﴿ ثَانِي ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْعَارِ إِذْ يَتَقُولُ لِصَنَحِيهِ، ﴾(٤٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٢٩ (الحاشية) | ﴿ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدُّ مِنكُمْ فُوَّةً ﴾(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 400          | ﴿ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرِّشِ ٱلْمَظِيمِ ﴾ (١٢٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | ﴿ وَ وَ وَ الْمُونِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 40.90        | ﴿ إِنَّ رَبُّكُرُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ ﴾ (٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Y 1 V        | ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَلْمُسْنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾ (٢٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٩            | ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَلِيَكُ فَلْيَفْ رَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِنَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (٥٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | * wec. *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 77.700       | ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ (٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٨٠٢، ٨٦٤     | ﴿ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ ﴾ (٤٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| الصفحة       | الآيسات                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | * سورة يوسف *                                                                                                    |
| 177          | ﴿ ذَالِكَ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ عَلَيْـنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ (٣٨)                                                 |
|              | * سورة الرعد *                                                                                                   |
| 440          | ﴿ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ ﴾ (٢)                                                                       |
| Y . 0        | ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا ۚ وَٱلشَّهَا لَهِ ﴿ ٩)                                                            |
|              | * سورة إبراهيم *                                                                                                 |
| ٩            | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا ۖ وَأَحَلُواْ فَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴾(٢٨) |
|              | * سورة النحل *                                                                                                   |
| ٧٧           | ﴿ يُنزِلُ ٱلْمَلَتِهِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِۦ ﴾ (٢)                                                        |
| <b>£ £ £</b> | ﴿ أَنْمَن يَعْلَقُ كَمَن لَّا يَعْلَقُ ﴾ (١٧)                                                                    |
| 888          | ﴿ لَا يَغْلَقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ ﴾ (٢٠)                                                              |
| 737          | ﴿ فَأَفَ اللَّهُ بُنْيَنَهُمْ مِّنَ ٱلْقَوْاعِدِ ﴾ (٢٦)                                                          |
| 733          | ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَعَى ۗ ۚ إِذَآ أَرَدَّنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ (٤٠)                        |
| ٢، ٥٠٣، ٧٤   | ﴿ يَغَافُونَ نَتَهُم مِن فَوقِهِم ﴾ (٥٠) ٧١، ٢٢٥، ٢٧١، ٩٩                                                        |
| • 3 , 1 5 3  | ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَاْ وَٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ﴾(١٢٨)                                     |
|              | * سورة الإسراء *                                                                                                 |
| 301          | ﴿ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْنَا كَبِيرًا ﴾ (٣١)                                                                 |
| 0.7.913      | ﴿ إِذَا لَآبَنَغَوَّا إِلَىٰ نِى ٱلْمَرَّبِ سَبِيلًا ﴾ (٤٢)                                                      |
| ۸۶           | ﴿ وَمَن كَاتَ فِي هَٰذِهِ ۚ أَعْمَىٰ فَهُو فِ ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾(٧٢)                       |
| 797          | ﴿ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحَمُّودًا ﴾ (٧٩)                                                     |
| 400          | ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَنُّ ﴾ (١١٠)                                                       |
|              | * سورة الكهف *                                                                                                   |
| 749          | ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةُ تَغْرُجُ مِنْ أَفْوَهِمٍ مَمَّ ﴾ (٥)                                                         |
| Y 1 V        | ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَنَّدِ ﴾ (١٧)                                                                  |
|              |                                                                                                                  |

الصفحة الأسات ﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَّآءٍ أَنزَلْنَكُ ﴾ (٤٥) 59 ۲۳، ۸۷ ﴿ قُلْ هَلْ نُنَتِثُكُمُ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ﴾ (١٠٢-١٠٤) 474 ﴿ قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامَنتِ رَبِّ ﴿ ١٠٩) \* سورة مريم \* 494 ﴿ وَفَرَيْنَهُ غِيًّا ﴾ (٥٢) 494 ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوةَ وَأُتَّبَعُواْ الشَّهَوَتِ ﴿ ٥٩) ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ الْمَتَدَوَّا هُدُى ١٧٦) ۸۲ \* سورة طه \* 729 ﴿ مله ﴾ (۱) 91 ﴿ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوْتِ ٱلْعُلَى ١٤٥٥) ﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ ٥) 077, 777, 777, 777, 307, 7,77, 777, ۵۷۲، ۳۸۲، ۸۸۲، P۸۲، ۵۰۳، ۸۰۳، ۲۳۳، PTT: + 3T; 13T; A3T; P3T; Y0T; PVT; 327, 7.3, 5.3, 6.3, 6.3, .13, 113, V/3, A/3, 373, 073, 733, 703, 303, V03, X03, P03, \* F3, OF3, \* V3, O \* O ﴿ ٱسْتَوَىٰ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (٦) £YA 272,221,409 ﴿ وَلِنُصِنَعَ عَلَىٰ عَينِي آ اللهِ ١٩٩) ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمُ آ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ١٤٦) 117,153 F + 7 , A 7 7 , 7 A 7 , P 1 3 ﴿ وَلَأُصَلِّمَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ (٧١) \* سورة الأنساء \* 777 ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ (٢٣) 291 ﴿ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ ﴾ (٨٧)

| الصفحة               | الآيسات                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | * سورة الحج *                                                                                 |
| ٣.,                  | ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةً لَّا رَبِّ فِيهَا ﴾ (٧)                                        |
|                      | * سورة المؤمنون *                                                                             |
| ۲۰۸                  | ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ ﴾ (٢٨)                              |
|                      | * سورة الْنور *                                                                               |
| 11,77,403            | ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَنُونِتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِدٍ ﴾ (٣٥)                            |
| **                   | ﴿ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْءَانُ مَآءً ﴾ (٣٩)                                    |
| 77, 77, 37, 77       | ﴿ أَوْ كَظُلُمُنتِ فِي بَحْرِ لَّبِتِي يَغْشَنهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ. مَوْجٌ ﴾ (٤٠           |
|                      | * سورة الفرقان *                                                                              |
| 777                  | ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ. نَقْدِيرًا ﴾ (٢)                                         |
| ٣١ (الحاشية)، ٣٢، ٧٨ | ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَكَةً مَّنتُورًا ﴾ (٢٣)          |
| (الحاشية)            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                       |
| 91                   | ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْمَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمَّدِهِ ۗ ﴾(٥٨)                |
| ۵۲۲، ۵۷۲، ۸۰۳،       | ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ فَسَسَلٌ بِيهِ خَبِيرًا ﴿ ٥٩)                   |
| ۱۲۳، ۵۸۳، ۲۰3،       |                                                                                               |
| V·3, YF3, 0F3, VF3   |                                                                                               |
| 717.81               | ﴿ كَلَّرٌ ۚ إِنَّ مَعِىَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ (٦٢)                                            |
|                      | * سورة النمل *                                                                                |
| 018                  | ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَتَمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِينَ ﴾ (١٧ -١٨)                       |
| 018                  | ﴿ فَلَبَسَّدَ صَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا ﴾ (١٩)                                                  |
|                      | * سورة القصص                                                                                  |
| <b>٤٧٠,٠٧</b>        | ﴿ وَلِمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ. وَآسْتَوَىٰ ﴾ (١٤)                                               |
| 277                  | ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَامُ اللَّهِ اللَّهِ عَالِكُ إِلَّا وَجْهَامُ اللَّهُ (٨٨) |
|                      | * سورة العنكبوت *                                                                             |
| 707                  | ﴿ وَهُوَ ٱلْمَذِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ (٤٢)                                                         |
|                      |                                                                                               |

```
الآسات
الصفحة
                                                   * سورة لقمان
                                                                   ﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ (٩)
                                                       ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ ﴾ (٢٧)
47.
404
                                                            ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عِندَهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴿ (٣٤)
                                                  * سورة السحدة *
277,770,777,773
                                                                     ﴿ ثُرَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ١٤)
                     ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ (١-٢)
· P , O · T , VYY , ATY ,
                                      ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾ (٥)
0 . 7 . 2 7 0 . 7 . 0
                                               ﴿ قُلْ يَنُوفًا كُمُ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ﴾ (١١)
YIA
                                                * سورة الأحزاب *
                                                          ﴿ يَوْمَ ثُقَلَّتُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِ ﴾ (٦٦)
OY
                                                    * سورة سنأ
475.94
                                                               ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ ﴿ ٢٣)
                                                   * سورة فاطر *
233,333
                                                                     ﴿ هَلْ مِنْ خَلِقَ غَيْرُ أَلَّهِ ﴾ (٣)
PA, 0 • 7, 0 7 7, 7 7 7, P P 7, 0 • 77, • 57,
                                                              ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيْبُ ﴾ (١٠)
113,073,703, + 53, + 73
                                              ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا نَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ * ١١١)
807
                                                           ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴾ (١٩)
V0
471
                                            ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا ﴾ (١٤)
                                                    * سورة يس *
                                                            ﴿ سَلَامٌ قَوْلًا مِن زَبِّ زَحِيمٍ ﴾ (٥٨)
MAV
                             ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ﴾ (٨٢)
777,710
```

```
الآسسات
الصفحة
                                                 * سورة الصافات *
2 2 2
                                                             ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٩٦)
477
                                                  ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامِنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ (١٧١)
407
                                             ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (١٨٠)
                                                    * سورة ص *
OY
                                                   ﴿ هَٰذَا فَلْيَذُوفُوهُ جَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ﴾ (٥٧-٢٠)
04,04-01
                                                                 ﴿ رَبُّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَدُنَا ﴾ (٦١)
017, 207, 733, 403, 403, 373
                                                                      ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ﴿(٧٥)
                                                   * سورة الزمر *
                                                      ﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ ﴾ (٣٧)
711-717
777
                                                            ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَيْهُمُ ٱللَّهُ ﴾ (١٨)
۸١
                                             ﴿ وَبَدَا لَكُمْ يَنِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَعْتَسِبُونَ ﴾ (٤٧)
711419
                                                           ﴿ لَينَ أَشْرِكْتَ لَيَحْبَطُنَّ عَمُلُكَ ﴾ (٦٥)
017, 737, 307, 777
                                          ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْفِيدَمَةِ ﴾ (٦٧)
418
                                                        ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾ (٦٩)
408
                                           ﴿ وَتَرَى ٱلْمَلَنِّمِكُةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ ﴾ (٧٥)
                                                   * سورة غافر *
94
                                                          ﴿ فَأَلْخُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيَّ ٱلْكَبِيرِ ﴾ (١٢)
Y + 0 4 V V
                                                        ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ ﴾ (١٥)
79, 17, 17, 777, 777, 397,
                                              ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَدُ مَنْ أَبْنِ لِي صَرَّحًا ﴾ (٣٦، ٣٧)
207,277,799
777
                                        ﴿ يَنْهَنْ مُنْ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَنَ ﴾ (٣٦)
OY
                                                   ﴿ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ ﴾ (٤٧، ٤٧)
۸٣
                                      ﴿ وَمْ لَا يَنفَمُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْدِرَتُهُمٌّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ ﴾ (٥٢)
```

```
الصفحة
۲۹ (حاشية)
                                      ﴿إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّاهُم بِبَلِغِيهِ ١٥٦)
01.
                             ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ ﴾ (٥٧)
              ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ (٦١-٥١)
۸٧
                                                  * سه رة فصّلت *
411
                               ﴿ قُلْ أَيِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ (٩-١١)
0 • 7, 9 • 7, 3 9 7, 0 8 7, 7 8 7 , 8 • 3
                                                       ﴿ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآ وَهِيَ دُخَانٌ ﴾ (١١)
254
                                     ﴿ أَوَلَمْ مَرُوا أَكَ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ (١٥)
                                                ﴿ وَأَمَّا نَمُودُ فَهَدَيَّنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا أَلْعَمَىٰ ﴾ (١٧)
٩
777
                                     ﴿ وَمَا كُنتُ م تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُونَ ﴾ (٢٢)
W . A
                                                 ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَاۤ أَرْنَا ٱلَّذَيْنِ ﴾ (٢٩)
7.7
                                                      ﴿ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ. ﴾ (٣٨)
94
                                                                 ﴿ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ ﴾ (٤٢)
                                                            ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴾ (٤٦)
77
                                                  # سورة الشورى #
770
                                                                       ﴿ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ (٤)
WAT LY 9V
                                                 ﴿ تُكَادُ السَّمَوْتُ يَنفَظَّرْكِ مِن فَرْقِهِنَّ ﴾ (٥)
                                      ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ (١١)
737, 337, 177, 777,
177, 177, V37, V07,
2773 . 43
V7.10.12
                                                     ﴿ وَكُذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾ (٥٢)
                                                  * سورة الزخرف *
Y . V
                                                       ﴿ لِنَسْتَوُرا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذَكَّرُوا ﴾ (١٣)
27, 202, 207, 173
                                          ﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ ۗ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ (٨٤)
                                                  * سورة الجاثية *
```

| الصفحة     | الآيسات                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97         | ﴿ نَذِيلُ ٱلْكِئَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ (٢)                                                               |
|            | * سُورة الأحقاف *                                                                                                           |
| 011        | ﴿ قَالُواْ يَنْقُوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًّا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ ﴾ (٣٠)                                      |
|            | * سورة محمد *                                                                                                               |
| ۳۱ (حاشية) | ﴿ وَسُقُوا مَا ۚ حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآ مُهُمْ ﴾ (١٥)                                                                   |
| 411        | ﴿ وَأَنتُدُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ ﴾ (٣٥)                                                                         |
| ٤٧٠        | ﴿ وَاللَّهُ ٱلْغَيْنَ ۗ وَأَنشُكُمُ ٱلْفُقَدَرَا أَهُ ﴾ (٣٨)                                                                |
|            | * سورة الفتح *                                                                                                              |
| 410        | ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّنُواْ كَلَنَمَ اللَّهِ ﴾ (١٥)                                                                       |
| ٥٨         | ﴿ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآةٌ مُّؤْمِنَاتُ ﴾ (٢٥)                                                              |
|            | * سورةْ ق                                                                                                                   |
| 3.47.433   | ﴿ وَنَعْلَدُ مَا نُوسَوِسُ بِهِـ نَفْسُدُ ۗ وَخَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ (١٦)                         |
| Y 1 A      | ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (١٨)                                                           |
| 107        | ﴿ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ﴾ (٣٠)                                                                                                  |
| 171        | ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَٰنَكَ ۚ ٱلسَّمَاوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ (٣٨)                                                 |
|            | * سورة الذاريات *                                                                                                           |
| ۲۸(حاشية)  | ﴿ قُيلَ ٱلْخَزَّصُونَ ﴾ (١٠)                                                                                                |
| 200        | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْفَرَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ (٥٨)                                                           |
|            | * سورة الطور *                                                                                                              |
| 111        | ﴿ أَمْ خُلِفُواْ مِنْ غَيْرِ تَتَىْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِلْقُونَ ﴾ (٣٥)                                                       |
|            | * سورة النجم *                                                                                                              |
| £ £ A      | ﴿ ثُمَّ دَنَا فَنَدَكَ ﴾ (٨)                                                                                                |
| ٣٠,        | ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَشَمَّا اللَّهِ مُعَيِّنتُهُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَّ ﴾ (٢٣) |
| 777        | ﴿ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَتُوا بِمَا عَمِلُوا ﴾ (٣١)                                                                       |
|            |                                                                                                                             |

```
الآسات
الصفحة
                                               * سورة القمر *
POT, 133, 733, A03, P03, 353
                                                                    ﴿ تَعْرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾ (١٤)
                                             * سورة الرحمن *
737, 397, 133, 733, 703,
                                              ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ (٢٧)
274, 509, 504
174,171
                                                               ﴿ كُلُّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ (٢٩)
                                              * سورة الحديد *
                                                 ﴿ هُوَ ٱلْأُوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَالظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ﴾ (٣)
110
94.91
                                    ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ﴾ (٤)
79,017,717,777, PP7,173
                                                             ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ (٤)
177, 0VY, 307
                                                               ﴿ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ (٤)
                                  ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ، ﴾ (٢٨)
17
                                             * سهرة المحادلة *
                                      ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَنَّةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ (٧)
٥٨١، ٢٨١، ٧٨١ ، ١٨٠
717, 177, 577, 717,
3 . 7, 9 . 7, 777, . 37,
707, 307, 3V7, FP7, 1F3
۳۰ (حاشية)
                                                             ﴿ يَوْمَ يَنْعُنُّهُمُ ٱللَّهُ جَبِيعًا ﴾ (١٨)
                                              * سورة الحشر *
201
                                                                ﴿ اَلسَّلْمُ الْمُؤْمِنُ ﴾ (٢٣)
409
                                                 ﴿ هُوَ اللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّدُ ﴾ (٢٤)
                                              * سورة الصف *
```

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا فُورَ اللَّهِ بِأَفَرَهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهِ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ (٨) OYY ﴿ هُوَالَّذِيَّ أَرْسُلَ رَسُولُهُ وِالْمُدَىٰ وَدِينِ الْمُقِيِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ﴿ ٩) OTT

```
الآيسات
الصفحة
٤٩
                                                                        ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُيِلُوا ﴾ (٥)
                                                   * سورة المنافقون
401
                                                                    ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّرَةُ وَلَرَسُولِهِ ٢ ﴾ (٨)
                                                    * سهرة الطلاق *
W.V
                                                       ﴿ لِنَعْلَمُواَ أَنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ مَّدِيرٌ ﴾ (١٢)
                                                     * سورة الملك *
111
                                                                         ﴿ فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا ﴾ (١٥)
0 • 7, 7 • 7, 877, 787, 783, 883, • 73,
                                                                     ﴿ ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ (١٦)
0 . V . £ 7 . . £ 0 Y
19,007
                      ﴿ ءَأَمِنهُم مِّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بَكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي ... ﴾ (١٦ - ١٧)
4.0 . 779
24.
70
                                ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ (٤٢)
                                    ﴿ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ لَيُرْلِقُونَكَ بِأَنْصَرْهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ ﴾ (٥١)
40
                                                     # سهرة الحاقة #
                                                     ﴿ وَيَعْلُ عَنْ مَن رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِن ثَمَّانِيَةٌ ﴾ (١٧)
0.7
                                                   * سورة المعارج *
                         ﴿ لَبُسَ لَهُ, دَافِعٌ أَنَّ مِنَ اللَّهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ اللَّهَ مَنْهُم ... ﴾ (٢ - ٤)
5 · 7 · 7 Y Y
                            ﴿ ذِى ٱلْمَكَادِجِ آ اللَّهُ مَعْرُجُ ٱلْمَلَكِيكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ... ﴾ (٣-٤)
9.
·P, 777, PP7, · 57,
                                   ﴿ نَعْرُجُ ٱلْمَلَتِ كُهُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ، ﴾ (٤)
0.7.871.87.
                                                      * سورة نوح *
204
                                     ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَّ نُوزًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ١٦) ١٦)
                                                     * سهرة الحن *
                 ﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَىٰ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌّ مِنَ ٱلِجِينَ فَقَالُوٓ أَإِنَّا سَمِعْنَا قُرَّءَانًا عَجَبًا ﴾ (١-٢)
011
```

| الصفحة     | الآبات                                                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40         | ﴿ وَأَنَّهُ لِنَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴾ (١٩)                      |
| 207        | ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ۚ أَحَدًا ﴾ (٢٦)                                               |
|            | * سورة القيامة *                                                                                                  |
| ٣٦٠،٢١٦    | ﴿ وُجُوِّهُ يَوْمَهِ لِنَاضِرَةً ۞ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ (٢٢ – ٢٣)                                          |
|            | * سورة الإنسان *                                                                                                  |
| ٧١         | ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرَّهَانَ تَنزِيلًا ﴾ (٢٣-٢٧)                                             |
|            | * سورة النبأ *                                                                                                    |
| 77         | ﴿ جَزَآءَ وِفَاقًا ﴾ (٢٦)                                                                                         |
|            | * سورة النازعات *                                                                                                 |
| 471        | ﴿ مَأْنَتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِر ٱلسَّمَلَةُ بَنَنَهَا ﴾ (٢٧)                                                    |
| ۳۸۱        | ﴿ وَأَنْتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَاءُ بَنَهَا ﴿ ۖ رَفَعَ سَتَكُمُا فَسَوَّنِهَا ﴾ (٢٧ – ٣٠)                 |
|            | * سورة الانفطار *                                                                                                 |
| X 1 X      | ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَمَـٰفِظِينَ ۞ كِرَامًا كَيْبِينَ ۞ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ (١٠ – ١٢)                 |
|            | * سورة البروج *                                                                                                   |
| 94         | ﴿ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ اللَّهِ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ﴾ (١٤ – ١٥)                                       |
|            | * سورة المطففين *                                                                                                 |
| \$ \$ 0    | ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن زَّيْهِمْ يَوْمَهِلِ لَّمَحْجُوبُونَ ﴾ (١٥)                                                |
|            | * سورة الطارق *                                                                                                   |
| ۸۳         | ﴿ يَوْمَ ثُنِّى ٱلسَّرَآيِدُ ﴾ (٩)                                                                                |
|            | * سورة الأعلى *                                                                                                   |
| 177, PP7   | ﴿ سَيْحِ أَسْدَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ (١)                                                                          |
|            | * سورة الغاشية *                                                                                                  |
| ۳۱ (حاشية) | ﴿ لَيْسَ لَمُمْ طَمَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ۞ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ﴾ (٦ – ٧)                       |
|            | * سورة الفجر *                                                                                                    |
| ٨          | ﴿ فَأَمَّا ٱلْإِنسَنُ إِذَا مَا ٱبْنَكَهُ رَبُّهُۥ فَأَكْرَمَهُۥ وَنَعْمَهُۥ فَيَقُولُ رَفِّت ٱكْرَمَنِ ﴾ (١٥-١٦) |

الصفحة الصفحة ١٩٥ (حاشية)، ٢٣٢، ٤٤٨، ٢٣٥ ون \* ٥ \* ١٠ (حاشية)، ٢٣٢، ٨٥٤، ٨٥ هـ د.

£10,£V.,A0

\$01,48.

الآبات ﴿ وَجَاءَ رَبُكَ وَالْمَلُكُ صَفّاً صَفّاً ﴾ (٢٢) \* سورة الكافرون \* ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ (١) \* سورة الإخلاص \* ﴿ قُلْ هُو ٱللّهُ أَحَدُ ﴾ (١-٤) \* سورة الناس \*

﴿ مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْحَنَّـاسِ ﴾ (٤-٦)

#### ٧- فهرس الأحاديث المرفوعة

| الصفحة                                                   | الصحابي                                                     | الحديث                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11                                                       | جابر                                                        | اخرجوا فصلوا على أخ لكم                                                                                                                                                                                      |
| 3.1.057                                                  | أبو هريرة                                                   | إذا أحب الله عبدًا دعا جبريل                                                                                                                                                                                 |
| 1 • 8                                                    | أبو هريرة                                                   | إذا أحب الله عبدًا نادي جبريل                                                                                                                                                                                |
| 171                                                      | جابر                                                        | إذا أنا مت فغسلني                                                                                                                                                                                            |
| 144                                                      | أنس                                                         | إذا جمع الله الخلائق                                                                                                                                                                                         |
| 777                                                      |                                                             | إذا ذكر أصحابي فأمسكوا                                                                                                                                                                                       |
| 100                                                      | ها أبو هريرة                                                | إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحة                                                                                                                                                            |
| 99                                                       | جابر                                                        | إذا كان يوم القيامة جمعت الأمم                                                                                                                                                                               |
| 41                                                       | مالك بن صعصعة                                               | ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف                                                                                                                                                                                  |
| 181                                                      | البراء بن عازب                                              | استعيذوا بالله من عذاب القبر                                                                                                                                                                                 |
| 301                                                      | ابن عباس                                                    | أصبت بعضًا، وأخطأت بعضًا                                                                                                                                                                                     |
| 0.191110                                                 | معاوية بن الحكم                                             | أعتقها فإنها مؤمنة                                                                                                                                                                                           |
| W1.4W WWA                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                                              |
| ۹۲۲، ۲۷۲،                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                                              |
| 7V7                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                              |
|                                                          | أبو هريرة                                                   | أعتقها                                                                                                                                                                                                       |
| 777                                                      | أبو هريرة<br>عبدالله بن جعفر                                | أعتقها<br>أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات                                                                                                                                                               |
| 777<br>770,1.9                                           |                                                             | •                                                                                                                                                                                                            |
| 777<br>770 () . q                                        |                                                             | أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات                                                                                                                                                                         |
| 777<br>770 () . q<br>19                                  | عبدالله بن جعفر                                             | أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات<br>أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني                                                                                                                                       |
| 777<br>770:1.9<br>19<br>19<br>709                        | عبدالله بن جعفر<br>جابر                                     | أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات<br>أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني<br>أعوذ بوجهك                                                                                                                         |
| 7V7<br>7Y0 () . q<br>19<br>19<br>709                     | عبدالله بن جعفر<br>جابر<br>عمران بن حصين                    | أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات<br>أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني<br>أعوذ بوجهك<br>اقبلوا البشري يا بني تميم                                                                                            |
| 777<br>770 () . q<br>19<br>19<br>709<br>170              | عبدالله بن جعفر<br>جابر<br>عمران بن حصين                    | عوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات<br>أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني<br>أعوذ بوجهك<br>اقبلوا البشرى يا بني تميم<br>أكرموا البقر فإنها سيدة البهائم                                                          |
| 777<br>770 () . q<br>19<br>19<br>709<br>170<br>019       | عبدالله بن جعفر<br>جابر<br>عمران بن حصين<br>أنس             | أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات<br>أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني<br>أعوذ بوجهك<br>اقبلوا البشرى يا بني تميم<br>أكرموا البقر فإنها سيدة البهائم<br>اللهم اشهد                                           |
| 777<br>770 () . q<br>19<br>19<br>709<br>170<br>019<br>A9 | عبدالله بن جعفر<br>جابر<br>عمران بن حصین<br>أنس<br>ابن عباس | أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات<br>أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني<br>أعوذ بوجهك<br>اقبلوا البشرى يا بني تميم<br>أكرموا البقر فإنها سيدة البهائم<br>اللهم اشهد<br>اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض |

| الصفحة           | الصحابي          | الحديث                                      |
|------------------|------------------|---------------------------------------------|
| 14-11            | عبدالله بن عمرو  | إن الله خلق خلقه في ظلمة                    |
| ٣٧٣              |                  | إن الله ليضحك إلى ثلاثة                     |
| 108              | معاذ بن جبل      | إن الله ليكره في السماء أن يُخَطَّأ أبو بكر |
| 401              | ابن مسعود        | إن الله تعالى هو السلام                     |
| ١٠٨              | جابر             | إن الله يبعثكم حفاة عراة                    |
| ٣٧٠              | أبو هريرة        | إن الله يقبل الْصدقة، ويأخذها بيمينة        |
| 101,101          | أبو سعيد الخدري  | إن الله يقولُ لأهل الجنة                    |
| ۲۲۸، <b>۲</b> ۲۱ |                  | إن الله يمسك السماوات على أصبع              |
| 173 18           | أبو موس <i>ى</i> | إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام        |
| 1713.33          | أبو هريرة        | إن الله عزوجُل ينزل إلَّى السماء الدنيا     |
| 1.7              | العباس           | إن بُعد ما بينهما سبعين سنة                 |
| T0V              |                  | إن الذي تدعونه سميع قريب                    |
| 117              | سلمان الفارسي    | إن ربكم حيي كريم                            |
| 907,753          | أنس وابن عمر     | إن ربكم ليسُّ بأعور                         |
| 371,771,701      | جابر بن سُليم    | إن رجلاً ممن كان قبلكم لبس بُردين له        |
| 177              | أبو سعيد الخدري  | إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح         |
| ٧.               | عوف بن مالك      | إن صاحب هذا يأكل الحشف يوم القيامة          |
| 100              | ابن عباس         | إن العبد ليشرف على حاجة من حاجات الدنيا     |
| 181              | البراء بن عازب   | إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع عن الدنيا |
| 177              | أبو هريرة        | إن لله ملائكة سيارة فُضُلًا يُتبعون مجالس   |
| PAY              |                  | إن ما بين سماء إلى سماء مسيرة               |
| 18+              | أبو هريرة        | إن الميت تحضره الملائكة                     |
| 149              | جابر             | إن أهل الجنة ليحتاجون إلى العلماء في الجنة  |
| 184              | أبو هريرة        | إن أهلَّ الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضَّل |
| 337              |                  | إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور                |
| ٣٨٨              |                  | أول ما خلق الله القلُّم، قال له: اكتب       |
| ٣٦٦              | ابن مسعود        | أي الذنب أعظم؟                              |

| الصفحة      | الصحابي          | الحديث                                      |
|-------------|------------------|---------------------------------------------|
| 191,717,    | -                | أين الله؟ قالت في السماء. قال: اعتقها فإنها |
| ۳۲، ۹۸۲،    |                  | •                                           |
| ٣           |                  |                                             |
| 757,757     | أبو هريرة        | أين الله؟                                   |
| 377, P77,   | أبو رزين العقيلي | أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض    |
| **          |                  |                                             |
| 1.0         | أبو هريرة        | أين المتحابون بجلالي                        |
| 117         | أسماء بنت عميس   | بئس العبد عبد تجبَّر واعتدى ونسي الجبار     |
| 7/1,7/7     | جابر             | بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور     |
| 377         | معاذ بن جبل      | تكون البدع في آخر الزمان                    |
| 1 • 1       | أبو هريرة        | ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة            |
| 171         | ابن عباس         | ثم استوى على العرش                          |
| 149         | أنس              | ثم يتجلى لهم ربهم                           |
| 127         | أنس              | جاء جبريل وُفي كفُّه مرآة فيها نكتة سوداء   |
| 737,097,757 | أنس              | حتى يضع رب العزة فيها قدمه                  |
| 780         | البراء بن عازب   | حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله     |
| 77          | أبو ذر الغفاري   | حجابه النور                                 |
| 011         | أبو هريرة        | خرج نبي من الأنبياء يستسقي                  |
|             |                  | خير أمتي قرني                               |
| 104         | أسامة بن زيد     | ذاك شهر يغفل الناس عنه                      |
| 17,77       | أبو ذر           | رأیت نورًا                                  |
| 11.         | عبدالله بن عمرو  | الراحمون يرحمهم الرحمن                      |
| ۲۸۸         |                  | ربنا الله الذي في السماء                    |
| 450         | جبير بن مطعم     | سبحان الله                                  |
| 1 & •       | حذيفة            | سلوني، فيقولون: أرنا وجهك                   |
| 1 8 9       | ابن عباس         | عجبت من ملكين نزلا يلتمسان عبدًا            |
| 179         |                  | عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين           |
|             |                  |                                             |

| الصفحة  | الصحابي         | الحديث                                       |
|---------|-----------------|----------------------------------------------|
| 1 • 1   | أنس "           | عهد إليَّ خمسين صلاة                         |
| 179     | ابن عباس        | فآتي ربى عزوجل فأجده على كرسيه أو سريره      |
| 119     | أنس             | فأدخل على ربي تبارك وتعالى وهو على عرشه      |
| 174     | أبو هريرة       | فإذا تفرقوا صعدوا إلى السماء                 |
| 17.     | أنس             | فأستأذن على ربي                              |
| 104     | أبو هريرة       | فلو أن أحدًا مات فرحًا لمات أهل الجنة        |
| 750     | البراء بن عازب  | فيُصعد بروحه حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا |
| 70      | جابر            | فيكشف عن ساقه                                |
| 357     | أبو سعيد الخدري | فينادي بصوت                                  |
| 354     | عبدالله بن أنيس | فيناديهم بصوت                                |
| 70      | جابر            | فينطلق بهم ويتبعونه                          |
| 474     | عبدالله بن عمرو | قدر الله مقادير الخلائق                      |
| 115     | عمران بن حصين   | قل: اللهم ألهمني رشدي                        |
| 140     | عمران بن حصين   | كان الله عزوجل على العرش                     |
| 180     | أبو هريرة       | كان ملك الموت يأتي الناس عيانًا              |
| 015     | عبدالله بن سمحج | کان ف <i>ي</i> نور                           |
| 97      | أبو هريرة       | كتب في كتابه على نفسه                        |
| 711,537 | عمران بن حصين   | كم إلها تعبد؟                                |
| 7-0     | أبو موسى        | كمل من الرجال كثير                           |
| 70      | جابر            | لتتبع كل أمة ما كانت تعبد                    |
| 1.7     |                 | لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة    |
|         | ابن عباس وأبو   | لقد سمعت صريف الأقلام                        |
| 770     | حبة الأنصاري    |                                              |
| 737,097 |                 | لقي الله وهو يضحك                            |
| Y 0 A   | فضالة بن عبيد   | لله أشد أذناً لقارئ القرآن                   |
| ***     | أنس             | لله أفرح بتوبة عبده                          |
| 124     | ابن عباس        | لما أُسري بي مررت برائحة طيبة                |
| 187     | أبو هريرة       | لما ألُقي إبر آهيم في النار                  |

| الصفحة                                         | الصحابي         | الحديث                                       |
|------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| 177                                            | تادة بن النعمان | لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه ق        |
| 779                                            | أبو هريرة       | لما قضي الله الخلق                           |
| <b>***</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • | أبو هريرة       | لو أدلى أحدكم بحبل لهبط على الله             |
| 117                                            | ر سعيد الخدري   | ليلة أسري بي انطلق بي خلق أبو                |
| 144-144                                        | عبدالله بن عمر  | ما بال أقوال تبلغني عن أقوام                 |
|                                                |                 | ما بین کل سماء إلى سماء                      |
| 747.1.7                                        | العباس          | ما تسمونَ هذه؟ قالوا: السحاب                 |
| 337,0P7                                        |                 | ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن |
| 410                                            |                 | ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه                |
| <b>۲</b> ٦٩-۲٦٨                                |                 | المقسطون عندالله على منابر من نور            |
| 1 • 9 - 1 • 1                                  | أبو الدرداء     | من اشتكى منكم شيئًا أو اشتكاه أخ له          |
| 119                                            |                 | من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب                 |
| 119                                            | عقبة بن عامر    | من توضأ فأحسن وضوءه                          |
| 1 • ٢                                          | سعد بن معاذ     | من فوق سبعة أرقعة                            |
| 70-78                                          | جابر            | نجيء نحن يوم القيامة على تلِّ فوق الناس      |
|                                                | حمد بن إسحاق    |                                              |
| 171-17.                                        | معضلًا          | ·                                            |
| 71                                             | أبو ذر          | نور آئی أراه                                 |
| ٤٤                                             | ابن مسعود       | هذا سبيل الله                                |
| 707                                            |                 | هذه للجنة ولا أبالي                          |
| 7 * 1 - ٧ * 1                                  | العباس          | هل تدرون بُعد ما بين السماء والأرض           |
| 279                                            |                 | هل من داع فأستجيب له؟                        |
| 270-272,377                                    | ,               | هل من سأئل فأعطيه؟                           |
| 277                                            |                 | هؤلاء للجنة، وهؤلاء في النار                 |
| 97                                             | أبو هريرة       | هو مكتوب عنده فوق العرش                      |
| Y 1 V                                          |                 | هو النظر إلى وجهه الكريم                     |
| ٤٧٣                                            |                 | وأنا ـ قوله لحسان لما أنشده شعره             |
| 170                                            |                 | والذي بعثك بالحق نبيًا                       |

| الصفحة               | الصحابي          | الحديث                                     |
|----------------------|------------------|--------------------------------------------|
| 118                  | أبو هريرة        | والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته      |
|                      |                  | وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي            |
| ***                  |                  | والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش            |
| ١٧٨                  |                  | وعزتي وجلالي وارتفاعي                      |
| 171                  | علي              | وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي             |
| 719                  |                  | وفوق ذلك العرش                             |
| 774                  |                  | وكلتا يديه يمين                            |
| 9V                   | أبو هريرة        | وهو وضعٌ عنده على العرش                    |
| 1.7-1.0              | جبير بن مطعم     | ويحك أتدري ما تقول؟                        |
| 14.                  | أنس              | يأتوني فأمشي بين أيديهم حتى آتي باب الجنة  |
| ٣٦٨                  | ابن عمر          | يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيديه            |
| 117                  | عمران بن حصين    | يا حصين، كم تعبد اليوم إلهاً               |
| 1 • 1                | أبو هريرة        | يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل              |
| 110-118              | أبو موس <i>ى</i> | يجمع الله الأمم يوم القيامة في صعيد واحد   |
| 101                  | أبو هريرة        | يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد   |
| 174                  | مة عل <i>ي</i>   | يزور أهل الجنة الرب تبارك وتعالى في كل جمع |
| <b>Y</b>             |                  | يعجب ربك                                   |
| 401                  | أبو هريرة        | يقول الله: أنا الملك                       |
| 277                  |                  | يلقى في النار، وتقول: هل من مزيد           |
| 178                  | عبادة بن الصامت  | ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا        |
| <b>Y</b>             |                  | ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا          |
| 3 • 7 > 7 7 7 - 77 7 |                  | ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا        |
| 777                  |                  | لا تؤذوني في أصحابي                        |
| ۲۲۲ ـ حاشية          |                  | لا تسبوا أصحابي                            |
| Y0V                  | عبدالله بن عمر   | لا تقبحوا الوجه                            |
| 409                  | المغيرة بن شعبة  | لا شخص أغير من الله                        |
| 300                  | عبدالله بن عمر   | لا ومقلب القلوب                            |

### ٣- فهرس الآثار عن الصحابة والتابعين

| الصفحة      | راويه                  | الأثسر                                           |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| ١٨٣         | كعب الأحبار            | - أخبرك إن الله خلق سبع سماوات                   |
| 494-497     | عمر بن عبدالعزيز       | -إذا فرغ الله من أهل الجنة والنار أقبل الله      |
| 491         | ابن مسعود              | - ارحم من في الأرض يرحمك من                      |
| 8.4-8.4     | جماعة من المفسرين      | <ul> <li>ارتفع. في تفسير قوله (استوى)</li> </ul> |
| 274         | ابن عباس               | -استقر. تفسير قوله (استوى)                       |
| 444,400     | أبو العالية            | - استوى إلى السماء: ارتفع                        |
| 444,400     | مجاهد                  | - استوى: على العرش                               |
| 4.4         | ابن عباس               | -استولى على جميع بريَّته، فلا يخلو               |
| 77          | مجاهد                  | - إضاءة النار لهم: إقبالهم على المسلمين          |
| 019         | ابن وهب                | - أكرموا البقر، فإنها لم ترفع رأسها              |
| ۳۸۱         | ابن عباس               | - أما قوله (أم السماء بناها) فإنه خلق            |
| 717-717     | ابن مسعود              | - الله جل وعلا فوق العرش لا يخفي عليه            |
| 9 8         | داود عليه السلام       | - إليك رفعت رأسي يا عامر السماء                  |
| 97-90       |                        | - إن الله أوصى إلى إبراهيم: أنا ذو الغني         |
| 371         | الضحاك                 | - إن الله يأمر السماء يوم القيامة فتنشق          |
| <b>ፕ</b> ለ٤ | به ابن عباس            | - إن الله خلق العرش أول ما خلق فاستوى علي        |
| ٣٨٧         | ابن مسعود وابن عباس    | - إن الله كان على عرشه على الماء ولم             |
| 441         | ابن مسعود              | - إن الله ملأ العرش حتى إن له أطيطًا             |
| 740         | مجاهد                  | - إن بين العرش وبين الملائكة لسبعين حجابًا       |
| ۲۸۷،۱۷۱     | ابن مسعود              | - إن ربكم ليس عنده نهار ولا ليل                  |
| 010         | الزهري                 | - إن سليمان خرج هو وأصحابه يستسقون               |
| 441,179     | ابن مسعود              | - إن العبد ليهم بالأمر من التجارة                |
| 177         | امرأة عبدالله بن رواحة | - إن كنت صادقًا فاقرأ القرآن                     |
| ٦           | عمر بن عبدالعزيز       | - إن للإيمان حدودًا وفرائض                       |
| 10          | الحسن البصري           | - إن المؤمن رزق حلاوة ومهابة                     |

| الصفحة         | راويه                | الأثر                                                      |
|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| ٤٠٦            | یحی <i>ی</i> بن رافع | - إن ملكًا لمّا استوى الرب على عرشه سجد                    |
| 747            | ابن مسعود            | - إنه فوق العرش لا يخفي عليه شيء من                        |
| 98-94          | ابن عباس             | - أهبط الله آدم إلى الأرض                                  |
| ٤٠٩            | ابن عباس             | - أي صعد. في تفسير قوله (استوى)                            |
| 771            | أبو بكر الصديق       | - أيها الناس إن كان محمد إلهكم فإن                         |
| 110            | مقاتل                | -بعلمه. في قوله (إلا هو معهم)                              |
| 110            | مقاتل                | -بلغنا في قُوله (هو الأول والآخر)                          |
| ٤٠٦            | عباس القمِّي         | - بلغني أن داود كان يقول في دعائه                          |
| 394-094        | عكرمة                | -بينا رجل في الجنة فقال في نفسه                            |
| ١٨١            | عكرمة                | - بينما رجل مستلتي على مثله في الجنة                       |
| 444            | مجاهد                | -بين السماء السابعة وبين العرش سبعون                       |
| ٤٠٦            | ابن إسحاق            | <ul> <li>بعث الله ملكًا من الملائكة إلى بختنصًر</li> </ul> |
| 11-1.          | ابن عباس             | - تبيضُّ وجوه أهل السنة                                    |
| ٣٨٣            | السدي                | – تتشقق بالله                                              |
| 174            | ابن عباس             | -تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في                            |
| 398            | قتادة                | - ثم استوى على العرش يوم الجمعة                            |
| 441,14         | مسروق                | - حدثتني الصديقة بنت الصديق                                |
| 017            | أبو الصديق الناجي    | - خرج سليمان بن داود عليهما السلام                         |
| 0 \ V          | أبو الصديق الناجي    | - خرج سليمان يستسقي فمرَّ بنملة                            |
| 177            | عمر بن الخطاب        | -دعهاً أما تعرفها هذه خولة بنت حِكيم                       |
| 441, 664       | كعب الأحبار          | - دعوا الرجل، فإن كان جاهلًا تعلُّم                        |
| ٤٠٤            | نوف البكالي          | - ذُكر لنا أن الله قال للملائكة: ادعو إلي                  |
| (144(1.0       | زينب أم المؤمنين     | -زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من                             |
| 400            |                      |                                                            |
| 177            | زينب أم المؤمنين     | -زوجنيك الرحمن من فوق عرشه                                 |
| <b>797-797</b> | الحسن                | - سمع يونس تسبيح الحصى والحيتان                            |
| 774            | عمر بن عبدالعزيز     | - سن رسول الله ﷺ وولاة الأمر من بعده                       |
| ١٦٨            | عبدالله بن رواحة     | - شهدت بأن وعد الله حق                                     |

| الصفحة     | راويه          | الأثىر                                             |
|------------|----------------|----------------------------------------------------|
| ۳۸٥        | ابن مسعود      | - العرش على الماء، والله فوق العرش                 |
| ١٨٠        | عدي بن عميرة   | - فإذا هو ومن معه يسجدون على وجوههم                |
| ٤٠١        | كعب الأحبار    | <ul> <li>في التوراة: أنا الله فوق عبادي</li> </ul> |
| ۲٠3        | كعب الأحبار    | - قال الله تعالى: أنا فوق عبادي                    |
| MAN.       | الحسن          | -قال الله عزوجل: لما خلقت خلقي                     |
| ۱۸٤        | كعب الأحبار    | - قال الله في التوراة: أنا الله فوق عبادي          |
| 97         |                | - قال موسى : يا رب من أهلك الذين                   |
| 3 1 7      | ابن عباس       | -قال: قعد. في تفسير قوله (على العرش                |
| 97         | وهب بن منبه    | - قالت امرأة العزيز ليوسف: ادخل معي                |
| ۲۸۲        | ابن عباس       | - قالت امرأة العزيز ليوسف: إني كثيرة               |
| 490        | سعيد بن جبير   | - قحط الناس في زمن ملك من ملوك                     |
| 711,387    | قتادة          | - قالت بنو إسرائيل: يا رب أنت في السماء            |
| 77         | بعض السلف      | –القلوب آنية الله في أرضه                          |
| 514,41     | ثابت البُناني  | -كان داود عليه السلام يطيل الصلاة من               |
| 144 (1 + 0 | أنس بن مالك    | -كانت زينب رضي الله عنها تفتخر على                 |
| 7 • 7      | إبراهيم النخعي | -كانوا يكرهون قول الرجل: يا خيبة الدهر             |
| 7.7        | إبراهيم النخعي | -كانوا يكرهون قول الرجل: رغم أنفي الله             |
| 7.7        | إبراهيم النخعي | –كانوا يكرهون قول الرجل: رغم أنفي الله             |
| 7.7        | إبراهيم النخعي | –كانوا يكرهون قول الرجل: والله حيث                 |
| 717        | مجاهد          | -كانوا يقولون: ما السماوات والأرض                  |
| 371,727    | ابن عباس       | - كنتِ أحب نساء النبي ﷺ                            |
| 371        | عمر بن الخطاب  | - لا أراكم هاهنا إنما الأمر من هاهنا               |
| 777        | أهل العلم      | - لا يُذكر إلا بأحسن ذكر                           |
| ٤٠١        | كعب الأحبار    | -للذكر دويٌّ حول العرش كدوي النحل                  |
| 771, 187   | ابن عباس       | - لم يستطع أن يقول: من فوقهم، علم                  |
| ٣٢٣        |                | - لمَّا ألقي إبراهيم في النار قال: اللهم إنك       |
| 170        | قيس            | - لمَّا قدم عمر الشَّام استقبله الناس              |
| 177        | أبو أمامة      | - لمَّا لعنَ الله إبليس قال رب أخزيتني             |

| الصفحة      | ر <b>اویه</b>      | الأثير                                       |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------|
| ١٨٧         | الحسن              | - ليس شيء عند ربك من الخلق أقرب              |
| 14.44.      | ابن مسعود          | -ليس عند ربكم نهار ولا ليل                   |
| 271,213     | سليمان التيمي      | - لو سئلت أين الله؟ لقلت: في السماء          |
| 297         | الحسن              | -ليس عند ربك شيء أقرب إلّيه من إسرافيل       |
| 454         | ابن عباس           | - ما بين السماء السابعة إلى كرسيه سبعة       |
| 717,077-    | ابن مسعود          | - ما بين السماء إلى الأرض مسيرة              |
| ۲۳۲، ۲۰۳    |                    |                                              |
| 179-171     | ابن مسعود          | - ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة     |
| 90          | أبو عبدالله الجدلي | - ما رفع داود عليه السلام رأسه بعد           |
| 90          | أبو عبدالله الجدلي | - ما رفع داود عليه السلام رأسه إلى السماء    |
| 110         | عمر بن عبدالعزيز   | - ما سمعت في الإسلام حديثًا هو أحب إليَّ منه |
| 74          | أب <i>ي</i> بن كعب | - مثل نوره في قلب عبده المؤمن                |
| 77          | ابن عباس وغيره     | - مثل هؤلاء في نفاقهم كمثل رجل أوقد ناراً    |
| 17"         | أب <i>ي</i> بن كعب | -المؤمن مدخله نور ومخرجه نور                 |
| °074-574    | ابن مسعود          | - من قال: سبحان الله والحمد لله              |
| <b>T</b> AT | قتادة              | – من عظمة الله وجلاله                        |
| 177         | أبو بكر الصديق     | - من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات       |
| 71-7.       | الحسن وقتادة       | -نزلت في النجاشي وأصحابه في قوله             |
| 177         | ابن مسعود          | - هذا شأن ربنا تبارك وتعالى                  |
| 177         | عمر بن الخطاب      | -هذه امرأة سمع الله شكواها                   |
| ٣٩٣         | مجاهد              | - هم في هذه الأمة يتراكبون كما تتراكب        |
| ١٨٦         | الضحاك             | - هو الله عزوجل على العرش، وعلمه معهم        |
| 779         | ابن عباس           | - هو على عرشه وعلمه في كل مكان               |
| ٣٩٦         | الضحاك             | - هو على عرشه وعلمه معهم                     |
| 717,597     | الضحاك             | - هو على العرش علمه معهم أينما كانوا         |
| 499         | مقاتل              | - هو على العرش، وهو معهم بعلمه               |
| 441         | الضحاك             | - هو فوق عرشه وعلمه معهم أينما كانوا         |
| <b>£</b> 0  | الحسن              | - هو المنافق أبصر ثم عمي                     |

| الصفحة      | راويه               | الأثىر                                      |
|-------------|---------------------|---------------------------------------------|
| VY          | أبو بكر الصديق      | - وأعلم أن لله حقاً بالليل لا يقبله بالنهار |
| ۱۷٦ (حاشية) | عائشة               | – والله لو أحببت قتله لقتلت                 |
| 177         | عائشة               | - وايم الله إني لأخشى لو كنت قتله لتقتله    |
| 177         | عمر بن الخطاب       | - ويل لديَّان الأرض من ديَّان السماء        |
| 171-171     | عمر بن الخطاب       | - ويلك تدري من هذه؟                         |
| ٣٨٣         | ابن عباس            | - يعني من ثقل الرحمن وعظمته في              |
| 111-111     | عبدالله بن الكوَّاء | – يقاتلُون معًا ويدبرون شت <i>ى</i>         |
| 140-148     | ابن عباس            | - يكذِّبون بالكتاب                          |
| 810,800-499 | عبيد بن عمير        | -ينزل الرب عزوجل شطر الليل                  |



## ٤ - فهرس الرجال والأعلام

| الصفحة                      | الاسم                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>{</b> \ \ 9              | - إبراهيم بن إسحاق البعلي                 |
| 113                         | - إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي (نفطويه) |
| 74.14                       | - أبي بن كعب الأنصاري                     |
| 1,357,7.77,5.77,0.77,0.77   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •     |
| 7, 777, 937, 707, 713, 773, | ۱۳،۱۱۳، ۱۳۰۸۱                             |
| ٩٧٤، ٠٨٤، ٢١٥               |                                           |
| 707                         | -أحمد بن عمر بن سريح                      |
| 0.7                         | -أرسطو                                    |
| 877,8.7.170                 | - إسحاق بن إبراهيم بن راهويه              |
| ٤٨٠،٤٧٩                     | - إسماعيل الترمذي ٰ                       |
| <b>AF7, 777</b>             | - إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي        |
| 7 • 7 - 7 • 7               | - أصبغ (بن الفرج)                         |
| • / 7,                      | -أمية بن أبي الصلت                        |
| 7.                          | - أنس بن مالك                             |
| ٤١٨                         | -بشر الحافي                               |
| ٤٠٢                         | - بشر بن عمر الزهراني                     |
| 440                         | - بشر بن الوليد الكندي                    |
| ٤١٣                         | - ثابت البناني                            |
| 7.                          | - جابر بن عبدالله                         |
| ٣٣٢                         | - جرير بن عبدالحميد الضبي                 |
|                             | - جرير بن عبدالله البجلي                  |
| VV                          | - جنکیز خان<br>- جنکیز خان                |
| 779.117                     | - جهم (بن صفوان)                          |
| 819                         | - الحارث بن أسد المحاسبي                  |
| <b>£</b> £A                 | -الحجاج                                   |

| الصفحة                   | الاسم                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٤٣، ٢٥٢، ٢٥٣            | -حرب بن إسماعيل الكرماني                                                                                           |
| 01,03, 17, 111, 707, 107 | -الحسن البصري                                                                                                      |
| 1.7,7.3,003              | - الحسين بن مسعود البغوي<br>- عليم المعالي |
| 778.197                  | - حماد بن زید                                                                                                      |
| ٣٧٨                      | - حماد بن هناد البوشنجي                                                                                            |
| 771                      | -حنبل بن إسحاق                                                                                                     |
| 729                      | -خارجة بن مصعب                                                                                                     |
| 777. <b>7</b> 77         | -خالد بن سليمان أبو معاذ البلخي                                                                                    |
| <b>T1V</b>               | -الخضر بن المثنى الكندي                                                                                            |
| 071,377,777              | - خلف بن عبدالله المقري الأندلسي                                                                                   |
| 177                      | - خليد بن دعلج                                                                                                     |
| P • Y > • / 3 > A F 3    | -الخليل بن أحمد الفراهيدي                                                                                          |
| 113                      | - داود بن على الأصبهاني (الظاهري)                                                                                  |
| ۳۸۲                      | – ذكوان                                                                                                            |
| ٣٨                       | -ذو الرمَّة                                                                                                        |
| P                        | -ذو النون                                                                                                          |
| 700                      | -الربيع بن سليمان (المرادي)                                                                                        |
| ١٨٩                      | - ربيعة بن أبي عبدالرحمن (الرأي)                                                                                   |
| 140                      | - الزبير بن عدي                                                                                                    |
| 177                      | -زينب بنت جحش (رضي الله عنها)                                                                                      |
| 707, 007, 007            | - سعد بن علي الزنجاني                                                                                              |
| 397                      | – سعید بن جبیر                                                                                                     |
| 777                      | - سعيد بن عامر الضبع <i>ي</i>                                                                                      |
| 391,.17                  | - سفيان الثوري                                                                                                     |
| 90                       | -سليمان بن حرب                                                                                                     |
| 010                      | - سليمان (بن داود) عليه السلام                                                                                     |
| 711,313                  | - سليمان بن طرخان التيمي                                                                                           |
| 717,077,307,.P7          | -<br>-سعید بن داود                                                                                                 |

| الصفحة               | الاسم                                        |
|----------------------|----------------------------------------------|
| 3/3                  | -<br>- شریح بن عبید                          |
| 444                  | - شعبة بن الحجاج                             |
| 44.8                 | - صالح بن الضريس                             |
| ۷۸۱، ۳۸۳، ۱۸۷        | - الضحاك                                     |
| ٢٠٠،١٧٦              | - عائشة رضى الله عنها                        |
| P77, • 77            | –عاصم بن علي                                 |
| 441                  | -عباد بن العوام                              |
| <b>٤</b> ٧٥          | - العباس بن مرداس                            |
| 17.                  | -عبدالحق الأشبيلي                            |
| <b>70.</b>           | -عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي = ابن أبي حاتم |
| 441                  | - عبدالرحمن بن مهدي                          |
| 441                  | -عبدالعزيز بن يحيى الكناني                   |
| 270,97               | - عبدالقادر الجيلي                           |
| 777, 677             | -عبدالقادر الرهاوي                           |
| 7, 17, 077, 937, 997 | - عبدالله بن أحمد بن حنبل ۲۷، ۵۰۵، ۱۷        |
| 144-140              | – عبدالله بن بریدة                           |
| 771,373,073          | – عبدالله بن رواحة                           |
| 717                  | - عبدالله بن أبي زيد القيرواني المالكي       |
| 44.                  | – عبدالله بن الزبير الحميدي                  |
| 77, 771, 1 • 77, 977 | – عبدالله بن عباس                            |
| 149                  | - عبداله بن الكوَّاء                         |
| ٠٩١، ٥٧٢، ٤٢٣، ٠٧٣   | - عبدالله بن المبارك                         |
| ٣٠١                  | - عبدالله بن عمر                             |
| 777                  | - عبدالله بن محمد بن الوليد                  |
| 41,179,1.4           | -عبدالله بن مسعود                            |
| 180                  | -عبدالملك بن عمير                            |
| 741                  | -عبدالوهاب الورَّاق                          |
| ٤١٥، ٣٣٩             | – عبيد بن عمير                               |
|                      |                                              |

| الصفحة                                | الاسم                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| ٤٣٠                                   | -عتبة الغلام                           |
| 777                                   | -عثمان بن أبي الحسن الشهرزوري أبو عمرو |
| ١٣٨                                   | -عثمان بن أبي شيبة                     |
| T0. (77)                              | - عثمان بن عفاًن<br>- عثمان بن عفاًن   |
| 177                                   | -عثمان بن أبي عمير                     |
| ٤٧٥                                   | -عدي بن أرطّاة                         |
| 79: 111:397                           | -عكرمة بن عبدالله                      |
| 180                                   | -على بن الحكم                          |
| 177, 007, 007                         | -عليّ بن أبي طالب                      |
| 770                                   | –علي بن خشرم                           |
| ٣٢٨                                   | –علي بن عاصم                           |
| 777, 737, 707                         | - علي بن المديني                       |
| 351,107,003                           | -عمر بن الخطاب                         |
| 7,377                                 | -عمر بن عبدالعزيز                      |
| 0 • 0                                 | -عنترة (بن شداد)                       |
| ٤٧٥                                   | - عوانة بن الحكم                       |
| 570                                   | - فاطمة بن محمد رضي الله عنها          |
| 771,97                                | – فرعون                                |
| 077,013,713                           | -الفضيل بن عياض                        |
| <b>ግ</b> ለም, 3 <b>P</b> ም             | - قتادة (بن دعامة السدوسي)             |
| 454                                   | - قتيبة (بن سعيد)                      |
| 771, 177                              | -كعب الأحبار                           |
| ٤٧٦،٣٧٥                               | -لبيد (بن ربيعة)                       |
| 771, 977                              | -الليث بن سعد                          |
| 1 • 7 ، 3 7 7 ، 7 7 7 ، 7 7 7 ، 1 7 7 | - مالك بن أنس                          |
| 817,1113                              | - مالك بن دينار                        |
| 797,797                               | - مجاهد بن جبر                         |
| P77, 137, 737                         | - محمد بن إدريس الشافعي                |

| الاسم                                  |
|----------------------------------------|
| - محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي ٰ      |
| - محمد بن إسحاق (المطلبي)              |
| - محمد بن إسماعيل البخاري              |
| - محمد بن جرير الطبري                  |
| - محمد بن الحسن الشيباني               |
| - محمد بن أبي زمنين المالكي            |
| - محمد بن عثمان الحافظ (الذَّهبي)      |
| - محمد بن محمود بن سورة التيمي أبو بكر |
| - محمد بن طاهر المقدسي                 |
| - محمد بن الطيب الباقلاني              |
| - محمد بن كعب (القرظي)                 |
| - محمد بن فهد المديني                  |
| - محمد بن موهب أبو بكر التجيبي         |
| - مسروق (بن الأجدع الكوف <b>ي</b> )    |
| - مسلم بن الحجاج                       |
| – معدان                                |
| - معمر بن أحمد بن محمد الأصبهاني       |
| مقاتل                                  |
| -موس <i>ی</i> بن هاورن                 |
| - موفق الدين بن قدامة = ابن قدامة      |
| -النضر بن شميل                         |
| - نعیم بن <b>ح</b> ماد                 |
| -نوف البكالي                           |
| - هشام بن عبيد الرزاي                  |
| -الهيثم بن خلف الدوري                  |
| - و هب بن جرير                         |
| - وهب بن منبه                          |
| – یحیی بن آدم                          |
|                                        |

| الصفحة        | الاسم                            |
|---------------|----------------------------------|
| 7.7           | - يحيى بن إبراهيم الطليطلي       |
| £ + 0 , £ + £ | – یحیی بن رافع                   |
| <b>{•V</b>    | - یحی <i>ی</i> بن زیاد أبو زكریا |
| 1 V 9         | - يحيى بن سعيد الأموي            |
| 707, 73       | - یحی <i>ی</i> بن عمار أبو زكريا |
| ۲۱3           | - يحيى بن معاذ الرازي            |
| ***, 737, 737 | – یحیی بن معین                   |
| 113           | - يحيى بن يوسف الصرصري           |
| 140           | - يزيد الرقاشي                   |
| 448           | - يزيد بن هارون الواسط <i>ي</i>  |
| 137           | -يونس بن عبدالأعلى               |

### \* فهرس الأبناء والكنى والألقاب

| الصفحة                            | الاسم                    |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 737, 113, 113, 153                | - ابن الأعرابي           |
| 777, 377, 077, 777, 677, 367, 667 | -ابن أبي حاتم ٢٠١،       |
| ٤١٠                               | - ابن أب <i>ي</i> داود ً |
| P31-01,313                        | - بن أبى الدنيا          |
| 737, 787, 787, 733                | - ابن بطّة               |
| £47                               | - ابن الباقلاني          |
| ٤١٧                               | -ابن الجوزي              |
| 19, 474, 4.3                      | - ابن جرير               |
| ١٨٣                               | - ابن أبي خيثمة          |
| £47                               | -<br>-ابن حامد           |
| 791,077, . P7, 7P7, 7P7           | - ابن خزيمة              |
| ٤٨٩                               | - ابن خن <i>ف</i> ر      |
| ٣٢٩                               | - بن أب <i>ي</i> ذُئب    |
| 0.7                               | – ابن رشد                |

| الصفحة                                                                                                          | الاسم                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ٥١٠،٨٨                                                                                                          | - ابن سينا                                |
| 3.47                                                                                                            | - ابن الطيب                               |
| 414                                                                                                             | – ابن عقیل                                |
| ٤٠٩                                                                                                             | - ابن عرفة                                |
| ۱۸۱، ۱۰۲، ۲۰۲، ۸۰۲، ۲۶۳، ۸۷3 مارند در ۱۳۹۳، ۸۷3 مارند در ۱۳۹۳ مارند در ۱۳۹۳ مارند در ۱۳۹۳ مارند در ۱۳۹۳ مارند د | - ابن عبدالبر                             |
| 441                                                                                                             | - ابن عباس                                |
| <b>T9V</b>                                                                                                      | – ابن قدامة                               |
| ٠٣٤                                                                                                             | -ابن فورك                                 |
| 173,373,773                                                                                                     | - ابن کلاب                                |
| 777,777                                                                                                         | - ابن ماجه                                |
| 447                                                                                                             | – ابن منده                                |
| 197                                                                                                             | - ابن المبارك                             |
| 9 8                                                                                                             | –ابن منیع                                 |
| 7191                                                                                                            | - أبو إسماعيل الأنصاري                    |
| 709                                                                                                             | - أبو أحمد بن الحسين الشافعي (ابن الحداد) |
| 797,077                                                                                                         | - أبو إسحاق الشيرازي                      |
| 177                                                                                                             | - أبو أمامة                               |
| ٤٠٥                                                                                                             | - أبو أحمد العسال                         |
| 111                                                                                                             | - أبو بكر بن أبي داود                     |
| ***                                                                                                             | - أبو بكر الآجري                          |
| ۳۸۱                                                                                                             | - أبو بكر بن موهب                         |
| 171,000                                                                                                         | - أبو بكر (الصديق)                        |
| 647,143                                                                                                         | - أبو بكر الحضرمي                         |
| 170,177                                                                                                         | - أبو بكر بن أبي شيبة                     |
| ٣١٨                                                                                                             | - أبو بكر عبدالعزيز غلام الخلال           |
| £44.                                                                                                            | - أبو بكر بن فورك                         |
| 011                                                                                                             | - أبو بكر الخطيب                          |
| ٤٨٠                                                                                                             | - أبو بكر المروذ <i>ي</i>                 |

| الصفحة                        |               | الاسم            |                        |
|-------------------------------|---------------|------------------|------------------------|
| £47                           |               | •                | - أبو بكر بن الباقلاني |
| ٣٧٧                           |               |                  | - أبو جعفر الطحاوي     |
| 794                           |               | نرير الطبري      | - أبو جعفر محمد بن ج   |
| 773                           |               |                  | - أبو جعفر الهمداني    |
| ۵۶۱، ۱۹۸ ، ۱۹۸                |               |                  | - أبو حنيفة            |
| ۳01, ۳0٠                      |               |                  | - أبو حاتم الرازي      |
| £47                           |               |                  | - أبو الحسن الطبري     |
| 3 1 2 1 0 7 2 2 2 3 1 2 3 1   | ۲۹,           | ماعيل الأشعري    | - أبو الحسن على بن إس  |
| 303, 803, 773                 |               |                  | * -                    |
| 0 \ Y                         |               |                  | - أبو الحسن الدارقطني  |
| 777                           |               |                  | - أبو الحسن القابسي    |
| ۸۸۲، ۹۸۲، ۵۶۲                 |               |                  | - أبو حامد الإسفراييني |
| ۲۸.                           |               |                  | - أبو الخير العمراني   |
| P37,7V7                       |               |                  | -<br>أبو داود          |
| 777,007,707                   |               |                  | -أبو زرعة الرازي       |
| 7 + 3 : 3 + 3 : 7 + 3 : 3 / 3 | ۳۱، ۱۸۳، ۲۰۰  | <b>' £</b>       | - أبو الشيخ الأصبهاني  |
| 120                           |               |                  | -أبو صالح              |
| 444                           |               |                  | - أبو العالية          |
| ٤ • ٩                         |               |                  | - أبو العباس بن ثعلب   |
| 4.4                           |               |                  | -أبو طالب              |
| 707, 007, 007                 |               |                  | - أبو العباس بن سريح   |
| ۸٤٣، ۸۸۱                      |               |                  | - أبو العباس السراج    |
| 400                           |               |                  | - أبو عبدالله بن بطة   |
| £44                           |               |                  | - أبو العباس القلانسي  |
| <b>£YY</b>                    | لمختار الرازي | محمد المظفر بن ا | -أبو العباس أحمد بن    |
| 773                           |               | الشيرازي         | -أبو عبدالله بن خفيف ا |
| 791,197                       |               |                  | - أبو عبدالله الحاكم   |
| ۷۰۲، ۲۲۸، ۲۰۷                 |               |                  | -أبو عبيدة             |
|                               |               |                  |                        |

| الصفحة                                 | الاسم                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| £ • V                                  | - أبو عبدالله القرطبي المالكي          |
| 173                                    | - أبو عبدالله بن عمرو بن عثمان المكي   |
| <b>ም</b> ሃን ،                          | - أبو عثمان الصابون <i>ي</i>           |
| £ 1 V                                  | - أبو عبيدة الخواص                     |
| ٣٦                                     | - أبو عبدالله بن مالك                  |
| £74-£7V                                | - أبو عبدالله بن محمد بن مجاهد         |
| 878                                    | - أبو عبدالله الأنصاري                 |
| 1771                                   | - أبو عبدالله بن منده                  |
| 0 1 1 3 1 7 3 1 3 4 3 4 3              | - أبو عمر بن عبد البر                  |
| 7.7                                    | - أبو عمرو الطلمنك <i>ي</i>            |
| 474                                    | - أبو عمر الأوزاعي "                   |
| YVA                                    | - أبو الفضيل بن محمد بن طاهر المقدسي   |
| Y 9 V                                  | - أبو الفرج المعافي بن زكريا           |
| 737                                    | - أبو الفضل القرَّاب                   |
| £77V                                   | - أبو الفضل التميمي                    |
| • • 7, 7 • 7, 777, 187, 713            | - أبو القاسم الطبري الشافعي اللالكائي  |
| 777                                    | - أبو القاسم التيمي                    |
| ۸۳3, ۲۳3, ۲۸1                          | - أبو القاسم بن عساكر                  |
| 377, 577                               | - أبو القاسم                           |
| 98                                     | - أبو محمد عبدالقادر الجيلي            |
| 777                                    | - أبو موسى المديني                     |
| 7.47                                   | - أبو محمد عبدالله بن أحمد المقدسي     |
| 772                                    | - أبو معمر القطيعي                     |
| 2773,773                               | - أبو المعالي الجويني                  |
| 202,277                                | - أبو محمد عبدالله بنّ سعيد بن كُلَّاب |
| 197,197                                | - أبو مطيع                             |
| 371, - + 3, 7 + 3, 3   3, 7   3, 7   3 | - أبو نعيم الأصبهاني                   |
| ٣٢٣                                    | - أبو هريرة                            |

```
الصفحة
                                        الاسم
                                                           - أبو يوسف
***
                                                            ُ-الأثرم
-الأوزاعي
210,198
194617
                                                            -الأصمعي
449
                                                             -الأزهري
217
                                                             -الأخفش
514
751, 777, 877, 777, 707, 757, 357, 087, 313
                                                             -البخاري
011, 511, 591, 777, 5, 77, 17, 377, 977, 9, 3, 773, 797
                                                             -البيهقى
                                                             -البويطي
727
                                                              -البغوي
5 . V
                                                             -الترمذي
479,489
                                                              -الثعلبي
440
                                                              -الحاكم
475,770
                                                             -الخطابي
271,710
                                                             -الخطب
737, 597, 797, 977
***, "7", 0, 7", 8, 7", 817, 817, 877, 177, 837
                                                              -الخلال
                                                            - الدار قطني
2 . 9
                                                             -الدارمي
YY, 371, 051, 7V1, P51, 5V1, 7A1, • P1, 1P1, 5A7,
377,737
451
                                                              -السراج
                                                              -السدي
ፕለሦ ، <mark>ፕ</mark>ለድ ، ፕለዮ
                                                             -الشافعي
171, 357, 0VY, VA3
17, 77, 54, 94, 941, 381, 981, 981, 937,
                                                 -شيخ الإسلام ابن تيمية
• PY, AIT, 07T, • TT, A3T, TAT, AI3, IT3,
277
                                        - شيخ الإسلام الأنصاري الهروي
- الصدِّيق
- الطلمنكي
* F / 1 A P / 1 * * Y 1 * Y Y Y 1 A Y Y 1 P / 0
108
247
```

الاسم الصفحة ٠٠٢، ٢٣٦، ١١٥ -الطحاوي -الطبراني 010,010 - الطبرى (اللالكائي) 145 - العسَّال **747,787** - فخر الدين الرازي 271 - القاضي عبدالوهاب .37,3A7,173 - القاضي أبو بكر بن الطيب · PY , 1 73 , A 73 , · F 3 -القاضي أبو يعلى TIALTAI - القاضي أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى 44. -القرطبي 277, 173, 773 -القشيري 219,211 -الماوردي 90 -المرُّوذي 4.5 -المزني 787,0V7, V37 -المريسي 217,771 -النابغة 214 -النصير الطوسي ۸۸ -النسائي 729



# ٥ - فهرس الطوائف والفرق والمذاهب والبدع وأصحابها

| الصفحة          | الطائفة أو الفرقة أو المذاهب أو البدع      |
|-----------------|--------------------------------------------|
| <b>۲۲۰، ۰۸۳</b> | - إبليس                                    |
| 17              | – أتباع الرسل                              |
| ٧٨              | - أرباب العلوم والأنظار                    |
| 7.0             | -أرسطو وشيعته                              |
| 0 • 9           | -الأراء السالفة والشرائع الغابرة           |
| ٥٢٠             | - أقوال الشعراء                            |
| 801             | –أطفال المشركين                            |
| 071             | -أفراخ المعتزلة                            |
| PFY             | -الأشعرية                                  |
| १०९             | -الأشعري                                   |
| 44.             | -الاتحاد والحلول                           |
| 1.7,7.7         | - أصحاب مالك                               |
| ٤ • V           | - أصحاب الشافعي                            |
| ٣٢              | - أصحاب الظلمات                            |
| 797             | - أقوال الصحابة والتابعين                  |
| 277             | - أقوال المهاجرينِ والأنصار في توحيد الله  |
| 773,773         | <ul> <li>إمام الطائفة الكلّابية</li> </ul> |
| 1,77            | – أهل السنة                                |
| 11              | - أهل البدعة                               |
| 11              | - أهل الإيمان                              |
| 7 8             | - أهل المعاني                              |
| 44              | - أهل الهدى ودين الحق                      |
| **              | -أهل الخوض الخراصين                        |
| 79              | -أهل الجهل والظلم                          |
| ٣.              | -أهل الجهل المركب                          |

| الصفحة                                                        | الطائفة أو الفرقة أو المذاهب أو البدع         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 0 •                                                           | - أهل الفقه                                   |
| 711                                                           | - أهل العلم بالتفسير<br>- أهل العلم بالتفسير  |
| ***                                                           | - أهل العلم<br>- أهل العلم                    |
| ٥٣                                                            | - الأمم المتأخرين                             |
| 777                                                           | - أهل الذمة                                   |
| 477                                                           | - أهل الأديان                                 |
| 373                                                           | - أهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين |
| <b>£</b> £0                                                   | - أهل القبلة                                  |
| Y • •                                                         | - أهل الحديث                                  |
| ***                                                           | -بدعة القدر والإرجاء                          |
| ***                                                           | - بدعة التشيع                                 |
| 797,170                                                       | - الجهمية المعطلة                             |
| -الجهمية VV، ۰۸، ۸۸، ۱۹۲ - ۱۷۹، ۱۸۲، ۱۸۲، ۵۸۲، ۸۰۳، ۱۳۲، ۲۲۳، |                                               |
| 177, .77, 703, 903, 010                                       | <i>(</i>                                      |
| T17, 717                                                      | -الجبرية                                      |
| 133, 703                                                      | -الحرورية                                     |
| ٥٠٧                                                           | - الحكماء                                     |
| £ V \                                                         | - الحنابلة وأصحاب الظواهر والسلف              |
| ١٦                                                            | - الخارجون عن طاعة الرسل                      |
| 191, 777, 587, 633, 753                                       | -الخوارج والبغاة                              |
| 09                                                            | - دين أهل الكتاب                              |
| £ £ 1 . 0 V                                                   | -الرافضة                                      |
| T.V.0V                                                        | - الزنادقة                                    |
| 777                                                           | - سلف الأمة                                   |
| 11                                                            | - صاحب السنة                                  |
| 11                                                            | -صاحب البدعة                                  |
| YV                                                            | – طوائف بنی آدم                               |
| ٨٨                                                            | - طوائف المعطلين والمشركين                    |

| الصفحة                  | الطائفة أو الفرقة أو المذاهب أو البدع   |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| 0 7 1                   | -طوائف المسلمين                         |
| 0 7 1                   | -عساكر البدع والتجهُّم                  |
| 791                     | -علماء الحجاز والعراق                   |
| VV                      | - الفلاسفة                              |
| ۸٠                      | -الفلاسفة المشائين                      |
| 710                     | -الفقهاء والمحدثين                      |
| 777, 277, 707, 757, 777 | - قول أهل السنة                         |
| <b>٤.</b> ٧             | - قول المتكلمين                         |
| 777, 777, 133           | -القدرية                                |
| P7, 33, 30, V0, 3V, 0V  | -المنافقون                              |
| ٥٨                      | -مؤمن آل فرعون                          |
| ٧٣                      | -الملائكة                               |
| 33,703,803,773,7.0      | -المعتزلة ٧٧، ٧٧، ٢٦٨، ٢٨٦، ٤٠١، ٤٣٧، ٠ |
| ۸٠                      | -المعرضون عن نصوص الوحي                 |
| 7.0                     | متأخرو الأشعرية                         |
| 0 7 7                   | - مخانيث الجهمية                        |
| 011                     | - مذاهب الحكماء                         |
| AA                      | - الملاحدة                              |
| ٨٨                      | المعطلة                                 |
| 711, 707, 773           | – مذهب السلف                            |
| 197                     | - مذَّهب التابعين                       |
| 797                     | -المجوس                                 |
| 133                     | -المرجئة                                |
| 177, 077, 537, 737, 713 | -المريسي وأصحابه                        |
| 278                     | -مذهب الجماعة وسلف الأمة                |
| 011                     | - مقالات الفلاسفة والحكماء              |
| 0 7 1                   | - مقلدو اليونان                         |

### الطائفة أو الفرقة أو المذاهب أو البدع

 - الموحدون
 - الموحدون

 - النحاة
 9 

 - النصرانية
 9 

 - النصارى
 ٣٢٦، ٢٩٣ ، ١٩٢

 - النّفاة
 ١٠٠٠

 - النجارية
 9 

 - اليهودية
 9 

 - اليهود
 ٣٢٦، ٢٩٣ ، ١٩٢

# ٦- فهرس الأبيات الشعرية

| الصفحة   |                                    | البيت                              |
|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| ٤٧٥      | معلما                              | رأيتمك يما خمير البريمة كلهما      |
| ٤٧٥      | مظلما                              | شرعت لنا دين الهدي بعد جورنا       |
| ٤٧٥      | وأعظما                             | تعالى علواً فوق سبع إلهانا         |
| ٣٨       | يــبرح                             | إذا غــــيّر النـــأي المحبـــين   |
| 40       | وثمود                              | أنحوي هذا العصر ما هي لفظة         |
| ٣٦       | جحود                               | إذا اســتعملت في صــورة النفــي    |
| 474      | وأمجد                              | ألم تــر أن الله أرســل عبــده     |
| 277      | أشـهد                              | وضمَّ الإلـه اسم النبي إلى اسِمه   |
| 277      | محمـــــــــــــــــــــــــــــــ | وشــق لــه مــن اســمه ليجلّــه    |
| 2773     | ويشهد                              | أغـــرُّ عليـــه للنبـــوة خـــاتم |
| ٤ • ٩    | الأمد                              | ألا لمثلك أو من أنت سابقه          |
| ٤٧٨      | وأمجد                              | لـك الحمـد والـنعماء والملـك ربنـا |
| ٤٧٨      | وتسجد                              | مليك على عرش السماء مهيمن          |
| ٤٧٨      | مؤيد                               | فلل بسشر يسمو إليه بطرف            |
| ٤٧٨      | تتوقَّـــ دُ                       | عليمه حجباب النمور والنمور حولمه   |
| 17, .77  | موحــــد                           | فسبحان من لا يقدر الخلق قدره       |
| 17,.77   | وتسجد                              | مليك على عرش السماء مهيمن          |
| ٠٢١٠     | ويمجد                              | وساجدهم لايرفع المدهر رأسمه        |
| ٠٣٢، ٩٧٤ |                                    |                                    |
| 493      | تــــتردد                          | واهماً لفرط حرارة لا تسبرد         |
| 0 • 0    | تــــردد                           | وودادنـــا للــشافعي ومالــك       |
| 249      | ويــذكر                            | تبارك من لا يعلم الغيب غيره        |
| ٤٨٠      | ينظر                               | علا في السماوات العلى فوق عرشه     |
| ٤٨٠      | مــــــــــــــــــــــــــــــــ  | سميع بصير لانمشك مدبر              |

| ٤٨٠     | تقـــتر  | يدا ربنا مبسوطتان كلاهما                |
|---------|----------|-----------------------------------------|
| ٤٧٧     | کبیرا    | مجــدوا الله فهــو للمجــد أهــل        |
| ٤٧٧     | سريسرا   | بالبناء الأعملي الذي سبق الخلق          |
| ٤٧٨     | صورا     | شرجعا لايناله بصر العين                 |
| 213     | مجير     | أسمير وقلبمي في رباك أسمير              |
| ٤٨٥     | تىسشىر   | لقد صح إسلام الجويرية التي              |
| ٤٨٠     | يخضع     | تواضع لرب العرش علك ترفع                |
| 113     | موضع     | قضي خلقه ثم استوى فوق عرشه              |
| 017     | تــــدفع | لك الحمد إما على نعمة                   |
| 017     | لا يسمع  | تــشاء فتفعـــل مـــا شــــته           |
| ٤٨٥     | مشتاق    | رأيست رسول الله في النوم مسرة           |
| ٤٨٦     | نهًاق    | ولست إلى التشبيه يوم بجانح              |
| 779     | مهراق    | قد استوى بـشر عـلى العـراق              |
| ٧٣      | هالــك   | فردأيها الظمئان والرود ممكن             |
| ٧٣      | مالــك   | وإن لم يكن رضوان يسقيك شربة             |
| ٧٣      | آنــك    | وإن لم تــرد في هــنه الــدار           |
| 273     | مؤثـــل  | لله نافـــل الأجـــل الأفـــضل          |
| 273     | بمبدل    | لا يــستطيع النــاس محــو كتابــه       |
| 173     | المعقل   | ســـوَّى فـــأغلق دون عِـــزَّة عرشـــه |
| 173     | الجندل   | والأرض تحستهم مهادًا راسيًا             |
| ٤٨٩     | ويعدل    | أطع الهدي لاما يقول العذل               |
| 1 9 3   | أعقــل   | وتقبلوها مع غزارة علمهم                 |
| 113     | محفل     | ألــذ وأحــلي مــن شــمول وشــمأل       |
| 273     | مكمــل   | توحمد فموق العمرش والخلق دونمه          |
| 201,773 | من عل    | شهدت باذن الله أن محمدًا                |
| ۷۵۱،۳۷٤ | متقبل    | وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما               |
| ۸٥١،٣٧٤ | ويعدل    | وأن أخا الأحقاف إذ قام فيهم             |
|         |          |                                         |

| ٤٨٧     | أفكل                               | أيشعر حزب الجهم ذاك المضلل             |
|---------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 219     | مرســل                             | وإثبات إيمان الجويرية اتخذ             |
| १२९     | ضلال                               | نهايسة إقسدام العقسول عقسال            |
| १२९     | ووبال                              | وأرواحنا في وحشة من جسومنا             |
| १२९     | وقالوا                             | ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا           |
| १२९     | جبال                               | وكم من جبال قدعلت شرفاتها              |
| १२९     | وزالوا                             | وكم قدرأينا من رجالٍ ودولة             |
| ٣٣      | مظلم                               | خف فيش أعـشاها النهـار بـضوته          |
| 1771    | الكافرينا                          | شــهدت بـــأن وعـــد الله حـــق        |
| 17/13/3 | العالمينا                          | وأن العرش فوق الماء طاف                |
| 17/13/3 | مـسومينا                           | وتحملـــه ملائكــــة شــــــداد        |
| 0 • 0   | قــضاها                            | يا عبل أين من المنية مهربي             |
| ۲ • ۸   | فاستوى                             | فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة               |
| 017     | جهــــــــــــــــــــــــــــــــ | أيها المذنب المفرط مهلا                |
| 017     | فـــضلا                            | كم وكم تسخط الجليل بفعل                |
| ٥١٣     | ام لا                              | كيف تهدأ جفون من ليس يدري              |
|         |                                    |                                        |
|         | الأشطار                            |                                        |
| 173     | -راق                               | قد استوى بــشر عـــلى العـــ           |
| APY     | J                                  | تمــــسَّك بحبـــل الله واتبـــع الأثـ |

# ٧- فهرس أسماء الكتب الواردة في اجتماع الجيوش الإسلامية

| الصفحة       | اسم الكتاب                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 173,773      | -الإبانة عن أصول الديانة، لأبيٰ الحسن الأشعري                 |
| 737, 787     | -الإبانة، لابن بطة العكبري                                    |
| TP7, 117     | - إبطال التأويلات، للقاضي أبي يعلى                            |
| 808          | - إثبات الصفات، لأبي التحسن الأشعري                           |
| <b>Y Y X</b> | - إثبات العلو، للحافظ أبي منصور عبدالله بن محمد بن الوليد     |
| ۷۸۲،۷۶۳      | - إثبات صفة العلو، للحافظ المقدسي                             |
| 79.          | -الأجوبة المصرية، لشيخ الإسلام ابّن تيمية                     |
| 400          | - اختلاف الفقهاء، للحافظ زكريا بن يحيى الساجي                 |
| 173          | -آداب المريدين والتعرف لأحوال العباد، لأبي عمرو الطلمنكي      |
| 273          | -الإرشاد، لأبي المعالي الجويني                                |
| 714          | -الاستذكار، لابن عبدالبر                                      |
| 17/          | -الاستيعاب، لابن عبدالبر                                      |
| 1, 8 + 3,377 | -الأسماء والصفات =(الصفات)، للبيهقي ١٨٥، ٨٢                   |
| 777          | - الأسنى شرح الأسماء الحسنى = شرح الأسماء الحسني              |
| 7.7          | -الأصول، للطلمنكي                                             |
| 747          | - أصول السنة، لابن أبي زمنين                                  |
| 777          | -أصول الدين، للشهرزوري                                        |
| 79.          | -أصول الفقه، لأبي حامد الإسفراييني                            |
| 773          | -اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصّفات، لأبي عبدالله بن خفيف |
|              | الشيرازي                                                      |
| 40.          | -الاعتقاد لأبي حاتم وأبي زرعة الرازيان، لابن أبي حاتم         |
| ۲۷۷،۷۳۷      | -اعتقاد أبي حنيفة وصاحبيه (العقيدة الطحاوية)، للطحاوي         |
| 173          | - أقسام اللذات، لفخر الدين الرازي                             |
| 808          | -الأمالي، لأبي الحسن الأشعري                                  |
| 7.7.7        | -الإيماء إلى مسألة الاستواء، لأبي بكر الحضرمي                 |

| الصفحة         | اسم الكتاب                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 777            | -الاهتداء لأهل الحق والاقتداء، لأبي القاسم خلف بن عبدالله |
|                | المقري المالكي                                            |
| ١٨٣            | - تاريخ ابن أبي خيمة                                      |
| 797            | - تاريخ نيسابور، للحاكم                                   |
| 017            | - تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي                            |
| 119            | - تاریخ دمشق، لابن عساکر                                  |
| 175            | -التاريخ الكبير، للبخاري                                  |
| ٤٣٨            | - تبيين كذب المفتري، لابن عساكر                           |
| 498            | -التبصير في معالم الدين، لابن جرير الطبري                 |
| 270            | - تحفة المتقين وسبيل العارفين، لعبد القادر الجيلاني       |
| 494            | - تحريم اللواط، للهيثم بن خلف الدوري                      |
| ٨٢٢            | -الترغيب والترهيب، للأصبهاني                              |
| 7, 787, 5 • 3  | <u> </u>                                                  |
| ٣، ٨٠٤، ٩٥٤    | 0,0 1                                                     |
| ٣٣٧            | - تفسير الثعلبي (الكشف والبيان)                           |
| 47.5           | - التفسير، للسدي                                          |
| 47.5           | -التفسير، للضحاك                                          |
| 3 9 73 , 9 9 7 | -التفسير، لابن أبي حاتم                                   |
| ٤٠٨            | - تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن                    |
| 7,3.7,113      | <i>y </i>                                                 |
| ٤٦٠            | - التمهيد في أصول الدين، لأبي بكر الباقلاني               |
| 113            | - تهذيب اللغة، للأزهري                                    |
| 791            | -التوحيد، لابن خزيمة                                      |
| 107            | - الثقفيات                                                |
| ٣٠٦            | - جامع النصوص من كلام الشافعي، للبيهقي                    |
|                | -الجامع، لأبي عيسى الترمذي ١١٠، ١١٣، ١١٣، ١٤٧، ٥١،        |
| 419            | - الجامع، للخلال                                          |
| <b>£7V</b>     | - الجامع الكبير، للحسين بن أحمد الأشعري                   |

| الصفحة                       | اسم الكتاب                                     |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>£</b> 7V                  | - الجامع الصغير، للحسين بن أحمد الأشعري        |
| 117                          | - جزء في حديث الجمعة وطرقه، لابن أبي داود      |
| 707,753                      | - جوابات المسائل، للزنجاني                     |
| 17.                          | - الجمع بين الصحيحين، لعبد الحق الإشبيلي       |
| عري ٥٥٥                      | - جمل المقالات = المقالات، لأبي الحسن الأش     |
| ن الفضل التيمي الأصبهاني ٢٦٨ | - الحجة في بيان المحجة، لأبي القاسم إسماعيل بر |
| 118.20                       | -حلية الأولياء، لأبي نعيم الأصبهاني            |
| PYT, 707, 0A7, 313, 713      | -خلق أفعال العباد، للبخاري                     |
| 0 • 0 - 5 A •                | - ديوان الصرصري                                |
| 474                          | -ديوان حسان بن ثابت                            |
| 0 • 0                        | - ديوان عنترة                                  |
| 17/3                         | - دیوان لبید                                   |
| 277                          | -ذم الكلام، لأبي إسماعيل الأنصاري الهروي       |
| 7.0                          | -الرد على الجهمية، للإمام أحمد بن حنبل         |
| PY7, Y77, 377, 077, V77,     | -الرد على الجهمية، لابن أبي حاتم الرازي        |
| ٣٣٨                          |                                                |
| 441                          | -الردعلي الجهمية، لعبدالعزيز الكناني           |
| **                           | -الرد على الجهمية، للدارمي                     |
| 811.8.9                      | -الرد على الجهمية، لابن عرفة (نفطويه)          |
| ۸۳۶                          | -الرسالة النَّظَّامية، لأبي المعالي الجويني،   |
| 137                          | -الرسالة، للإمام الشافعي                       |
| 717                          | -الرسالة، لابن أبي زيد القيرواني               |
| 373                          | -رسالة في السنة، لمعمر بن أحمد الأصبهاني       |
| ٤٣٠                          | - رسالة في السنة، ليحيى بن عمار السجزي         |
| 277                          | -رسالة في جوابات مسائل أهل بغداد، للباقلاني    |
| <b>£</b> 7V                  | - رسالة الحُرَّة، لأبي الحسن الأشعري           |
| ۶۱۳، ۶۶۳، ۲۸۳، ۲۱۶           | -رسالة في الفوقية = السنة = العلو، للذهبي      |

| الصفحة       | تاب                              | اسم الك                             |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 217          |                                  | -الزهد، للإمام أحمد بن حنبل ا       |
| ۲.           |                                  | -السنة، للطبراني                    |
| 210,799,7    | 771, 771, 077, 277, 23           | - السنة، لعبدالله بن أحمد بن حنبل   |
| 75 - 73 - 37 | ··· (17V                         | -السنة، للخلال                      |
| 121          |                                  | -السنة، لخشيش بن أصرم النسائي       |
|              |                                  | -السنة = التوحيد، لابن خزيمة        |
|              | لكائي                            | -السنة = شرح أصول الاعتقاد، للا     |
| 7 8 0        | •                                | -السنة، للمزني                      |
| 777          |                                  | -السنة، لابن أبي حاتم               |
| 777          | الحديث، للصابوني                 | -السنة = عقيدة السلف وأصحاب ا       |
| 610          |                                  | -السنة، لأبي بكر الأثرم             |
|              | ، للحافظ الذهبي                  | -السنة = العلو = رسالة في الفوقية.  |
| 1.7.1.7.1    | • 0                              | -السنن، لأبي داود                   |
| 117          |                                  | -السنن، لابن ماجه                   |
| 014          |                                  | -السنن، للدارقطني                   |
|              | عتزلة والقدرية الأشرار، للعمراني | -السنة = الانتصار في الردعلي الم    |
| 317          |                                  | -السنة= الجامع، لابن أبي زيد القي   |
| 7.7          |                                  | - سير الفقهاء، ليحيى بن إبراهيم الع |
| 371,         | ، الاعتقاد، للطبراني (اللالكائي) | - شرح السنة = السنة = شرح أصول      |
| 7.7,197,     |                                  |                                     |
| 413          |                                  |                                     |
|              | _                                | - شرح الأسماء الحسنى = الأسنى       |
| 377, • 77    |                                  | - شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني   |
| 797          | 4                                | - شرح القصيدة في السنة، للزنجاني    |
| ۳۷۳          |                                  | -الشريعة، لأبي الحسين الأجُري       |
| فهرس الأعلام |                                  | - الصحيح، للبخاري                   |
| فهرس الأعلام | ۲۱ وراجع                         | - الصحيح، لمسلم بن الحجاج           |
| 117          |                                  | -الصحيح، لابن حبان                  |

| الصفحة      | اسم الكتاب                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 794         | - صريح السنة، لابن جرير الطبري                              |
| 377         | - الصفات = الأسماء والصفات، للبيهقي                         |
| 777,077     | - طبقات الفقهاء، للشيرازي<br>- عبقات الفقهاء، للشيرازي      |
| \$18,500    | - العظمة، لأبي الشيخ الأصبهاني ٢٧٤، ٣٨٤، ٣٨٤، ٤٠٤،          |
| <b>Y</b>    | - العقيدة = لمعة الاعتقاد، لموفق الدين بن قدامة المقدسي     |
| 473         | - العقيدة، لأبي نعيم الأصبهاني                              |
| 171,003     | -العرش، لابن أبي شيبة                                       |
| 200         | -علل الحديث، للحافظ زكريا بن يحيى الساجي                    |
| 791         | - علوم الحديث، للحاكم                                       |
|             | - العلو = السنة للحافظ الذهبي                               |
| ٤٥٤         | -العُمَد في الرؤية، لأبي الحسّ الأشعري                      |
| 273         | -الغنية، لعبدالقادر الجيلاني                                |
| ٥١٣         | -الغيلانيات، لأبي بكر الشافعي                               |
| 191,777     | -الفاروق، لأبي إسماعيل الهروي                               |
| ٤٧١         | - قرع الصفاة في تقريع نفاة الصفات، لأبي العباس أحمد بن محمد |
|             | الرازي                                                      |
| APY         | - قصيدة في السنة، لأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني           |
| <b>٤</b> ٧٩ | - قصيدة في السنة، لإسماعيل الترمذي                          |
| 7 8 •       | - الكفاية، للخطيب البغدادي                                  |
| <b>Y</b> V0 | -المبسوط، للإمام محمد بن إدريس الشافعي                      |
| 844         | -المجرد، لأبي بكر بن فورك                                   |
| 377         | – مختصر المدونة، لابن أبي زيد القيرواني                     |
| 1816180     | -المسند، للإمام أحمد 179، ١٢٩                               |
| 104.9       | - المسند، للحارث بن أبي أسامة                               |
| ነፖለ ፡ ነፖገ ፡ | -المسند، للإمام الشافعي -المسند، للإمام الشافعي             |
| ۱٧٤         | - المسند، للحسن بن سفيان                                    |
| ١٣٤         | -المسند، ليعقوب بن سفيان                                    |

| الصفحة        | اسم الكتاب                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 707,797       | - المسائل، لحرب الكرماني .                                   |
|               | - معالم التنزيل = التفسير للبغوي                             |
| ، ۱۵،۳۸۷ د ۱۵ | - المعجم (الكبير)، للطبراني                                  |
| ٢، ١٩٣٦ ٥٠٤   | - المعرفة، لأبي أحمد العسَّال ٢٨٦، ١٧٧، ٢٨٦                  |
| 1.4           | - المغازي، لمحمد بن إسحاق                                    |
| 179.17.       | -المغازي، ليحيى بن سعيد الأموي                               |
| 273,003       | -المقالات= جمل المقاولات، لأبي الحسن الأشعري                 |
| 173           | - منازل السائرين، لأبي إسماعيل الأنصاري الهروي               |
| 7.0           | - مناهج الأدلة، لابن رشد                                     |
| 247           | - مناقب أحمد، للبيهقي                                        |
| 247           | - الموجز لأبي الحسن الأشعري                                  |
| ٨٢٢           | - مناقب إسماعيل بن الفضل التيمي الأصبهاني، لأبي موسى المديني |
| 317           | -النوادر، لابن أبي زيد القيرواني                             |
| 170           | -النزول، للدارقطني                                           |
| 7, 737, 387   | - النقض = الرد على بشر المريسي، للدارمي ٢٠، ١٧٤، ٣٢٣         |

# ب- الفهارس العلمية التفصيلية

١ - التوحيد والأسماء والصفات وما يتعلق بذلك.

٢- التفسير وعلومه.

٣- الحديث وعلومه.

٤ - الفقه.

٥- اللغة العربية وعلومها.

## ١ - فهرس التوحيد والأسماء والصفات وما يتعلق بذلك

| الصفحة              | الموضوع                               |
|---------------------|---------------------------------------|
|                     | أ- التوحيد، وأنواعه:                  |
| ٨٤                  | - ملاك السعادة تكون بتحقيق التوحيد    |
|                     | - أنو اعه:                            |
| ٨٤                  | أ- التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي    |
| ٨٥                  | - دلیله                               |
| ٨٤                  | – ما يتضمنه                           |
| 7.                  | - ما يناقضه ويضاده                    |
|                     | ب- التوحيد العلمي الإرادي             |
| ۸٥،٨٤               | - دلیله                               |
| ٨٤                  | – ما يتضمنه                           |
| ۲۸                  | – ما يناقضه ويضاده                    |
| AA-AV               | - الآيات التي جمعت بين هذين التوحيدين |
|                     | ب- مسألة العلو، وُما يتعلق بها:       |
|                     | - الأدلة                              |
| -                   | أ- من الكتاب ٨٩ – ٩٣، ٢٠٥ - ٢٠٦، ٢٢٧  |
|                     | ب- من السنة:                          |
| 97-98               | ١ – أقوال الرسل                       |
| 1747                | ٧- الأحاديث المرفوعة                  |
| 771-+11             | ٣- الآثار الموقوفة على الصحابة        |
| 1914.               | ٤ – الآثار عن التابعين                |
| 190-19.             | ٥ – الآثار عن تابعي التابعين          |
| 707,077,597         | ج- من الإجماع                         |
|                     | د- دليل الفطرة:                       |
| ,                   | -التوجه لطلب العلو عند الدعاء - ٢١١   |
| <b>£</b> V <b>Y</b> |                                       |

| الصفحة                  | الموضوع                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| ٨٠٣، ٢٠٣، ٤٣٤ - ٥٣٤     | -الدليل العقلي                                |
|                         | ج- الرد على منكري العلو:                      |
| خرف والمجادلة           | ١ - الرد على احتجاجهم بآيات: الأنعام والز-    |
| 714-711                 | على أن الله في كل مكان.                       |
| سيره الاستواء بأنه      | ٢- الرد على احتجاجهم بأثر ابن عابس في تف      |
| 107,703                 | استولى على جميع بريته                         |
| T • Y - P • Y 3 A Y Y   | -الرد على ادعائهم المجاز في الاستواء          |
| 977, 497, 177           | -الرد على من قال: استوى بمعنى: استولى         |
| مرش)، وابتدأ بـ(استوى)  | -الرد على من وقف على قوله (الرحمن على اله     |
| 791, (TV) - TV + as     | -الرد على من قال: استوى على العرش: أي ملك     |
| ، لا الذات ۲۹۸،۲۷۰      | -الرد على من زعم أن المراد بالعلو: علو الغلبة |
| والأصابع إلى فوق ٢٧٠،   | -الرد على من قال: لا تجوز الإشارة: بالرؤوس    |
| 177)                    |                                               |
| 799                     |                                               |
| ٠ ٢٦٩                   | -الرد على من قال: إن الاستواء راجع إلى العرش  |
| راق ۲۲۹-۲۲۹، ۲۲۹،       | -الرد على من احتج بشعر: استوى بشر على الع     |
| 773-173                 |                                               |
|                         | -الرد على الاحتجاج العقلي القائل:             |
| أن ما أحاطت به ٢٣١-٢٣٠  | أ- أنه لو كان مستويًا لأشبه المخلوقات، لأ     |
|                         | الأمكنة واحتوته فهو مخلوق.                    |
| ، وإثبات المكان ٥٠٧-٥٠٨ | ب- أن إثبات الجهة توجب إثبات المكان.          |
|                         | يوجب الجسمية                                  |
|                         | د- مذاهب أهل الأهواء والبدع والرد عليهم       |
| *1V-*11                 | -الرد على القدرية والجبرية                    |
| ٥٧                      | -معاداة الرافضة لأصحاب النبي ﷺ                |
| ٨٨                      | -مذهب الملاحدة القائلين بِقِدَم العالم        |
| <b>19-11</b>            | - قول الجهمية والمعطلة                        |

| الصفحة                                         | الموضوع                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ية وإبطال تأويلها ٢٣٨                          | - قدماء الأشعرية متَّفقون على إثبات الصفات الخبر  |
| هم نوع من ٣٢٣                                  | -متأخرو أصحاب الإمام أحمد بن حنبل دخل في          |
|                                                | البدعة التي أنكرها الإمام أحمد                    |
| M-4-314                                        | -الرد على الجهمية في آيات من مشكل القرآن          |
| <b>7</b> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | -أصل قول الجهمية في النبوة، والرد عليهم           |
| ٨٨                                             | -الرد على طوائف المعطلين والمشركين                |
| ٨٨                                             | - إبطال قول المعطلة والجهمية                      |
|                                                | – التوحيد والأسماء والصفات وما يتعلق بهما:        |
| 19                                             | -النور من أسماء الله تعالى                        |
| 19                                             | -يضاف النور إليه سبحانه على أحد وجهين             |
| ٤ ٠                                            | -المعية الخاصة تكون للمؤمنين                      |
| 70                                             | - تعريف الموحِّد                                  |
| 70                                             | -الإله الحق: هو الذي كل معبود سواه باطل           |
| 11-31                                          | -القلب الحي، تعريفه، وأحواله في الدنيا            |
| 17                                             | -القلب الميت، تعريفه، وأحواله في الدنيا والآخرة   |
| `                                              | - إجماع الصحابة على أنه ﷺ لم ير ربه ليلة المعراج  |
| 4.4                                            | -مراد السلف بقولهم (بلاكيف)                       |
| 154-754                                        | -مسألة الفعل والمفعول وقيام أفعال الرب به         |
| <b>\V</b>                                      | - فضيلة لنبينا محمد ﷺ                             |
|                                                | - قاعدة: الجزاء من جنس العمل                      |
| <b>V</b> 1                                     | – دلیله من القرآن                                 |
| ٧٠                                             | - دليله من السنة                                  |
|                                                | - أمثلة عديدة في تطبيق هذه القاعدة على الأحوال اا |
| 77, 77, 37,                                    |                                                   |
| ٧٥                                             | 4                                                 |
| **                                             | -العقل لا يتعارض مع النقل البتّة                  |
| ا من أسرار ٢٦، ٧٠                              | -التأمل في القرآن وأحوال الآخرة يفتح أبوابً       |
|                                                | التوحيد، وفهم القرآن، وفهم المعاد                 |

| الصفحة          | الموضوع                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| V0-V*           | -الطريق لفهم المعاد، وتفاوت النّاس في أحواله                          |
| ٧٧              | - لا يتم كمال الروح بالحياة والنور إلّا باتباع الرسل والعلم           |
|                 | النافع والعمل الصالح                                                  |
|                 | و- البدع والنهي عنها، وأحوال المعرض عنها                              |
| 44.             | - تدرج ظهور البدع في الإسلام                                          |
| ٣٣٨             | - تاريخ الجهمية: ظهور مقالتهم والدعوة إليها                           |
| ٥٧              | - أصناف الزنادقة                                                      |
| ٦٣              | -الظلمة نوعان                                                         |
| ٥٧              | - من السنن الكونية في أهل الباطل: أنهم يعادون الحق وأهله              |
| ٤٧              | - حال أكثر الخلق إلا من صحت بصيرته                                    |
| 04-00           | -المنافقون نوعان: رؤوس ومقلدون                                        |
| 77              | -المنافق: من أقر بلسانه من غير اعتقاد و محبة بقلبه                    |
| ۸۳-۷۷           | - أحوال المعرضين عن كتاب الله وسنة رسوله ﷺ إلى غيره من                |
|                 | الآراء والأقوال المخالفة لذلك                                         |
|                 | ز- مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة:                                    |
| 177,777         | - للإمام أحمد بن حنبل                                                 |
| 405-40.         | - لأبي حاتم وأبي زرعة الرازيان                                        |
| 037-907         | - لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني                                 |
| و(۱۲۶–۱۲۶)      | - لأبي الحسن الأشعري (٤٤١-٤٥١) و(٤٥٤-٥٥٩)                             |
| 791-19          | <ul> <li>لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري</li> </ul>                     |
| 704-707         | - لأبي العباس أحمد بن عمر بن سريج                                     |
| <b>۲7۷-۲7</b> • | <ul> <li>لأبي أحمد بن الحسين الشافعي المعروف (بابن الحداد)</li> </ul> |
| 317-377         | <ul> <li>لابن أبي زيد القيرواني</li> </ul>                            |
| 773-A73         | <ul> <li>لأبي عبدالله بن خفيف الشيرازي إمام الصوفية</li> </ul>        |
| A73-P73         | - لمعمر بن زياد الأصبهاني                                             |
|                 | ح- فوائد عامة                                                         |
| ٤٧              | – شأن كل قاصر النظر ضعيف العقل                                        |

| الصفحة      | الموضوع                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| VV          | -ليس العلم كثرة النقل والبحث والكلام؛ ولكن نور         |
| 10-17       | - أصناف بني آدم في العلم والإيمان                      |
| 19          | - نقد كتاب (الرسالة القشيرية) في التصوف                |
| 771-711     | - إثبات صحة نسبة كتاب (الردعلي الجهمية) للإمام أحمد،   |
|             | والرد على من طعن في ذلك                                |
| <b>٤</b> ٣٧ | -اعتماد البيهقي في كتابه (مناقب أحمد) على العقيدة التي |
|             | صنَّفها أبو الحسن التيمي                               |
| 777         | -طرائف ومناهج المصنِّفين في السنة والاعتقاد            |
| 9-1         | - هل لله على الكافر نعمة أم لا؟                        |
|             | ٧- فهرس التفسير وعلومه                                 |

| الصفحة       | الموضوع                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | الآيات التي فسَّرها المؤلف أو بيَّن معانَّيها:                                                      |
| 17-10        | - ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ الَّذِيرَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُ مِنَ الظُّلْمَنَةِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ (البقرة: ٢٥٧ |
| 11-1.        | - ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهُ وَتَسْوَدُ وَجُوهُ ﴾ (آل عمران: ١٠١)                                    |
| 71           | - ﴿ أَوْمَنَ كَانَ مَيْسَتًا فَأَحْيَلَنَكُ ﴾ (الأنعام: ١٢٢)                                        |
| 1 9          | - ﴿ قُلُّ بِفَضِّ لِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَةِ مِهِ فَإِنْ إِلَّى فَلْيَضْرَحُواْ ﴾ (يونس: ٥٨)           |
| ۱۱–۱۹ و۲۳–۲۷ | - ﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَنُونُتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (النور: ٣٥)                                          |
| 00-07        | - ﴿ قَالُوا بَلَ أَنْتُدُ لَا مَرْحَبًّا بِكُرٌّ أَنشُر قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ﴾ (ص: ٥٦-٦١)           |
| V7.10        | – ﴿ وَلَكِكِن جَعَلْنَهُ ثُورًا ﴾ (الشورى: ٥٢)                                                      |
| 11-14        | - ﴿ وَيَجْمَلُ لَكُمُ نُولًا نَعْشُونَ بِهِ عَ ﴾ (الحديد: ٢٨)                                       |
| 70           | - ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِ ﴾ (القلم: ٢٤)                                                        |
| ٧١           | - ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَيِّحُهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴾ (الإنسان: ٢٦-٢٧)                  |
| ٨            | - ﴿ فَأَمَّا ٱلَّإِنسَنُ إِذَا مَا ٱبْنَكَهُ رَبُّهُۥ ﴾ (الفجر: ١٦-١)                               |
| ٨٥           | - ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ (الكافرون: ١)                                                |
| ٨٥           | - ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـدُ ﴾ (الإخلاص: ١)                                                        |

| الصفحة        | الموضوع                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | الألفاظ القرآنية التي شرحها المؤلف:                                                                           |
| 40            | – مشكاة                                                                                                       |
| 77            | - المصباح                                                                                                     |
| 77            | - شجرة مباركة                                                                                                 |
| ٤٦            | – الصيب                                                                                                       |
| 4.8           | -السراب                                                                                                       |
| ٣١            | – القيعة                                                                                                      |
| ٣٢            | - كظلمات                                                                                                      |
| 4.5           | -اللَّجي                                                                                                      |
|               | فوائد عامة                                                                                                    |
| 70            | - عامة أمثال القرآن                                                                                           |
| ٤٠            | -التلازم بين القولين                                                                                          |
| 71,70         | -سبب نـزول قولـه: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ﴾ (آل                             |
| <b>.</b>      | عمران: ۱۹۹)                                                                                                   |
| 71-77         | - الآيات التي اشتملت على طوائف بني آدم كلهم                                                                   |
| 71-0.         | - الآيات التي اشتملت على أصناف بني آدم في العلم والإيمان                                                      |
| ٤٥            | - تعقّب الأراء التفسيرية                                                                                      |
| / ~           | - الأمثال في القرآن:                                                                                          |
| F3            | ١ – المثل الماثي                                                                                              |
| P7-F3         | ٢- المثل الناري                                                                                               |
|               | - المواضع التي صدَّرها المؤلف أو أشار إلى تأمُّلها ٢٥، ١٤، ٤١، ٤١،                                            |
| 37, 77, 87    | المستخدمة |
| 709           | - إطلاق القرآن لفظ (أهل الكتاب) على من هو باقي على دين أهل<br>الكتاب، وأدلة ذلك                               |
| ٧٦            | - اِحَدَاب، وَادْفَهُ وَحَدِهُ رُوحًا<br>- لِـمَ سمَّى الله وحيه روحًا                                        |
| <b>/V-V</b> 7 | - لِـُمَ سمَّى الله وحيه نورًا                                                                                |
| **-**         | - أُقسام الناس وأحوالهم وصفاتهم.                                                                              |

### ٣- فهرس الحديث وعلومه

| الصفحة                            | الموضوع                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| 77-71                             | - شرح حديث «نور أنَّى أراه»                        |
| ٠٢، ٢١–٢٢، ٨٨٣- ٠٩٣               | - التوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض         |
|                                   | - تعريف الصحابي                                    |
| ۸۱۳، ۱۹ ۲                         | -الوجادة                                           |
|                                   | - الجهالة                                          |
| 414                               | -جهالة الخضر بن المثني، والرد على ذلك              |
| ٥٢٠                               | - جهالة أبي هند                                    |
| 71, 771, 731, 511, • 11, 711,     | - تصحيحات المؤلف للأحاديث والآثار ١                |
| 77, 137, 777, 377, 177, 177,      | V                                                  |
| 77, 877, 937, 787, 787, • 97,     |                                                    |
| ۵۳، ۶۶۳، ۷۶۳، ۶۶۳، ۰۰۶، ۳۰۶، ۳۰۶، | 1                                                  |
| 513,517,31,313,313,713,813        |                                                    |
|                                   | -الإعلال                                           |
| 07.                               | - لا يثبت رفع حديث: أكرموا البقر                   |
| ٥٢١، ١٥١، ١٥١، ١٢٥، ٢٨٣، ١٥٥      | -الشواهد                                           |
|                                   | -صحة نسبة كتاب «الرد على الجهمية» للإمام           |
| 7.1, 771, 701, 701, 707           | - ما أشار إليه المؤلف بأن أصله صحيح                |
|                                   | ثناء المؤلف على المؤلفين والكتب:                   |
|                                   | -المؤلفون:                                         |
| ٤٨٠                               | - إسماعيل بن فلان الترمذي<br>                      |
| ξ·Λ                               | - حرب الكرماني                                     |
| 1.7,7.3                           | -الحسين بن مسعود البغوي                            |
| Y+W                               | - أصبغ بن الفرج                                    |
| Y9A                               | -سعد بن علي الزنجاني<br>- سعد بن علي الزنجاني      |
| 789                               | - عبدالوهاب الوراق<br>- عبدالله بن سعید بن کُلَّاب |
| 773                               | -عبدالله بن سعيد بن كلاب                           |

| الصفحة                  | الموضوع                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| ٣٣٢                     | - عبدالله بن الزبير الحميدي                          |
| <b>Y</b>                | - موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد المقدسي        |
| 797,797                 | - محمد بن جرير الطبري                                |
| ۲٦٨                     | – محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني                     |
| ٤٨٠                     | - يحيى بن يوسف الصرصري                               |
| 473                     | - أبو إسماعيل الأنصاري الهروي                        |
| ٤٠٨                     | - أبو عبدالله القرطبي (صاحب التفسير)                 |
| 173,773                 | –أبو عبدالله عمرو بن عثمان المكي                     |
| PAY                     | - أبو حامد الإسفراييني                               |
|                         | -الكتب:                                              |
| ٣٠٦                     | -كتاب: السنة، للخلال                                 |
|                         | -كتاب: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة= السن      |
| ، لعثمان بن             | - كتابا: الرد على الجهمية، والنقض على بشر المريسي،   |
| 450                     | سعيد الدارمي                                         |
| س أحمد بن               | - كتاب: قرع الصفاة في تقريع نفاة الصفات، لأبي العباه |
| <b>{ Y 1</b>            | محمد الرازي                                          |
| 797                     | -كتاب: التوحيد، لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيما      |
| (199(197(198(1))        | - المواضع التي ذكر فيها المؤلف                       |
| 7, 077, • 77, 837, 787, | شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية: ٢٤٠، ٢٩٠، ١٨٠            |
| 113,743,543             |                                                      |
| 771, 937, 787,          | -المواطن التي ذكر فيها المؤلف الحافظ الذهبي          |
| 7/3,373                 |                                                      |
|                         | ٤ – فهرس الفقه                                       |

| الصفحة | الموضوع                                       |
|--------|-----------------------------------------------|
| 113    | - رفع الرأس إلى السماء في الصلاة منسوخ بشرعنا |
| 113    | - رفع الرأس إلى السماء بعد الصلاة جائز        |

| الصفحة<br>٣٢٠ | ا <b>لموضوع</b><br>- حرمة ذبيحة المرتد                  |
|---------------|---------------------------------------------------------|
|               | ٥- فهرس اللغة العربية وعلومها                           |
| الصفحة        | الموضوع                                                 |
| 47-45         | -الاختلاف في معنى «كاد» عند النحاة، وبيان الصحيح من ذلك |
| 717           | - معنی «ثم»                                             |
| 310-016       | -الخطاب الذي جمع عشرة أنواع من البيان                   |
| 40-45         | - التشبيه المركَّب                                      |
| 70            | - التشبيه المفصَّل                                      |

#### فهرس المصادر والمراجع

- الآحاد والمثاني: لابن أبي عاصم، تحقيق/ باسم الجوابرة، الطبعة الأولى، 181 هـ دار الراية: الرياض.
- الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، للجورقاني، تحقيق وتعليق/ د.عبدالرحمن الفريوائي الطبعة الثالثة، ١٤١٥هـ، دار الصميعي: الرياض.
- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية و مجانبة الفرق المذمومة: لابن بطة العكبري، تحقيق ودراسة/ رضا بن نعسان معطي، ود. عثمان الإثيوبي، ود. يوسف الوابل، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ، دار الراية للنشر: الرياض.
- الإبانة عن أصول الديانة: لأبي الحسن الأشعري، حققه وخرج أحاديث/ عبدالقادر الأرناؤوط، الطبعة الأولى، ١٤٠١هـ، مكتبة دار البيان: دمشق بيروت.
- إبطال التأويلات: للقاضي أبي يعلى، دراسة وتعليق/ محمد الحمود النجدي، الطبعة الأولى/ ١٤١٠هـ، مكتبة دار الإمام الذهبي: الكويت: حَوَلِي.
- إثبات صفة العلو: للمقدسي، لموفق الدين ابن قدامة المقدسي، حققه وعلق عليه/ د. أحمد بن عطية الغامدي، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة.
- الأحاديث الطوال: للطبراني، ويقع في آخر المعجم الكبير للطبراني مجلده ٢، تحقيق/ حمدى عبدالمجيد السلفى، نشر مكتبة ابن تيمية: القاهرة.
- الأحاديث المختارة: للضياء المقدسي، تحقيق/ عبدالملك بن دهيش، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ، مكتبة النهضة الحديثة: مكة المكرمة.
- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: لابن بلبان الفارسي، تحقيق/ شعيب الأرناؤوط، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ، مؤسسة الرسالة: بيروت.
- أخبار الفقهاء والمحدثين، للخشني: أبي عبدالله محمد بن حارث الخشني القيرواني، وضع حواشيه/ سالم مصطفى البدري، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ، دار الكتب العلمية: بيروت.

- أخبار مكة: لأبي عبدالله محمد بن إسحاق الفاكهي، دراسة، وتحقيق/ عبدالملك بن عبدالله بن دهيش، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ، مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة: مكة المكرمة.
- الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني، تحقيق/ علي بن محمد البجاوى، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ، تطوير/ دار الجيل: بيروت.
- أصول السنة: للحافظ عبدالله بن الزبير الحميدي (مطبوع آخر المسند للحميدي) حقق أصوله وعلق عليه: حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الأولى، ٩٠٩ هـ، دار الكتب العلمية: بيروت.
- أصول السنة: لابن أبي زمنين (ت / ٣٣٩هـ)، تحقيق وتخريج وتعليق/ عبدالله بن محمد البخاري، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ، مكتبة الغرباء الأثرية: المدينة المنورة.
- أصل السنة واعتقاد الدين: جمع أبي عبدالله محمود بن محمد الحدَّاد، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ، دار الفرقان.
- الاعتقاد: لأبي بكر البيهقي، تحقيق وتعليق/ أحمد بن إبراهيم أبي العينين، الطبعة الأولى، ٢٤١هـ، دار الفضيلة: الرياض، ودار ابن حزم: بيروت.
- اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأثمة: لأبي عثمان الصابوني، تحقيق وتخريج/ بدر البدر، الطبعة الثانية، ١٤١٥هـ، مكتبة الغرباء الأثرية: المدينة المنورة.
- اعتلال القلوب في أخبار العشّاق والمحبين: لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت/ ٣٢٧هـ)، تحقيق/ غريد الشيخ، الطبعة الأولى، ٢١١هـ، دار الكتب العلمية: بيروت.
- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب: للأمير الحافظ ابن ماكولا، اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه/ الشيخ عبدالرحمن المعلمي اليماني، الطبعة الثانية، دار الكتاب الإسلامي، طبع بمطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن: الهند.
- اللطائف من دقائق المعارف: لأبي موسى المديني، تحقيق وتعليق وتحريج/ محمد علي سمك، الطبعة الأولى، ٢٤٢٠هـ، دار الكتب العلمية: بيروت.

- الأمالي: لعبدالرزاق الصنعاني (ت/ ٢٢٠هـ)، تحقيق وتعليق/ مجدي السيد إبراهيم، بدون تاريخ طبع، مكتبة الساعى: الرياض.
- الاختلاف في اللفظ، والرد على الجهمية والمشبّهة: لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ، دار الكتب العلمية: بيروت.
- الأدب المفرد: للبخاري = فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد لفضل الله الجيلاني، تقديم وتخريج وفهرسة/ محب الدين الخطيب، الطبعة الثالثة، ٧٠٤ ١ هـ، دار المطبعة السلفية: القاهرة.
- آداب الشافعي ومناقبه: للحافظ ابن أبي حاتم الرازي، قدم له، وحق أصوله وعلَّق عليه/ الشيخ عبدالغني عبدالخالق، بدون تاريخ، تصوير: دار الكتب العلمية: بيروت.
- الآداب الشرعية والمنح المرعية: لمحمد بن مفلح المقدسي (ت/ ٧٦٣هـ): تحقيق/ شعيب الأرناؤوط وعمر القيَّام، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ، مؤسسة الرسالة: بيروت.
- الأربعين: للحافظ القاسم بن الفضل بن أحمد الثقفي الأصبهاني، تحقيق وتعليق/ مشعل بن باني المطيري، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ، دار ابن حزم: بيروت.
- أسباب النزول: للواحدي: أبي الحسن علي بن أحمد، تخريج وتدقيق/ عصام بن عبدالمحسن الحميدان، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ، دار الإصلاح: الدمام.
- أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزري أبي الحسن علي بن محمد، تحقيق وتعليق/ محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور ومحمود عبدالوهاب فايد، طبعة دار الشعب.
- الأسماء والصفات: للبيهقي، تحقيق/ عبدالله الحاشدي، الطبعة الأولى، 18٠٥هـ، مكتبة السوادى: جدة.
- الاستقامة: لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق/ الدكتور محمد رشاد سالم،
   بدون تاريخ طبع، نشر مكتبة ابن تيمية: القاهرة.

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: للحافظ ابن عبدالبر القرطبي، صححه وخرَّج أحاديثه/ عادل مرشد، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ، دار الأعلام ـ الأردن: عمان.
- الإشراف في منازل الأشراف، للحافظ ابن أبي الدنيا، تحقيق/ د. نجم عبدالرحمن خلف، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ، مكتبة الرشد: الرياض.
- الأمالي للمحاملي، تحقيق/ إبراهيم القيسي، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ، دار ابن القيم: الدمام، والمكتبة الإسلامية: عمَّان.
- الأمالي لابن سمعون، لأبي الحسين محمد بن أحمد البغدادي (ت:٣٨٧هـ)، دراسة و تحقيق/ الدكتور عامر حسن صبري، الطبعة الأولى: ٢٣٣هـ دار البشائر الإسلامية: بيروت.
- الأموال لحميد بن زنجويه، تحقيق/ شاكر فياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ، طبع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية: الرياض.
- الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار، ليحيى بن سالم العمراني، تحقيق/ سعود الخلف، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ، أضواء السلف: الرياض.
- الأهوال: لابن أبي الدنيا، دراسة وتحقيق/ مجدي فتحي السيد، الطبعة
   الأولى، ١٤١٣هـ، مكتبة آل ياسر للنشر والتوزيع: الجيزة.
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: لابن المنذر النيسابوري، تحقيق/ صغير بن أحمد حنيف، دار طبية: الرياض.
- الإيمان: لابن منده، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: علي بن محمد بن ناصر الفقيهي الطبعة الثالثة، ٧٠١هـ، مؤسسة الرسالة: بيروت.
- الإيمان: للحافظ بن أبي شيبة، تحقيق/ الألباني: الطبعة الأولى، دار الأرقم: الكويت.
- البحر الزخار (مسند البزار)، تحقيق/ د: محفوظ الرحمن، وإتمام تحقيقه/ لعادل سعد، الطبعة الأولى ٢٦٤١هـ، مكتبة العلوم والحكم: المدينة المنورة.
- بحر الفوائد المشهور بـ (معاني الأخبار): لأبي بكر محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي (٣٨٤هـ)، تحقيق/ أحمد المزيدي و محمد حسن إسماعيل، الطبعة الأولى، ٢٤٢٠هـ، دار الكتب العلمية: بيروت.

- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة: للحافظ نور الدين
   الهيثمي، تحقيق/ مسعد عبدالحميد السعدني، الطبعة الأولى، دار الطلائق.
- بغية الطلب في تاريخ حلب: لابن العديم، تحقيق/ سهيل زكّار، الطبعة الأولى: بدون تاريخ، دار الفكر: بيروت.
- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: جماعة من الباحثين، الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ، طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف: بالمدينة النبوية.
- تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي، تحقيق/ مصطفى عبدالقادر عطا، الطبعة الأولى، ١٤٧٧هـ، دار الكتب العلمية: بيروت.
- تاريخ الأمم والملوك: لمحمد بن جرير الطبري، الطبعة الثانية، ١٤٠٨هـ، دار الكتب العلمية: بيروت.
- تاريخ دمشق: للحافظ ابن عساكر، تحقيق/ عمرو غرامة العمروي، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ، دار الفكر: بيروت.
- تاريخ علماء الأندلس: لابن الفرضي: أبي الوليد عبدالله بن محمد بن نصير الأزدي، تحقيق/ د. روحية عبدالرحمن السويفي، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ، دار الكتب العلمية: بيروت.
- تاريخ المدينة: لابن شبَّة النميري (٢٦٢هـ)، تحقيق/ فهيم محمد شلتوت، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ، دار التراث والدار الإسلامية: بيروت.
- التاريخ الكبير: للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق/ عبدالرحمن المعلمي، الطبعة الأولى، دائرة المعارف العثمانية: حيدر آباد الهند، تصوير: دار الكتب العلمية: بيروت.
- التاريخ: لابن معين ـ رواية الدوري، دراسة وترتيب وتحقيق: د. أحمد نور سيف، الطبعة الأولى، ١٣٩٩هـ، جامعة أم القرى: بمكة المكرمة.
- تبيين كذب المفتري: للحافظ ابن عساكر، طبع عام ١٣٤٧هـ، مطبعة التوفيق: دمشق.
- التبصير في معالم الدين: لمحمد بن جرير الطبري، تحقيق/ علي الشبل، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ، دار العاصمة الرياض.

- تخريج أحاديث الذكر والدعاء والعلاج بالرقى: لياسر المصري، راجعه/ فريح البهلال الطبعة الثالثة: ١٤٢٧هـ، مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان.
- التدوين في أخبار قزوين: لعبدالكريم محمد الرافعي القزويني، ضبط نصحه وحقق متنه/ عزير الله العطاردي، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ، دار الكتب العلمية: بيروت.
- تذكرة الحفاظ: للحافظ الذهبي، تحقيق/ عبدالرحمن المعلمي، الطبعة الأولى، بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية \_ بحيدر آباد الدكن، تصوير دار الكتب العلمية: بيروت.
- الترغيب والترهيب: للحافظ أبي الفضل إسماعيل بن محمد الأصبهاني، تحقيق وتعليق/ أيمن بن صالح بن شعبان، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ، دار الحديث: القاهرة.
- تغليق التعليق، للحافظ ابن حجر العسقلاني، دراسة وتحقيق/ سعيد القزقي، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ، المكتب الإسلامي: بيروت، ودار عمار: الأردن.
- التفسير: لابن أبي حاتم، تحقيق/ أسعد محمد الطيب، الطبعة الأولى، 18 هـ، مكتبة نزار مصطفى الباز: مكة المكرمة.
- تفسير الطبري (جامع البيان): لابن جرير الطبري، بدون طبع ولا تاريخ، تصوير دار الفكر: بيروت.
- تفسير الطبري (جامع البيان): تحقيق أحمد ومحمود محمد شاكر، الطبعة الثانية، دار المعارف: بمصر.
- تفسير الزمخشري (الكشاف): وبذيله أربعة كتب، رتبه وضبطه وصححه/ مصطفى حسين أحمد، الطبعة الثالثة: ٧٠٤١هـ، دار الريان للتراث ودار الكتاب العربى: بيروت.
- تفسير مجاهد: ضبط نصَّه وخرج أحاديثه/ أبو محمد الأسيوطي (ولم يصنع فيه شيئًا سوى سرقته من الطبعة القطرية الأولى/ تحقيق السورتي)، الطبعة الأولى، ٢٢٦ هـ، دار الكتب العلمية: بيروت.
- تفسير القرآن العظيم: للحافظ ابن كثير، قدم له/ د. يوسف بن عبدالرحمن المرعشلي، الطبعة الثانية: ٧٠ ١٤هـ، دار المعرفة: بيروت.

- تفسير الوسيط: للواحدي، تحقيق وتعليق/ عادل عبدالموجود وعلي معوض وأحمد محمد صيرة وأحمد الجمل، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ، دار الكتب العلمية: ببروت.
- تفسير القرآن العزيز: للحافظ عبدالرزاق الصنعاني، تحقيق/ د. عبدالمعطي قلعجي، الطبعة الأولى، ١١٤١هـ، دار المعرفة: بيروت.
- التفسير: لسعيد بن منصور (السنن)، دراسة وتحقيق/ د. سعد بن عبدالله آل حميد، الطبعة الأولى، ١٤١٤ه، دار الصميعي للنشر والتوزيع: الرياض.
- التفسير: للحافظ أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: صبري الشافعي وسيد الجليمي، الطبعة الأولى ٢٠٩٦ه، طبع مكتبة السنة: مصر.
- تفسير البغوي (معالم التنزيل): تحقيق/ محمد النمر وعثمان ضميرية وسليمان الحرش، الطبعة الأولى/ ١٤٠٩هـ، دار طيبة، الرياض.
- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)، تحقيق/ مركز تحقيق التراث: أحمد عبدالعليم البردوني ورفاقه، الطبعة الثالثة، ١٩٨٧م، الهيئة المصرية العامة للكتاب: مصر.
- تفسير الثعلبي (الكشف والبيان): لأبي إسحاق الثعلبي، الطبعة الأولى، 18۲۳ هـ، دار إحياء التراث العربي: بيروت.
- تكميل النفع بما لا يثبت فيه وقف ولا رفع: لمحمد عمرو عبداللطيف، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ، نشر مكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي: الجنة.
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: للحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالبر، تحقيق/ جماعة من الباحثين بوزارة الأوقاف بالمغرب.
- التمهيد: لأبي بكر الباقلاني، تحقيق/ عمار حيدر، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ، مؤسسة الكتب الثقافية: بيروت.
- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: للملطي، تحقيق وتعليق/ يمان المياديني، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ، رمادي للنشر: الدمام.
- تهذيب اللغة (معجم تهذيب اللغة): للأزهري، ترتيب وتحقيق/ د. رياض زكى قاسم، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ، دار المعرفة: بيروت.

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للحافظ المزي، تحقيق/ بشار عواد معروف، الطبعة السادسة/ ١٤١٥هـ، مؤسسة الرسالة: بيروت.
- تهذيب سنن أبي داود (طبع مع عون المعبود): لابن قيم الجوزية، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ، دار الكتب العلمية: بيروت.
- التواضع والخمول: للحافظ ابن أبي الدنيا، تحقيق/ محمد عبدالقادر أحمد عطا، الطبعة الأولى، ٩٠٤ هـ، دار الكتب العلمية: بيروت.
- التوحيد: للحافظ محمد بن إسحاق بن منده، تحقيق/ د. على الفقيهي، الطبعة الأولى، مركز شؤون الدعوة بالجامعة الإسلامية: بالمدينة النبوية.
- التوحيد وإثبات صفات الرب عزوجل: لابن خزيمة، دراسة وتحقيق/ د.عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ، دار الرشد: الرياض.
- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم، تأليف/ أحمد بن إبراهيم بن عيسى، تحقيق/ زهير الشاويش، الطبعة الثالثة، المكتب الإسلامي: بيروت.
- الثقات: لابن حبان، تحقيق/ عبدالرحمن المعلمي، الطبعة الأولى ١٣٩٣هـ، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد: الهند، دار الفكر: بيروت.
- الجامع: لمعمر بن راشد، (طبع في آخر مصنف عبدالرزاق) تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الثانية/ ١٤٠٣هـ، المكتب الإسلامي: بيروت.
- الجامع: لأبي عيسى الترمذي، تحقيق/ عادل مرشد، الطبعة الأولى، 18۲۲ هـ، مكتبة دار البيان الحديثة، ودار الأعلام.
- الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ: لابن أبي زيد القيرواني (ت/ ٢٨٦هـ)، تحقيق أبي الأجفان وعثمان بطيخ، الطبعة الثالثة، ٢٠١هـ، مؤسسة الرسالة: بيروت، والمكتبة العتيقة: تونس.
- الجامع الصحيح، للبخاري، ضبط وترقيم/ مصطفى ديب البغا، الطبعة الرابعة، ١٤١٠هـ- ١٩٩٠، دار ابن كثير، واليمامة للطباعة: بيروت.
- جامع التحصيل في أحكام المراسيل، للعلائي، تحقيق/ حمدي عبدالمجيد السلفي، الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ ١٩٨٦م، عالم الكتب، ومكتبة النهضة العربية: بيروت.

- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: للحميدي الأندلسي، تحقيق/ دروحية عبدالرحمن السويفي، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ ١٩٨٦م، دار الكتب العلمية: بيروت.
- الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم الرازي، اعتنى به/ عبدالرحمن المعلمي، الطبعة الأولى ١٣٧١هـ، مجلس دائرة المعارف: الهند، تصوير دار الكتب العلمية: بيروت.
- الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي: لأبي الفرج المعافى بن زكريا النهرواني، تحقيق/ د. إحسان عباس، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ، عالم الكتب: بيروت.
- الجمع بين الصحيحين: للحافظ عبدالحق الأشبيلي، اعتنى به/ حمد بن محمد الغماس، تقديم/ الشيخ بكر أبو زيد، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ، دار المحقق للنشر والتوزيع: الرياض.
- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: لابن قيم الجوزية، تحقيق/ زائد بن أحمد النشيري، الطبعة الأولى، ١٤٢٨هـ، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع: مكة المكرمة.
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أبي نعيم الأصبهاني، الطبعة الخامسة، ٧٠٤١هـ، دار الريان، ودار الكتاب العربي: بيروت.
- خلق أفعال العباد: للحافظ الإمام البخاري، تحقيق/ بدر البدر، الطبعة الأولى، ٥٠٥ هـ، نشر الدار السلفية: حَوَلِي.
- درء تعارض العقل والنقل، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق/ محمد رشاد سالم، توزيع مكتبة ابن تيمية: القاهرة.
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور: للسيوطي، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ ١٤١٩م، دار الكتب العلمية: بيروت.
- الدعاء لأبي القاسم الطبراني، تحقيق/ د. محمد سعيد بخاري، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هن دار البشائر الإسلامية، بيروت.
- الدعاء: للمحاملي، تحقيق/ د. سعيد القزقي، الطبعة الأولى، ١٩٩٢م، دار الغرب الإسلامي: بيروت.

- الدعوات الكبير: للبيهقي، تحقيق/ بدر بن عبدلله البدر، الطبعة الأولى، 1818هـ، مركز المخطوطات والتراث والوثائق: الكويت.
- دلائل النبوة: للبيهقي، تحقيق/ د. عبدالمعطي قلعجي، الطبعة الأولى، ٥٠ ١٤ هـ، دار الكتب العلمية: بيروت.
- الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، لابن فرحون المالكي، دراسة وتحقيق/ مأمون بن محي الدين الجنان، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ، دار الكتب العلمية: بيروت.
- ديوان حسان بن ثابت رضي الله عنه، شرح وتقديم/ الأستاذ: عبداً مهنا، الطبعة الأولى، ٢٠٤١هـ، دار الكتب العلمية: بيروت.
- ديوان ذي الرمة: شرح الخطيب التبريزي، كتب مقدمته وحواشيه وفهارسه/ مجيد طراد، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ، دار الكتاب العربي: بيروت.
- ديوان ابن الرومي، شرح/ أحمد حسن بسج، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ، دار الكتب العلمية: بيروت.
- ديـوان الـصرصري: يحيى بـن يوسـف، مخطـوط بمكتبـة الأزهـر، رقـم (٣٢٥٤٨٧).
- ديوان عنترة: تحقيق/ د. محمد عناني، طبع عام ٢٠٠١م، نشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب: مصر.
- ديوان لبيد ـ مع شرح الطوسي وغيره، حققه وقدم له/ د. حسان عباس، طبع عام ١٩٦٢م، مطبعة الحكومة الكويت: الكويت.
- ذم الكلام وأهله: لأبي إسماعيل الأنصاري الهروي، قدَّم له وضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه/ أبو جابر عبدالله الأنصاري، الطبعة الأولى: 181هـ، مكتبة الغرباء الأثرية: المدينة النبوية.
- الذيل على طبقات الحنابلة، للحافظ ابن رجب الحنبلي، بدون تاريخ ولا نشر، تصوير: دار المعرفة للطباعة والنشر: بيروت.
- الرؤية: للدارقطني، تقديم وتحقيق وتعليق/ إبراهيم محمد العلي، وأحمد فخري الرفاعي، الطبعة الأولى ١٤١١هـ، مكتبة المنار للطباعة والنشر والتوزيع: الزرقاء: الأردن.

- الرؤية: لابن النحاس (ت/ ١٦هـ)، تحقيق وتخريج/ د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي، الطبعة الأولى، ٧٠٤١هـ، الدار العلمية للطباعة والنشر والتوزيع: دلهي.
- الرحلة في طلب الحديث: للخطيب البغدادي، تحقيق/ نور الدين عتر، الطبعة الأولى، ١٣٩٥هـ، دار الكتب العلمية: بيروت.
- الرد على الجهمية: للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق وتعليق/ عبدالرحمن عميرة، الطبعة الثانية ٧٠٤ هـ، دار اللواء: الرياض.
- الرد على الجهمية: لعثمان بن سعيد الدارمي، قدَّم له وخرج أحاديثه وعلق عليه/ بدر البدر، الطبعة الأولى ١٤٠٥ه، الدار السلفية: حولى: الكويت.
- الرد على الجهمية: لمحمد بن إسحاق بن منده، تحقيق/ د. علي محمد ناصر الفقيهي/ الطبعة الثالثة ١٤ ١٤هـ، مكتبة الغرباء الأثرية: المدينة النبوية.
- الرسالة: لابن أبي زيد القيرواني، طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: الرياض.
- الرسالة: للإمام الشافعي، شرح وتحقيق/ أحمد شاكر. تصوير دار الفكر: بيروت.
- الرسالة: للقشيري لأبي القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري (ت/ ٤٦٥هـ)، وضع حواشيه/ خليل المنصور، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ، دار الكتب العلمية: بيروت.
- رسالة الحُرَّة: طبع باسم «الإنصاف»، تحقيق/ زاهد الكوثري، طبع القاهرة عام ١٣٦٩هـ.
- الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمَّام، لجاسم بن سليمان الفهيد الدوسري، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ، دار البشائر الإسلامية: بيروت.
- الزهد: للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق/ محمد بسيوني زغلول، الطبعة
   الأولى: ٢٠٠٦ه، دار الكتاب العربي: بيروت.
- الزهد: لعبدالله بن المبارك، تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمي، تصوير دار الكتب العلمية: بيروت.
- الزهد: لوكيع بن الجراح، تحقيق/ د. عبدالرحمن الفريوائي، الطبعة الأولى: 8 · ٤ هـ، مكتبة الدار: المدينة النبوية.

- الزهد: لأبي داود السجستاني، تحقيق/ ياسر إبراهيم وغنيم عباس، الطبعة
   الأولى ١٤١٤هـ، دار المشكاة: القاهرة.
- الزهد: لابن أبي عاصم، تحقيق/ عبدالعلي عبدالحميد حامد، الطبعة الثانية ٨٠٠ هـ، الدار السلفية: بو مباي ـ الهند.
  - سلسلة الأحاديث الصحيحة: للألباني، مكتبة المعارف: الرياض.
    - سلسلة الأحاديث الضعيفة: للألباني، مكتبة المعارف: الرياض.
- السنة: لعبدالله بن أحمد بن حنبل، تحقيق ودراسة/ د. محمد سعيد القحطاني، الطبعة الأولى ٢٠٦٤ه، دار ابن القيم: الدمام.
- السنة: لابن أبي عاصم الشيباني، تحقيق/ د. باسم فيصل الجوابرة، الطبعة الثانية، ٢٤٢٣هـ، دار الصميعي للنشر والتوزيع: الرياض.
- السنن: لأبي بكر الخلال (ت/ ١٩١هـ)، دراسة وتحقيق/ د. عطية الزهراني،
   الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ، دار الراية للنشر والتوزيع: الرياض.
- السنن: لابن ماجه القزويني، اعتنى به/ فريق بيت الأفكار الدولية، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ، بيت الأفكار الدولية: الرياض.
- السنن: لأبي داود السجستاني، اعتنى به/ فريق بيت الأفكار الدولية، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ، بيت الأفكار الدولية: الرياض.
- السنن (المجتبى) للنسائي، اعتنى به/ فريق بيت الأفكار الدولية، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ، بيت الأفكار الدولية: الرياض.
- السنن: لسعيد بن منصور الخراساني المكي، دراسة وتحقيق/ د. سعد الحميد، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ، دار الصميعى: الرياض.
- السنن: للدرامي. تحقيق/ حسين سليم أسد الداراني، الطبعة الأولى، 1871هـ، دار المغنى: الرياض.
- السنن: للدارقطني، وبذيله التعليق المغني على الدارقطني، الطبعة الرابعة 1807 هـ، عالم الكتب: بيروت.
- السنن الكبرى للنسائي، تحقيق/ د. عبدالغفار البنداري وسيد كسروي، الطبعة الأولى ١٤١١هـ، دار الكتب العلمية: بيروت.
- السنن الكبرى: للبيهقي، الطبعة الأولى ١٣٤٤هـ، مجلس دائرة المعارف: الهند، تصوير دار المعرفة: بيروت.

- سير أعلام النبلاء: للحافظ الذهبي، تحقيق/ شعيب الأرناؤوط، الطبعة السادسة ٩٠١٤هـ، مؤسسة الرسالة: بيروت.
- السيرة النبوية: لابن هشام، حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها/ مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري، وعبدالحفيظ شلبي، بدون طبع ولا تاريخ، مؤسسة علوم القرآن: بيروت.
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي، تحقيق/ د. أحمد سعد الغامدي، الطبعة الثالثة: 1810هـ، دار طبية: الرياض.
- شرح السنة: للبغوي، تحقيق/ شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش، الطبعة الثانية ١٠٤١هـ، المكتب الإسلامي: بيروت.
- شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي، حققه وعلَّق عليه وخرَّج أحاديثه/ د. عبدالله عبدالمحسن التركي وشعيب الأرناؤوط، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ، مؤسسة الرسالة: بيروت.
- شرح مشكل الآثار: لأبي جعفر الطحاوي، تحقيق/ شعيب الأرناؤوط، الطبعة الأولى، ١٥٤ هـ، مؤسسة الرسالة: بيروت.
- الشريعة: للآجري، تحقيق/ عبدالله بن عمر الدميجي، الطبعة الثانية، ١٤٢٠هـ، دار الوطن: الرياض.
- شعار أصحاب الحديث: للحافظ أبي أحمد الحاكم (ت:٣٧٨هـ)، قدم له وحققه وعلَّق عليه/ السيد صبحي السامرائي، الطبعة الأولى، بدون تاريخ، دار الخلفاء، للكتاب الإسلامي: الكويت، حوليٌ.
- شعب الإيمان: للبيهقي، تحقيق/ عبدالعلي عبدالحميد حامد، الطبعة الأولى، ٢٠١٨هـ ١٤١هـ، الدار السلفية: بومباي ـ الهند.
- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم الجوزية، تحقيق/ عمر بن سليمان الحفيان، الطبعة الأولى، ٢٤٠هـ، مكتبة العبيكان: الرياض.
- الصحيح: لمسلم بن الحجاج النيسابوري، الطبعة الأولى \_ ١٤٢٢هـ، مكتبة الرشد: الرياض.

- الصحيح: لابن خزيمة، تحقيق/ محمد مصطفى الأعظمي، الطبعة الثانية، ١٤١٢هـ، المكتب الإسلامي: بيروت.
- صريح السنة: لمحمد بن جرير الطبري (ت/ ٣١٠هـ)، تحقيق/ بدر بن يوسف المعتوق، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ، دار الخلفاء الإسلامي: حولي، الكويت.
- صفة الجنة: لابن أبي الدنيا، تحقيق/ عمرو عبدالمنعم سليم، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ، مكتبة ابن تيمية: القاهرة.
- صفة الجنة: لأبي نعيم الأصبهاني، تحقيق/ علي رضا عبدالله، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ، دار المأمون للتراث: دمشق بيروت.
- الصلة: لابن بشكوال، عني بنشره وصححه/ السيد عزت العطار الحسيني، الطبعة الثانية، ١٤١٤ هـ، نشر مكتبة الخانجي: القاهرة.
- صلة التكملة: للشريف الحسيني (ت/ ٦٩٥هـ)، ضبطه وعلق عليه / أبو يحيى عبدالله الكندري، الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ، دار ابن حزم: بيروت.
- النضعفاء الكبير: للعقيلي، تحقيق/ عبدالمعطي قلعجي، الطبعة الأولى، \$ 5 كا هـ، دار الكتب العلمية: بيروت.
- الضعفاء والمتروكون: لابن الجوزي، تحقيق/ أبي الفداء عبدالله القاضي، الطبعة الأولى، ٢٠٤١هـ، دار الكتب العلمية: بيروت.
- طبقات الحنابلة: للقاضي محمد بن أبي يعلى الحنبلي، دار المعرفة: بيروت.
- طبقات الصوفية: لأبي عبدالرحمن السُّلمي، تحقيق/ نور الدين شريبة، الطبعة الثالثة، ٢٠١٦ هـ، مطبعة المدنى، نشر: مكتبة الخانجي: القاهرة.
- طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيزاي، تصحيح ومراجعة/ الشيخ خليل الميس، بدون تاريخ، دار القلم، بيروت.
- الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد، تحقيق/ د. علي عمر، الطبعة الأولى،
   ١٤٢١هـ، مكتبة الخانجى: القاهرة.
- العجاب في بيان الأسباب: للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق وتعليق/ أحمد فريد المزيدي، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ، دار الكتب العلمية: بيروت.
- عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب على ما وقع للحافظ المنذري من الوهم وغيره في الترغيب والترهيب: للحافظ برهان الدين الناجي (ت/ ٩٠٠هـ)،

- تحقيق/ حسين بن عكاشة، الطبعة الأولى/ ١٤١٩هـ، مكتبة الصحابة: الشارقة، ومكتبة التابعين: القاهرة.
- العرش وما روي فيه: للحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي، تحقيق وتخريج/ محمد بن حمد الحمود الطبعة الثانية/ ١٤١٠هـ، مكتبة السنة: القاهرة.
- العظمة: لأبي الشيخ الأصبهاني، تحقيق/ رضاء الله بن محمد بن إدريس المباركفوري، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ، دار العاصمة الرياض.
- العقيدة (شرح السنة): للإمام إسماعيل بن يحيى المزني (ت/ ٢٦٤هـ)، تحقيق/ جمال عزون، الطبعة الأولى: ١٤١٥هـ، مكتبة الغرباء الأثرية: المدينة النبوية.
- العقيدة الطحاوية: للطحاوي، اعتنى به: زهير الشاويش، الطبعة الأولى، ١٣٧٩ هـ، المكتب الإسلامي: بيروت.
- العلل: لابن أبي حاتم، تحقيق/ محب الدين الخطيب، تصوير دار المعرفة: بيروت.
- العلل: للدارقطني، تحقيق/ محفوظ الرحمن السلفي، الطبعة الأولى، دار طيبة: الرياض.
- العلل الكبير: للترمذي \_ ترتيب أبي طالب القاضي تحقيق / صبحي السامرائي ورفاقه، الطبعة الأولى، ٩ ١٤ ه هـ، عالم الكتب، ومكتبة النهضة العربية: بيروت.
- العلل ومعرفة الرجال: للإمام أحمد ـ رواية ابنه عبدالله تحقيق/ وصي الله عباس، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ، المكتب الإسلامي: بيروت.
- العلو للعلي العظيم: للذهبي، دراسة وتحقيق/ عبدالله بن صالح البرّاك، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ، دار الوطن: الرياض.
- عمل اليوم والليلة: للنسائي، تحقيق/ فاروق حمادة، الطبعة الثانية: ٢٠١٤هـ، مؤسسة الرسالة: بيروت.
- غريب الحديث: لأبي إسحاق الحربي، تحقيق/ سليمان العايد، الطبعة الأولى/ ١٤١٥هـ، جامعة أم القرى: مكة المكرمة.

- الغنية لطالبي طريق الحق: لعبدالقادر الجيلاني، تحقيق/ فرج الوليد، طبع الرياض.
- الغيلانيات (فوائد أبي بكر الشافعي) تحقيق/ حلمي كامل عبدالهادي، راجعه: مشهور بن حسن آل سلمان، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ، دار ابن الجوزي: الدمام.
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق/ الشيخ عبدالعزيز بن باز و محب الدين الخطيب، تصوير دار المعرفة: بيروت.
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ ابن رجب الحنبلي، تحقيق/ طارق عوض الله، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ، دار ابن الجوزى: الدمام.
- فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف: للحافظ أبي العلاء الحسن بن أحمد العطّار، تحقيق/ عبدالله الجديع، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ، دار العاصمة: الرياض.
- الفروسية المحمدية: لابن قيم الجوزية، تحقيق/ زائد بن أحمد النشيري، الطبعة الأولى، ١٤٢٨هـ، دار عالم الفوائد: مكة المكرمة.
- فضائل الصحابة: للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق/ وصي الله عباس، الطبعة الأولى، ٣٠٠ اهـ، مؤسسة الرسالة: بيروت.
- الفقيه والمتفقه: للخطيب البغدادي (ت/ ٤٦٢هـ)، تحقيق/ عادل بن يوسف العزازي، الطبعة الأولى، ٤١٧هـ، دار ابن الجوزى: الدمام.
- فنون العجائب: للحافظ النقاش (ت/ ١٤١٤هـ)، تحقيق/ مصطفى عبدالقادر عطا، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ، مؤسسة الكتب الثقافية: بيروت.
- الفوائد: لأبي القاسم المطرز، دراسة وتحقيق/ ناصر بن محمد المنيع، الطبعة الأولى/ ١٤٢١هـ، دار الوطن للنشر: الرياض.
- الفوائد الحسان عن الشيوخ الثقات: لابن النقور، تخريج/ عبدالعزيز محمود الأخضر، تحقيق/ مسعد عبدالحميد السعدني، الطبعة الأولى، الما ١٤١٨ ه، أضواء السلف: الرياض.
- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: للشوكاني (١٢٥٠هـ)، تحقيق/ الشيخ عبدالرحمن المعلمي اليماني، أشرف على تصحيحه/ عبدالوهاب عبداللطيف، مطبعة السنة المحمدية، تصوير دار الكتب العلمية: بيروت.

- القدر: للفريابي (ت/ ٢٠١هـ)، تحقيق وتخريج/ عمرو عبدالمنعم سليم، الطبعة الأولى، ٢٠١١هـ، دار ابن حزم: بيروت.
- القضاء والقدر: للبيهقي، تحقيق/ محمد بن عبدالله آل عامر، الطبعة الأولى، 181 هـ، مكتبة العبيكان: الرياض.
- الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، لابن قيم الجوزية، تحقيق وتعليق/ محمد العريفي وناصر الحنيني وعبدالله الهذيل وفهد المساعد، تنسيق/ محمد أجمل الإصلاحي، الطبعة الأولى، ١٤٢٨هـ، دار عالم الفوائد: مكة المكرمة.
- الكامل في ضعفاء الرجال: للحافظ ابن عدي الجرجاني، تحقيق/ سهيل زكَّار، الطبعة الثالثة: ٩٠٤ هـ، دار الفكر: بيروت.
- كشف الأستار عن زوائد البزار: للحافظ نور الدين الهيثمي، تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الثانية، ٤٠٤ هـ، مؤسسة الرسالة: بيروت.
- الكفاية في علم الرواية: للخطيب البغدادي، تحقيق وتعليق/ د. أحمد عمر هاشم، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هم، دار الكتاب العربي: بيروت.
- الكنى والأسماء: للحافظ الدولايي، الطبعة الأولى، بمطبعة دائرة المعارف العثمانية، بحيدر آباد الدكن، ١٣٢٢هـ، تصوير دار الكتب العلمية: بيروت.
  - لسان العرب: لابن منظور، محمد بن مكرم الإفريقي، دار صادر: بيروت.
- لسان الميزان، للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق/ عبدالفتاح أبو غدة، الطبعة الأولى، ٢٤٢٣ هـ، مكتبة المطبوعات الإسلامية: حلب.
- المتفق والمفترق: للخطيب البغدادي (ت/ ٤٦٣هـ)، دراسة وتحقيق/ محمد الصادق الحامدي، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ، دار القادري للنشر والتوزيع: دمشق، بيروت.
- مجاز القرآن: لأبي عبيدة معمر بن المثنى، تحقيق/ د. محمد فؤاد سزكين، طبع ١٣٧٤هـ، مكتبة الخانجي: القاهرة.
- المجروحين، لابن حبان، تحقيق/ محمود إبراهيم زائد، تصوير دار الوعي: حلب، ١٤٠٢هـ.
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لنور الدين الهيثمي، نشره/ حسام الدين قدسي، تصوير دار الكتب العربي: بيروت.

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني، جمع وترتيب: عبدالرحمن بن قاسم النجدي، وابنه محمد، ١٤١٢هـ، دار عالم الكتب للطباعة والنشر: الرياض.
- المحتضرين: للحافظ ابن أبي الدنيا، تحقيق/ محمد خير رمضان يوسف، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ، دار ابن حزم: بيروت.
- مختصر زوائد البزار، للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق/ صبري بن عبدالخالق أبي ذر، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ، مؤسسة الكتب الثقافية: بيروت.
- مختصر الصواعق المرسلة: للموصلي، طبع ١٤٠٥هـ، دار الندوة الجديدة: بيروت.
- المدونة الكبرى: رواية سحنون عن ابن القاسم، طبع عام ١٤٠٦هـ، دار الفكر العربي: بيروت، مكتبة الرياض الحديثة: الرياض.
- المراسيل: لابن أبي حاتم الرازي، تحقيق/ شكر الله نعمة الله قوجاني، الطبعة الثانية، ٨٠٤٨هـ، مؤسسة الرسالة: بيروت.
- المرض والكفارات: للحافظ ابن أبي الدنيا، تحقيق/ عبدالوكيل الندوي،
   الطبعة الأولى، ١٤٤١هـ، الدار السلفية: بومباي.
- المسائل عن الإمام أحمد ـ رواية أبي داود السجستاني ـ تحقيق/ محمد رشيد رضا، تصوير دار المعرفة: بيروت.
- المسائل عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ـ رواية حرب الكرماني ـ.، اعتنى به/ ناصر السلامة، الطبعة الأولى، ٢٤١هـ، مكتبة الرشد: الرياض.
- مساوئ الاخلاق ومذمومها: للحافظ الخرائطي، تحقيق/ مصطفى بن أبي النصر الشلبي، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ، مكتبة السوادي: جدة.
- المستدرك على الصحيحين: للحاكم، تحقيق/ مصطفى عبدالقادر عطا، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ، دار الكتب العلمية: بيروت.
- المستغيثين بالله تعالى عند المهمات والحاجات: لأبي القاسم خلف بن عبدالملك بن بشكوال الأندلسي، وضع حواشيه/ أحمد حسن بسج، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ، دار الكتب العلمية: بيروت.

- المسند: للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق/ شعيب الارناؤوط و محمد نعيم العرقسوسي وعادل مرشد وإبراهيم الزيبق، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ ١٤٢١هـ، مؤسسة الرسالة: بيروت.
- المسند: لأبي داود الطيالسي، تحقيق/ د. محمد التركي، الطبعة الأولى، 1819هـ، دار هَجَر: القاهرة.
- المسند: لأبي يعلى الموصلي، تحقيق/ حسين سليم أسد، الطبعة الأولى، 181 هـ، دار الثقافة العربية: دمشق.
- المسند: لعبد بن حميد (المنتخب) تحقيق/ مصطفى العدوي، الطبعة الأولى، ٥٠١ه، دار الأرقم: الكويت.
- المسند: لابن الجعد (الجعديات)، تحقيق/ عبدالمهدي عبدالهادي، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ، مكتبة الفلاح: الكويت.
- مسند الشهاب: للقضاعي، تحقيق/ حمدي عبدالمجيد السلفي، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة: بيروت.
- المسند: الإسحاق بن راهويه، تحقيق/ عبدالغفور عبدالحق البلوشي، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ، مكتبة الإيمان: المدينة.
- المسند: لعبدالله بن الزبير الحميدي، حقق أصوله وعلَّق عليه/ حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الأولى، ٩٠٤ هـ، دار الكتب العلمية: بيروت.
- المسند: للإمام محمد بن إدريس الشافعي، ومعه: شفاء العي بتخريج وتحقيق مسند الإمام الشافعي: مجدي محمد عرفات، الطبعة الأولى، 1817هـ، مكتبة ابن تيمية: القاهرة.
  - مسند البزار = البحر الزخّار.
  - المسند: للدارمي = سنن الدارمي.
- مسند سعد بن أبي وقاص: للدورقي، تحقيق/ عامر حسن صبري، الطبعة
   الأولى، ۲۰۷ هـ، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت.
- المصنف: لعبدالرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمى، الطبعة الثانية، ٣٠ ٤ ١ هـ، المكتب الإسلامى: بيروت.
- المصنف: لابن أبي شيبة، تحقيق: محمد عوامة، الطبعة الأولى، ٢٧ هه، دار قرطبة للطباعة والنشر: بيروت.

- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق/ مجموعة من الباحثين، تنسيق/ د. سعد بن ناصر الشثري، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ، دار العاصمة، ودار الغيث: الرياض.
- المطر والرعد والبرق: للحافظ ابن أبي الدنيا (ت/ ٢٨١هـ)، تحقيق وتخريج/ طارق محمد العمودي، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ، دار ابن الجوزى: الدمام.
- معاني القرآن: ليحيى بن زياد الفراء، تحقيق/ أحمد يوسف نجاتي و محمد على نجاتي، تصوير بدون تاريخ ولا دار نشر.
- المعجم الأوسط: للحافظ الطبراني، تحقيق/ محمد حسن الشافعي، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ، دار الكتب العلمية: بيروت.
- معجم الشيوخ الكبير، للحافظ الذهبي، تحقيق/ الدكتور محمد حبيب الهيلة، الطبعة الأولى، ٨٠ ٤ هـ، مكتبة الصديق: الطائف.
- المعجم الكبير: للحافظ الطبراني، تحقيق/ حمدي عبدالمجيد السلفي، الطبعة الثانية، ٤٠٤ هـ، العراق، تصوير مكتبة ابن تيمية: القاهرة.
- معرفة السنن والآثار: للحافظ أبي بكر البيهقي (ت/ ٤٥٨هـ)، تحقيق/ الدكتور عبدالمعطي قلعجي، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ، جامعة الدراسات الإسلامية: كراتشي، دار قتيبة: بيروت، دمشق، دار الوعي: حلب القاهرة، دار الوفاء للطباعة والنشر: المنصورة، القاهرة.
- معرفة الصحابة: لأبي نعيم الأصبهاني، تحقيق/ عادل العزازي، الطبعة الأولى، ١٩١٩هـ، دار الوطن: الرياض.
- معرفة علوم الحديث: للحاكم، اعتنى بنشره وتصحيحه والتعليق عليه/ السيد معظم حسين، طبع تحت إدارة جمعية دائرة المعارف العثمانية: حيدر آباد، الدكن، نشر/ مكتبة المعارف.
- المعرفة والتاريخ: للفسوي، حققه وعلقه عليه/ أكرم ضياء العمري، الطبعة
   الأولى، ١٤١٠هـ، مكتبة الدار: المدينة المنورة.
- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام النحوي الأنصاري، حققه وعلق عليه / مازن المبارك، ومحمد علي حمد الله، وراجعه / سعيد الأفغاني، الطبعة السادسة، ١٩٨٥ م، دار الفكر: بيروت.

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبي الحسن الأشعري، تحقيق/ محمد محي الدين عبدالحميد، الطبعة الثانية، ١٣٨٩ هـ، مكتبة النهضة المصرية: القاهرة.
- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبي الحسن الأشعري، عني بتصحيحه/ هلموت ريتر، الطبعة الثالثة: بدون تاريخ، تصوير دار إحياء التراث العربي: بيروت.
- مناقب الإمام أحمد بن حنبل: للحافظ أبي الفرج بن الجوزي، الطبعة الثالثة، ١٤٠٢هـ، تحقيق/ لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة: بيروت.
- مناهج الأدلة: لابن رشد، تحقيق/ د. محمود قاسم، الطبعة الثانية، ١٩٦٤م، مكتبة الأنجلو المصرية.
- المنتخب من السياق: للصريفيني (ت/ ٦٤١هـ)، ضبط نصه/ خالد حيدر، الطبعة الأولى، بدون تاريخ طبع، المكتبة التجارية: مصطفى الباز: مكة المكرمة.
- منهاج السنة النبوية: لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق/ د. محمد رشاد سالم، الطبعة الثانية، ٩٠٩ هـ، تصوير مكتبة ابن تيمية: القاهرة.
- موافقة الخُبر الخَبر في تخريج أحاديث المختصر للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق/ حمدي عبدالمجيد السلفي، وصبحي السامرائي، الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ، مكتبة الرشد: الرياض.
- موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي، تحقيق/ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي، طبعة مجلس دائرة المعارف: الهند، تصوير: دار الكتب العلمية، بيروت.
- الموضوعات لابن الجوزي، خرج آياته وأحاديثه، توفيق حمدان، الطبعة
   الأولى: ١٤١٥ه، دار الكتب العلمية: بيروت.
- الموطأ للإمام مالك بن أنس، رواية: يحيى بن يحيى ـ تحقيق/ د. بشار عواد معروف، الطبعة الثانية ٤١٧ هـ، دار الغرب الإسلامي: بيروت.

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي، تحقيق/ علي معوَّض، وعادل عبدالموجود وعبدالفتاح أبو سنة، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ، دار الكتب العلمية: بيروت.
- الناسخ والمنسوخ: لابن النحاس، دراسة وتحقيق/ د. سليمان اللاحم، الطبعة الأولى، ١٤١٢ه، مؤسسة الرسالة: بيروت.
- النبوات: لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني، الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ، دار الكتب العلمية: بيروت.
- النشر في القراءات العشر: لابن الجزري محمد بن محمد الدمشقي، اعتنى به / زكريا عميرات، الطبعة الثانية، ١٤٢٣ هـ،، دار الكتب العلمية: بيروت.
- نقض عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي، تحقيق/ منصور بن عبدالعزيز السماري، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ، أضواء السلف، الرياض.
- وصايا العلماء عند حضور الموت: للحافظ الربعي، تحقيق/ صلاح محمد الخيمي، الطبعة الأولى، ٧٠٤ هـ، دار ابن كثير: دمشق.
- وصف الفردوس: لعبدالملك بن حبيب السلمي القرطبي، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ، دار الكتب العلمية: بيروت.

## الفهرس الإجمالي للموضوعات

| الصفحة  | الموضوع                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 7-0     | – مقدمة التحقيق                                           |
| ٦       | - الكتب المؤلفة في الموضوع وأقسامها                       |
| 9-7     | القسم الأول: كتب مفردة في مسألة العلو                     |
|         | القسم الثاني: كتب عامَّة تضمَّنت المسألة وهي نوعان:       |
| 1 • - 9 | الأولٰ: كتب التوحيد                                       |
| 11-1.   | الثاني: كتب الحديث الجامعة                                |
| 17      | التعريف بكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية                     |
| 10-15   | ۱ – اسم الكتاب                                            |
| 14-10   | ٢- إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه                            |
| 11-14   | ٣- تاريخ تأليف الكتاب                                     |
| 19-11   | ٤ – نقول العلماء من الكتاب                                |
| 78-19   | ٥ - موضوع الكتاب و محتواه                                 |
| 47-40   | ٦ – موارد الكتاب                                          |
| 17-03   | ٧- مقارنة بين كتاب «العلو للعلي الغفار» للحافظ الـذهبي    |
|         | وكتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية»                           |
| F3-V3   | ۸- طبعات الکتاب                                           |
| V3-17   | ٩ - وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق                  |
| 77      | ١٠ - المنهج في تحقيق الكتاب                               |
| 75      | ١١ - نماذج من النسخ المعتمدة في التحقيق                   |
|         | النص المحقق                                               |
| ٣       | - سعادة الدنيا والآخرة مبنى على الإسلام والسُّنة والعافية |
| ٣       | - النعمة نعمتان: مطلقة ومقيدة                             |
| ٧-٣     | ١ - النعمة المطلقة: هي المتصلة بسعادة الأبد وشرح ذلك      |

| الصفحة       | الموضوع                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٧            | ٧- النعمة المقيدة، وشرح ذلك                                                    |
| 9-1          | - تفصيل الكلام في مسألة: هل لله على الكافر نعمة؟ أم لا؟                        |
| ٩            | * فصل: في أن النعمة المطلقة هي التي يُفرج بها في الحقيقة                       |
| 1 • - 9      | - شرح آية "قل بفضل الله وبرحمته فبذَّلك فليفرحوا»                              |
| ٬ و۷۷–۷۷     |                                                                                |
|              | * فصل: في أن الخارجين عن طاعة الرسل يتقلَّبون في عشر                           |
| 71-V1        | ظلمات، كمَّا أن أتباع الرسل يتقلبون في عشرة أنوار.                             |
| Y 1 – 1 A    | <ul> <li>* فصل: في النور وإطلاقاته، وموارده</li> </ul>                         |
| ۱۹-۱ و۲۰     | - شرح قوله تعالى: «الله نور السماوات والأرض»                                   |
| 77-71        | - كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى حديث أبي ذر "نور أنّى                     |
|              | أراه»                                                                          |
| 77,37,       | * فصل: في شرح قوله تعالى: «مثل نوره كمشكاة فيها مصباح»                         |
| アソーソア        |                                                                                |
|              | أقسام الناس في آيات النور:                                                     |
| <b>NY-PY</b> | ١ – أهل الهدي والبصائر، وأحوالهم                                               |
| P7-37        | ٢ – أهل الجهل والظلم، وأقسامهم                                                 |
| P7-73        | - بيان المثل الناري الوارد في سورة البقرة، وشرحه                               |
| 73-A3        | * فصل في بيان المثل المائي الوارد في سورة البقرة، وشرحه                        |
|              | <ul> <li>پنقسم الناس في الهدى الذي بعث الله به رسوله ﷺ أربعة أقسام:</li> </ul> |
| 01-0 •       | - القسم الأول: قبلوه ظاهرًا وبإطنًا، وأنواعهم                                  |
| 0 2 - 0 1    | * فصل: - القسم الثاني: من ردَّه ظاهرًا وباطنًا، وأنواعهم                       |
| 0 V - 0 E    | * فصل: - القسم الثالث: الذين قبلوا ما جاء به الرسول على                        |
|              | وآمنوا به ظاهرًا وكفروا به باطنًا وهم المنافقون، وأنواعهم                      |
| 707          | - القسم الرابع: من أظهر الكفر، وكتم الإيمان استضعافًا                          |
| 71           | - بيان مدى مطابقة المنافقين بنوعيهم للمثلين الناري والمائي                     |
| 77-77        | * فصل في بيان ما اشتمل عليه المَثَلان من الحِكَم العظيمة                       |

| الصفحة       | الموضوع                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| \7-3\        | - كيفية فهم أسرار المعاد، وتفاوت الناس في أحوالهم               |
| ٧٥           | - المقصود من ضرب المثلين (الناري والمائي) في الْقرآن لما        |
|              | تضمَّنا من الحياة والإضاءة                                      |
| 77-77        | - أدلة تسمية الروح وحيًا                                        |
| <b>17-77</b> | - حال أرباب العلوم والأنظار التي لم يتلقوها من مشكاة النبوة     |
| هما:         | * فصل: - في أن ملاك السعادة والنجاة والفوز بتحقيق التوحيدين و   |
| 31-11        | ١ - التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وبيان ما يتضمنه ويضاده     |
| 31-11        | ٢- التوحيد الإرادي الطلبي العملي، وبيان ما يتضمنه ويضاده        |
| ٨٨           | - الرد على طوائف المعطلين والمشركين                             |
| ٨٨           | - إبطال قول الملاحدة: القائلين بقدم العالم                      |
| مدم ۸۸       | - إبطال قول المعطلة والجهمية القائلين: ليس على العرش شيء سوى ال |
| ۸۹           | - كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في علو الله عزوجل:                 |
| 94-49        | ١ - الآيات الدالة على العلو                                     |
|              | ٢ – أقوال رسل الله والسفراء بينه وبين خلقه                      |
| بسل ۹۳       | قول عبدالقادر الجيلي في أن العلو في كل كتاب أنزل على كل نبي أر  |
| 78-38        | أ- قول آدم أبي البشر في العلو                                   |
| 90-98        | ب- قول داود عليه السلام في العلو                                |
| 97-90        | ج- قول إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام في العلو                 |
| 97           | د- قول يوسف عليه السلام في العلو                                |
| 97           | هـ- قول موسى عليه السلام في العلو                               |
| 171-97       | و- قول نبينا محمد سيد الأولين والآخرين في العلو                 |
|              | * فصل: فيما حفظ عن أصحاب رسول الله علي والتابعين                |
|              | والأئمة الأربعة وغيرهم:                                         |
| 174-174      | <u> </u>                                                        |
| 174-178      | ٢- قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه                               |

| الصفحة          | الموضوع                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 171-971         | ٣- قول عبدالله بن رواحة رضي الله عنه                        |
| 177-179         | ٤ - قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه                       |
| 140-144         | ٥- قول عبدالله بن عباس رضي الله عنهما                       |
| ١٧٦             | ٦- قول عائشة رضي الله عنها "                                |
| 1771-771        | ٧- قول زينب بنت جحش رضي الله عنها                           |
| 1 4 1 - 1 4 4 1 | ٨– قول أبي أمامة رضي الله عنه                               |
| 11.             | ٩- قول الصحابة كلهمّ رضي الله عنهم                          |
|                 | * ذكر أقوال التابعين رحمهم الله تعالى:                      |
| 14.             | ۱ – قول مسروق                                               |
| 111-111         | ٢- قول عكرمة                                                |
| 171             | ٣- قول قتادة                                                |
| ١٨٣             | ٤ - قول سليمان التيمي                                       |
| ١٨٣             | ٥- قول كعب الأحبار "                                        |
| 110             | ٦ – قول مقاتل                                               |
| 171             | ٧- قول الضحاك                                               |
| 771             | ٨- قول التابعين جملة                                        |
| 144             | - نقل المؤلف عن شيخ الإسلام في شرح مقولة الأوزاعي           |
| لى العرش ١٨٧    | - نقل المؤلف عن ابن عبدالبر مذهب الصحابة والتابعين في أنه ع |
| 144-144         | ٩- قول الحسن البصري                                         |
| ١٨٨             | ١٠ - قول مالك بن دينار                                      |
| 119             | ١١ - قول ربيعة بن أبي عبدالرحمن - شيخ مالك بن أنس           |
| 19.             | ١٢ - قول عبدالله بن الكوَّاء                                |
|                 | * أقوال تابعي التابعين رحمهم الله تعالى:                    |
| 198-191         | ١ - قول عبدالله بن المبارك                                  |
| 195             | ٢ - قول الأوزاعي                                            |
| 198-194         | ٣- قول حماد بن زيد وشرحه                                    |

| الصفحة                                  | الموضوع                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 198                                     | ٤ - قول سفيان الثوري                                               |
| 190                                     | ٥ - قول وهب بن جرير                                                |
|                                         | * ذكر أقوال الأئمة الأربعة رضي الله عنهم:                          |
| 7.1-190                                 | ١ – قول الإمام أبي حنيفة رحّمه الله، وما يتعلق به                  |
| 7.1                                     | ٢ - قول إمام دار الهجرة مالك بن أنس                                |
| 787.7                                   | - أقوال أصحاب الإمام مالك:                                         |
| 150-75.                                 | ٣- قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله                      |
| 711,777-7                               | - أقوال أصحاب الشافعي:                                             |
| الصالح:                                 | - المسائل الثلاث التي لا يُداهن فيها المتمسك بمذهب السلف           |
|                                         | ١ – مسألة القرآن                                                   |
|                                         | ٢- مسألة النبوة                                                    |
| <b>YV</b> A                             | ٣- ومسألة استواء الرحمن على العرش                                  |
| <b>۸۷۲-Р۷۲</b>                          | - قصة لشيخ الإسلام الهروي الأنصاري في ذلك                          |
| P ~ Y ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | - بيان المؤلف أن مسألة النبوة مبنية على أصل الجهمية                |
| T • Y – Y A 1                           | * ذكر أقوال جماعة من أتباع الأئمة الأربعة ممن يُقتدى بأقوالهم      |
| ٣٠٢                                     | * شرح المؤلف للمراد من قول السلف: بلا كيف                          |
| 414-4.1                                 | * فصل: ذكر قول الإمام أحمد وأصحابه عنه                             |
| 444-414                                 | <ul> <li># أقوال أئمة أهل الحديث الذين رفع الله منارهم:</li> </ul> |
| 1-4-4                                   | <ul> <li>* قول أثمة أهل التفسير</li> </ul>                         |
| ¥11-8+V                                 | * أقوال أئمة أهل اللغة والعربية الذين يحتج بقولهم فيها:            |
| 713- 73                                 | * أقوال الزهاد والصوفية أهل الاتباع وسلفهم                         |
| ٠٣١-٤٣٠                                 | * أقوال الشارحين لأسماء الله الحسني                                |
|                                         | * أقوال أئمة الكلام من أهل الإثبات المخالفين للجهمية               |
| 273-773                                 | والمعتزلة والمعطلة                                                 |
| 773-773                                 | * قول شعراء الإسلام من الصحابة رضي الله عنهم                       |

| الصفحة        | الموضوع                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>{</b>      | * ما أنشد للنبي ﷺ من شعر أمية بن أبي الصلت                |
|               | * القصيدة الرائية التي أنشدها إسماعيل الترمذي للإمام أحمد |
| £ 1 • - £ V 9 | وهو في محبسه ـ في التو حيد والاعتقاد                      |
|               | * شعر الإمام في اللغة والفقه والسنة والزهد والتصوف: يحيى  |
| 0.0-84.       | ابن يوسف الصرصري الأنصاري:                                |
| 0 • 0         | * شعر عنترة العبسي الجاهلي في العلو                       |
| 7.0-10        | * ذكر أقوال الفلاسفة المتقدمين والحكماء الأولين.          |
| 017-011       | * أقوال الجن المؤمنين المثبتين                            |
| 014-018       | * ذكر قول النمل                                           |
| 019-011       | * قصة حُمُر الوحش المشهورة                                |
|               | فصل: في الإجابة عن الإيراد القائل: كيف يحُتج علينا في هذه |
| 074-07.       | المسألة بأقوال ممن ليس قوله بحجة؟ من خمسة أوجه            |
|               | - الفهارس العامة                                          |
|               | ١) الفهارس اللفظية                                        |
| 027-079       | ١ – فهرس الآيات القرآنية                                  |
| 00 - 0 20     | ٢- فهرس الأحاديث المرفوعة                                 |
| 000-001       | ٣- فهرس الآثار عن الصحابة والتابعين                       |
| V00-V50       | ٤ - فهرس الرجال والأعلام                                  |
| 950-770       | ٥- فهرس الطوائف والفرق والمذاهب والبدع                    |
| 000-000       | ٦ - فهرس الأبيات الشعرية                                  |
| 017-011       | ٧- فهرس أسماء الكتب الواردة في اجتماع الجيوش الإسلامية    |
|               | ٢) الفهارس العلمية التفصيلية                              |
| 011-015       | ١ – التوحيد والأسماء والصفات وما يتعلق بذلك               |
| 019-011       | ٢- التفسير وعلومه                                         |
| 091-09.       | ٣- الحديث وعلومه                                          |
| 190-790       | ٤ – الفقه                                                 |

| الصفحة  | الموضوع                     |
|---------|-----------------------------|
| 097     | ٥- اللغة العربية وعلومها    |
| 718-094 | - فهرس المراجع والمصادر     |
| 015-175 | - الفهرس الإجمالي للموضوعات |